

# الدبلوماسية



هنری کیسنجی

تقديم: محمد عبدالمنعم

ترجمة : فوزى وفاء



اهداءات ٢٠٠٣

أسرة المرجوم الأستاذ/محمد سعيد البسيوني

الإسكندرية

### الكتاب الذهبى مؤسسة روز اليوسف

رئيس التحرير: **محمل عبد المنعم** الكتاب: **الدبلوماسية** الكاتب: هنري كيسنجر

الحاتب: **هدری دیس** المترجم: **فوزی وفاء** 

الغلاف: محمد الصياغ

الإخراج : أحمد رزق

رقــم الإيــداع : ٢٠٠١/ ٢٠٠١

الترقيم الدولى: 4-053-201

النسخة الإنجليزية من هذا الكتاب

التسخية الربجيورية من هذا التحتاب

صادرة عن دار نشر ( ناشيونال بيست سيلر)

المراسلات باسم: محمل عبك المنعم

رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير روز اليوسف ٨٩ أشارع قصر العيني ـ القامرة --- ٢٥-١٩٠١/ ٩٢٠-١٩٢٠ /٩٢٠-٥٣٧/ ٧٩٢-٥٣٧

ت \_ ۰۵۵-۷۹۲/ ۳۳۵-۷۹۲/۷۹۲۰ ۳۸/۷۹۲۰ ۷۹۲۰ ۷۹۲۰ ۷۹۲۰ فاکسمیلی روز الیوسف ۷۹۲۰ ۷۹۰

E-mait-rosa rosa @gega.net



## الدبلوماسية

هنربر ڪيسنجر

تقديم : محمد عبد المنعم ترجمة : فوزى وفاء

الجزء الأول

الناشر الكيتاب الذهبي مؤسمة روز اليوسف

### المتهات

المقدمة

١ ـ النظام العالمي الجديد.

٢\_ العامل الحاسم: تيودور روزفلت أو وودرو ويلسون.

٣ـ من العالمية إلى التوازن : ريشيليو، ويليام أوف أورانج ، وبيت.

٤ \_ الحلف الأوروبي : بريطانيا العظمي والنمسا وروسيا.

٥\_ اثنان من الثوار : نابليون الثالث وبسمارك.

٦ \_ السياسة الواقعية تنقلب على نفسها.

٧\_ آلة يوم الحساب السياسي : الدبلوماسية الأوروبية قبل الحرب العالمية الأولى.

٨ ــ إلى الدوامة : آلة يوم الحساب العسكري.

٩\_ وجه الدبلوماسية الجديد: ويلسون ومعاهدة فرساي.

١٠\_ مأزق المنتصرين.

لفت نظرى إلى هذا الكتاب صديق عزيز هو المهندس عبدالمنعم منتصر الذى لمس أهمية ما يحتويه هذا الكتاب من معلومات هائلة بالغة الأهمية . . ينبغى أن يلم بها أى إنسان عصرى يهتم بالشئون السياسية والأحداث العالمية .

الغريب أن هذا الصديق لم يكن قد قرأ الكتاب باللغة الإنجليزية. لكن قرأه من خلال ترجمة عربية فشعر بحسه العميق أن الترجمة كانت غير دقيقة ومن ثم لم تنقل المعانى العميقة والقيمة الحقيقية لتلك المعلومات التى جاءت فى الكتاب الأصلى، وكان رجاء صديقى أن تتولى «روزاليوسف» ترجمة هذا الكتاب القيم ترجمة دقيقة تتيح للقارئ معرفة أساسية وضرورية لكل ما يجرى حولنا إلى يومنا هذا، ومن هذا المنطلق، وهو ضرورة الأمانة الشديدة، وتوخى الدقة عند الترجمة، ونظرا لأهمية هذا الكتاب القيم . كان الموقف بالنسبة لنا نوعا من التحدى، خاصة بعدما قمت بقراءة الكتاب باللغة الإنجليزية ووجدت أنه لا يحتاج فقط إلى مجرد المجد واعية وأمينة، بل يجب أن يعهد بهذا العمل إلى مترجم من طراز خاص، لابد أن يكون متمتعا بثقافة ودراية واسعة، ومعرفة وثيقة بالثقافة الغربية وبتاريخ العالم الغربى بشكل عام. ومن ثم كان اختيارنا بإسناد هذه المهمة إلى الصديق والزميل القدير فوزى وفاء ليقوم بترجمة هذا الكتاب المهم. فهو يتمتع بدراية

واسعة ـ أولا ـ باللغة الإنجليزية وثانيا: بالثقافة الغربية، وثالثا: بكم هائل من المعلومات العامة جعلت منه شخصية شديدة الخصوصة.

نعم، لقد مثل لنا هذا الكتاب نوعا من التحدى. ليس فقط فى التقديم الأمين والدقيق لما ورد به من معلومات ووقائع. لكن أيضا كان هناك تحر آخر، نقدم من خلاله مقارنة حية لإمكاناتنا فى الترجمة التى تمثل وسيلة عظيمة من وسائل نقل المعرفة، بل وتعتبر شريانا حيويا للتواصل والحوار والتقارب بين الثقافات والشعوب والحضارات المختلفة. فلولا الترجمة لما استمرت شعلة الحضارة تنتقل من أمة إلى أخرى، ومن قارة إلى قارة على مدار قرون طويلة مضت.

وإذا كان المثل الدارج يقول «إن المترجم خائن» لأنه ليس هناك من يستطيع أن ينقل الفكر والمعنى وروح النص كما جاء فى لغته الأصلية إلى لغة أخرى. فإذا كان هذا المثل صحيحا، فإنه صحيح أيضا أن هناك من المترجمين من هم ليسوا بخونة للأمانة الأدبية على الإطلاق، بل نجدهم أمناء إلى أقصى حد فى نقل كافة تفاصيل الفكرة والمعلومة والقصة والحدث وأيضا التركيبة اللغوية، يفعلون المفكر الأصلي ويعايشوه كما لو كانوا صورة مستنسخة عقليا لمجتمعهم عن طريق اطلاع شعوبهم على ما يدور في عقول الآخرين. وهم فى الوقت نفسه يشعرون بمتعة شديدة لكونهم أداة تواصل واتصال بين مجتمعين قد يكونان متباينين، لكن تظل أداة تواصل واتصال بين مجتمعين قد يكونان متباينين، لكن تظل المجتمع بينهما الإمكانات والقدرات البشرية وحلم التواصل الإنساني

بين شعوب الحضارات والمناطق الجغرافية المختلفة.

لعل أهمية هذا الكتاب ترجع أيضا إلى شخصية كاتبه وهو داهية الدبلوماسية فى القرن العشرين الدكتور هنرى كيسنجر الذى كان وزيرا للخارجية الأمريكية فى عهدى ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، والحاصل أيضا على جائزة نوبل.. حيث يسرد كيسنجر في هذا الكتاب تاريخ الدبلوماسية فى العالم منذ أن بدأ العمل بها بين الدول والشعوب.

إن هذا الكتاب يعتبر وثيقة من أهم الوثائق التاريخية والسياسية والدبلوماسية عن تاريخ العالم من خلال نظريات وتحركات كبار السياسيين والدبلوماسيين الذين تحكموا في توجهات دول العالم قبل الحرب العالمية الأولى وأثناءها.. وفي الحرب العالمية الثانية، والحرب الكورية، وحرب فيتنام وحرب أكتوبر ٧٧ وغيرها من الحروب التي تجتاح العالم من آن لآخر، ويتحدث عن النظريات الخطيرة في المجال السياسي التي تبنتها وطبقتها تلك الشخصيات وحققت أحيانا النصر أو باءت بالفشل والهزيمة في أحيان أخرى.

ويشير كيسنجر إلى سياسة القوة التى وضع أسسها الفيلسوف السياسى ورجل الدولة الإيطالى «ميكافيللى» والتى كان هدفها الأول هو كيفية توفير الوسائل اللازمة للدولة حتى يصبح فى قدرتها توفير الحماية لنفسها من العدوان الخارجى، ثم أساليب الحكم الملائمة لتحقيق الهدف، وكيف يمكن للحاكم أو «الأمير» أن يحتفظ بسلطته السياسية ويمارسها، وقد جعل كل ذلك «ميكافيللى» اسما يرتبط بالدهاء والبعد عن الأخلاق وأن الغاية تبرر الوسيلة، وكان الرجل بذلك هو واضع نظرية سياسة القوة منذ القرنين

الخامس عشر والسادس عشر، ولاشك أن هناك دولا في شتى قارات العالم مازالت نتبع هذه السياسة حتى الآن.

يناقش الكتاب أيضا نظرية ميزان القوى التى اعتنقها كثير من الدول فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ومازالت تطبق حتى الآن فى القرن الواحد والعشرين، ولعل رؤساء مصر كلهم أدركوا هذه النظرية وعملوا بها، غير أن ما لحق بمصر من هزيمة عام ١٩٦٧ كان أحد أسبابه سوء تقدير شديد لموازين القوى فى ذلك الوقت. ولعل نصر أكتوبر المجيد قد جاء فى توقيته المناسب تماما لكى تبدأ بعد ذلك جهود الدبلوماسية والاتجاه إلى الحل السلمى، وهى الجهود التى كلك كلها بالنجاح لاسترداد الأرض المصرية يكامل مساحتها وترابها الوطنى.

ويتطرق كيسنجر بعد ذلك لنظريات ما بعد الحرب العالمية الأولى والتى لم تنظر إلى الحرب على أنها الأداة المنطقية لتحقق الدول مصالحها الوطنية والاقتصادية، فلا ينبغى أن تلجأ الدولة للحرب إلا إذا تطورت الأمور بما يهدد مصالحها الحيوية بصفة مباشرة تماما، ولعل بريطانيا كانت الأكثر التزاما بهذا المبدأ فى وقت ما عندما اتبعت سياسة العزلة وعدم التورط فى مشاكل أوروبا البعيدة عنها، وهو ما فعلته أيضا الولايات المتحدة قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وقد كان لقيام الثورة الشيوعية عام ١٩١٧ دور كبير فى تغيير مناهج الفكر السياسى والدبلوماسى، وتغيرت نظريات التعامل بين الدول.. ليبدأ ما يسمى بالتعايش السلمى، ثم انتهاجها سياسة الوفاق.

الآن نحن نعيش عالما آخر، حدثت فيه تطورات كثيرة وانهار

المعسكر الشيوعي، واختلفت مفاهيم السياسات والدبلوماسية اختلافا كبيرا عن ذي قبل.

إن الدبلوماسية ليست فنا من فنون الاستعراض أو اعتلاء مسرح السلطة لكنها علم وفن وخبرة وقدرة على التكيف والمرونة والمناورة.... إلخ، وذلك لإدارة العلاقات الدولية، وبشكل أساسى عن طريق المفاوضات والحوار.. وهذا أمر بالغ الصعوبة، لأنه يعتمد على قدرة إنسان ما على تغيير مسرح المعوبة، لأنه يعتمد على قدرة إنسان ما على تغيير مسرح الأحداث، بما يتناسب مع رؤيته ومصالح وطنه.. حيث يقوم الدبلوماسيون بتحديد الأهداف والاستراتيجيات التي يجب اتباعها لتحقيق هذه الأهداف والحفاظ على مصالح الدولة في علاقاتها بالدول الأخرى، وهم ـ الدبلوماسيون ـ في ذلك ينفردون في وقت السلم بالحفاظ على المصالح العليا للدولة وفي حالة نجاحهم في تحقيق هذا الهدف بكفاءة يظل العسكريون في منأي عن الحرب التي بلغت الآن ـ بسبب الابتكارات الحديثة ـ أبعادا مخيفة، أما عندما يتحدث الدبلوماسيون أو يلجأون إلى خيار القتال والعمليات العسكرية، فمعني ذلك أنهم فشلوا تماما في أداء مهامهم الأساسية، وبالتالي قاموا بإلقاء الكرة الملتهبة في ملعب العسكريين.

لكل هذه المعانى والمفاهيم المهمة . . أخذنا على عاتقنا مهمة خروج هذا الكتاب للنور فى طبعة عربية دقيقة تراعى كافة جوانب هذا العمل الذى نحن فى حاجة ماسة لإضافته لمكتبتنا العربية حتى يشع منها إلى عقل وفكر كل واحد منا . . يقبله أو يلفظه، ولكن فى جميع الحالات فإنه سيضيف شيئا هاما وجديدا إلى أسلوب حياته وتفكيره، وفهمه لما يجرى فى هذا العالم الكبير.



# الفصل الأول المنظمام المعالمي المجديد

يبدو أن هناك على وجه التقريب قانونا طبيعيا ، يجعل في كل قرن من الزمان بلدا لديه القوة، والإرادة ، والدافع الفكري والمعنوي لتشكيل النظام الدولي وفقا لقيم هذا البلد الخاصة. ففي القرن السابع عشر استخدمت فرنسا في عهد الكاردينال ريشيليو Richelieu منهجا جديدا في العلاقات الدولية كان يقوم على أساس الدولة القومية (دولة مكونة من قومية واحدة لا من قوميات متعددة) التي يكون دافعها وهدفها النهائي هو تحقيق المصالح القومية . وفي القرن الثامن عشر طورت بريطانيا مفهوم ميزان القوى الذي سيطر على الدبلوماسية الأوروبية طيلة مائتي عام . وفي القرن التاسع عشر أعاد النمساوي ميترنيخ Metternich تشكيل الحلف الأوروبي (اتفاق الدول الأوروبية خلال القرن التاسع عشر) وقام بسمارك Bismark بأوروبية تشكرا القرن التاسع عشر) شكلا جديدا وحولها إلى مباراة وحشية تستخدم فهها سياسة القوة .

وفي القرن التاسع عشر ، لم يكن هناك أي بلد له تأثير في العلاقات الدولية بطريقة حاسمة وغامضة مثل الولايات المتحدة . فلم يحدث أن كان هناك مجتمع غير الولايات المتحدة أصر بإصرار وحزم على عدم السماح بالتدخل في الشنون الداخلية للدول الأخرى أو أكد بحماس شديد أن قيمه الخاصة يمكن أن تطبق في العالم كله . ولم تكن هناك أمة غير الولايات المتحدة تتمسك بقدر كبير بالناحية العملية في الإدارة اليومية لدبلوماسيتها ، أو تتمسك بمذهبها الأيديولوجي عند اتباع ما اقتنحت به تاريخيا من الناحية الأخلاقية . ولم يكن هناك كذلك بلد أكثر ممارضة للزج بنفسه في الخارج حتى في حالة التعهد بأحلاف

إن صفات العظمة المميزة التي أضفتها أمريكا على نفسها طوال تاريخها أسفرت عن اتجاهين متعارضين إزاء السياسة الشارجية . الاتجاه الأول هو أن تخدم أمريكا قيمها بأفضل الوسائل عن طريق تحقيق الديمقراطية على أصح وجه في الداخل ، ويذلك تصبح منارة لباقي العالم . والاتجاء الثاني هو أن قيم أمريكا تفرض عليها التزاما بأن تحارب من أجل هذه القيم في العالم أجمع . وفي الحيرة بين العنين إلى ماض قديم محتفظ بنقائه وبين تحقيق مستقبل مثالى ، تأرجح الفكر الأمريكي بين الانعزالية والالتزام رغم أنه منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية سادت ظاهرة حقيقية وهي ضرورة اعتماد كل بلد على الآخر. إن كلا المدرستي الفكر هاتين – أمريكا كمنارة وأمريكا كمحارب صليبي – تتصوران أنه من الطبيعي أن يكون مناك خام عالمي دولي يقوم على أساس الديمقراطية ، وحرية التجارة ، والقانون الدولي . ولما لم يكن لهذا النظام وجود من قبل فقد كانت المجتمعات الأخرى تتصور أنه ناحية تتصور أن ناحية الخرى . ورغم ذلك فإن جنوح الأجنبي إلى الشك لم يكن أبدا سببا في التقليل من وضوح عثالية الرئيس وودرو ويلسون أو روناك ريجان أو حقيقة كل الرئيساء الأمريكيين في القرال المشرين . وقد عززت تلك الأفكار من إيمان أمريكا بأن التاريخ يمكن الغلب عليه وأنه إذا المشريد يد السلام يريد السلام حقا فإنه يونتا إلى تطبيق ورصفة الأخلاق الأمريكية .

لقد كانت مدرستا الفكر ماتان نتاجا للتجربة الأمريكية . ورغم أن جمهوريات أخرى وجدت في العالم إلا أن أحدا منها لم ينشأ بهدف تأكيد فكرة الحرية . فلم يحدث أن اختار شعب أي بلد آخر أن ايتار شعب أي بلد آخر أن يتجه إلى قارة جديدة وأن يهذب قفورها باسم تحقيق الحرية والرخاء للجميع . ومكذا فإن المدرستين الانعزالية والتبشيرية رغم تعارضهما الشديد سطحيا إلا أنها كانتا انعكاسا لإيمان كامن عام: وهو أن الولايات المتحدة لديها أفضل نظام حكومي، وأن بقية العالم يمكنها أن تحقق السلام والرخاء بالتخلي عن الدبلوماسية التقليدية وتبني الاحترام الأمريكي للقانون الدولي وللديمقراطية .

لقد كانت رحلة أمريكا في دروب السياسات الدولية انتصارا للإيمان على التجربة . ومنذ أن بخلت أمريكا حلبة السياسات الدولية انتصارا للإيمان على التجربة . ومنذ اقتنعا أمريكا جلبة السياسات الدولية في عام ١٩٦٧ كانت متفوقة في القوة ومقتنعة الأنماء أشديدا بصحة مثلها العليا حتى أن اتفاقيات هذا البلد الدولية كانت تجسيدا للقيم الأمريكية ابتداء من عصبة الأمم واتفاق كيلوج برياند في Kilog Briand لميثاق الأمبا المتحدة واتفاق هلسنكي الختامي . إن انهيار الشيوعية السوفيتية كان علامة على الإثبات النابع من الفكر للمثل الطيا الأمريكية ومن دواعي السخرية أن ذلك وضع أمريكا وجها لوجه أمام نوع العالم الدولي الآخذ في أمام نوع العالم الدولي الآخذ في النظام الدولي الآخذ في النشوء فإن القومية حصلت على رخصة جديدة للحياة . ولقد راحت الدول تعمل على تحقيق المبادئ العليا وتنافست معا أكثر مما تعاونت معا أكثر معا

من المرجح أن يتغير في العقود القادمة .

والجديد في النظام الدولي الآخذ في الظهور هو أنه للمرة الأولي لا تستطيع الولايات المتحدة سواء الانسحاب من العالم أو السيطرة عليه . فأمريكا لا يمكنها أن تغير الطريق الذي سارت فيه وفقا لدورها طوال تاريخها بل هي لا تريد ذلك . وعندما دخلت أمريكا الساحة الدولية كانت صغيرة وقوية وكانت لديها القوة كي تجعل العالم يتكيف مع تصورها للعلاقات الدولية . وفي نهاية الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٥ كانت الولايات المتحدة في غاية القور المنافية الثانية عام ١٩٤٥ كانت الولايات المتحدة في غاية القورة (ففي وقت من الأوقات كان ٣٣ في المائة من إنتاج العالم أمريكيا) لدرجة أنه

ففي عام ١٩٦١ أعلن جون كنيدى بثقة شديدة أن أمريكا بلغت من القوة درجة تمكنها من دفع أي ثمن وتحمل أي عبء لضمان نجاح الحرية . وبعد ذلك بثلاثة عقود وجدت الولايات المتحدة نفسها في موقف لا يتيج لها أن تصر على تحقيق كل رغباتها فورا . فقد نمت دول أخرى وأصبحت دولا كبرى . وأصبحت الولايات المتحدة الأن تواجه تحدى تحقيق أمدافها على مراحل ، كل مرحلة منها مزيج من القيم الأمريكية وضروريات الجغرافيا السياسية . وأحدى تلك الضروريات الجديدة هي أن العالم الذي يتكون من عدة دول ذات قوة متقاربة ينبغي أن يتأسس نظامه على نوع من مفهوم التوازن – وهي فكرة لم تشعر الولايات المتحدة بارتياح لها إطلاقا.

فعندما تصادم الفكر الأمريكي المتعلق بالسياسة الخارجية مع التقاليد الدبلوماسية الأوروبية في مؤتمر الصلع في باريس عام ١٩١٩ اتضحت بشكل كبير الفوارق بين التجارب التاريخية للجانبين . فقد حاول القادة الأوروبيون تجديد وصقل النظام القائم وفقا لطرق مألوفة : وكان صانعو السلام الأمريكيون يعتقدون أن الحرب الكبرى لم تكن نتاجا لنزاعات جغرافية سياسية صعبت تسويتها بل كانت نتيجة ممارسات أوروبية خرقاء . وقد قال ووبدو ويلسون للأوروبيين في نقاطه الأربعة عشرة الشهيرة أنه منذ الأن يجب أن يقوم النظام الدولي ليس على أساس توازن القرى بل على أساس تقرير المصير العرقي وأن أمنهم (أي الأوروبيين) لا ينبغي أن يعتمد على الأحلاف العسكرية بل على الأمن الجماعي ، وأن دبلوماسيتهم لا ينبغي أن تدار سرا بواسطة خبراء بل ينبغي أن تدار سرا بواسطة خبراء بل ينبغي أن تدار على أساس اتفاقيات يتم التوصل إليها علنا. ومن الواضح أن ويلسون لم يقترب كثيرا من مناقشة شروط إنهاء حرب ما أو استعادة النظام الدولي القائم لأنه كان عليه أن يعيد تشكيل نظام بأكمله للعلاقات الدولية إذ أن هذا النظام ظل يمارس طيلة ثلاثة قرون تقريبا .

وطالما أن الأمريكيين كانوا يمعنون الفكر في السياسة الضارجية فقد أرجعوا المشقة

التي عانتها أوروبا إلى نظام ميزان القرى. ومنذ الوقت الذي بدأت فيه أوروبا الاهتمام بالسياسة الخرجية أوروبا الاهتمام بالسياسة الخرجية فإن زعماءها كانوا ينظرون بارتياب إلى المهمة التي حددتها أمريكا لنفسها وهي إصلاح العالم . وقد تصرف كل جانب وكأن الجانب الأخر قد اختار بحرية طريقة سلوكه الدبلوماسي وأنه كان يمكنه إذا كان اكثر حكمة أو أقل عدوانية أن يختار طريقا آخر مقبولا بقدر أكبر.

والحقيقة ، أن الاتجاه الذي سار فيه كل من الأمريكيين والأوروبيين في السياسة الخارجية كان نتيجة لظروفهم الاستثنائية الخاصة . فقد عاش الأمريكيون في قارة خالية تقريبا يحميها من قرى النهب محيطان شاسعان وجيران من الدول الضعيفة . ولما لم تواجه أمريكا أي قوة تحتاج إلى التوازن معها فكان من الصعب أن تشغل نفسها بتحديات التوازن حتى لو كان قادتها قد استوات عليهم الفكرة الغريبة الخاصة بتقليد الظروف الأوروبية بين شعب ولى ظهره لأوروبا .

ولم تمس أمريكا مشكلات الأمن المزعجة التي عذبت أوروبا طيلة ١٥٠ عاما . وعندما بدأت هذه المشكلات تمسها اشتركت أمريكا مرتين في الحربين العالميتين التي كانت الأمم الأوروبية هي البادئة بهما . وفي كل مرحلة ، كانت أمريكا ما تكاد تتورط في المشاكل حتى يكون العمل وفقا لميزان القوي قد باء بالفشل وأسفر عن تلك مفارقة : وهي أن ميزان القوى الذي احتقره معظم الأمريكيين ضمن في الواقع أمن أمريكا طالما أنه كان يمارس وفقا لتصميمه ، وأن انهيار هذا الميزان هو الذي زج بأمريكا في مجال السياسات الدولية .

إن دول أوروبا لم تختر ميزان القوى كوسيلة لتنظيم علاقاتها بدافع من رغبة طبيعية كامنة في المشاكسة أو حب مثل حب العالم القديم للمؤامرات. وإذا كان التوكيد على القانون الدولي والديمقراطية مو نتيجة لإحساس أمريكا الفريد بالأمن فإن الديلوماسية الأوروبية قد صيغت في مدرسة الضريات العنيفة .

لقد ألقي بأوروبا في سياسات ميزان القرى عندما انهار خيارها الأول وهو حلم العصور الوسطي في إقامة إمبراطورية عالمية. ونهضت من رماد هذا الأمل القديم عدة دول ذات قوة الوسطي في إقامة إمبراطورية عالمية. ونهضت من رماد هذا الأمل القديم فلا تكون هناك سوى نتيجتين محتملتين لذلك: فإما أن تصبح دولة واحدة منها قوية إلى درجة أن تسيطر على خميع الدول الأخرى وتقيم إمبراطورية، أو لا تصبح هناك أبدا دولة قوية بدرجة تتمكن معها من تحقيق هذا الهدف. وفي الحالة الأخيرة فإن طموحات أكثر الأعضاء عدوانية في المجتمع الدولي يكبحها تكاتف الدول الأخرى ضدها أو بمعنى آخر يكبحها العمل بتوازن

لم يكن هناك أي ادعاء بأن نظام ميزان القوى ينطوي على وسيلة لتجنب الحروب أو حتى الأزمات . فعندما يمارس هذا النظام على الوجه السليم يكون المقصود منه الحد من قدرة الدول على السيطرة على الآخرين والحد من نطاق المنازعات . أما هدفه فليس تحقيق السلام بقدر ما هو تحقيق الاستقرار والاعتدال . ووفقا لهذا النظام فإن أي ترتيب لميزان القوى لا يمكن أن يرضي كل عضو في النظام الدولي رضاء تاما ؛ وهذا الترتيب يعمل بأفضل طريقة عندما يبقى على مشاعر الاستياء دون المستوى الذي يدفع الطرف المظلوم إلى محاولة الإطاحة بالنظام الدولي .

وأصحاب نظريات ميزان القوى كثيرا ما يخلفون الانطباع بأن ميزان القوى هو الشكل الطبيعي للعلاقات الدولية . والواقع أن نظم ميزان القوى لم توجد إلا نادرا في تاريخ البشرية. فنصف الكرة الغربي لم يعرف أيا من تلك النظم إطلاقا ، ولم تعرفها أيضا منطقة الصين المعاصرة منذ نهاية فترة الدول المتحارية قبل ألفي سنة . وبالنسبة للجزء الأكبر من البشرية ولأطول فترات التاريخ كانت الإمبراطوريات لا تهتم بأن تدير شنونها في إطار نظام دولى ، فهي تطمح إلى أن تكون هي ذاتها النظام الدولي. والإمبراطوريات ليستها النظام الدولي. والإمبراطوريات ليست في حاجة إلى ميزان للقوى . هكنا مارست الولايات المتحدة سياستها الخارجية في الأمريكيتين وفي الصين طوال معظم تاريخها في أسيا .

وفي الغرب ، فإن الأمثلة الوحيدة لنظم موازين القوى التي مورست بنجاح كانت بين المدن في اليونان القديمة وفي إيطاليا في عصر النهضة وفي نظام الدول الأوروبية الذي انبثق من صلح ويستفاليا عام ١٦٤٨ . والسمة المميزة لتلك النظم هي إبراز حقيقة من حقائق الحياة —وجعلها مبدأ يسترشد به النظام العالمي—وهذه الحقيقة هي أنه يوجد دائما عدد من الدول تتمتم واقعيا بقوة متساوية فعلا .

ومن الناحية الفكرية، فإن مفهوم ميزان القوى كان انعكاسا لإيمان كل كبار المفكرين السياسيين بحركة التنوير الفلسفية التي ظهرت في القرن العشرين . فمن رأي مؤلاء المفكرين أن العالم ، بما فيه المجال السياسي يعمل وفقا لمبادئ منطقية فيها توازن بين بعضها البعض . والأعمال التي تبدو ظاهريا أنها أعمال عشوائية لرجال عقلاء تتجه في مجموعها إلى تحقيق الخير العام ، رغم أن إثبات هذا الافتراض كان أمرا مراوغا في قرن المنازعات المستمرة الذي أعقب حرب الثلاثين عاما.

وقد ذكر آدام سميث Adam Smith في كتابه ثروة الأمم Adam Smith أن ثمة بدا خفية تستقطر الخير الاقتصادي العام من أعمال اقتصادية تتسم بالفردية MADISON قال ماديسون The Federalist Papers قال ماديسون MADISON

أن الأحزاب السياسية المختلفة التي تسعى ، في جمهورية كبيرة نسبيا ، بأنانية لتحقيق مصالحها الخاصة تحقق بنوع من الآلية الأوترماتيكية توافقا محليا حقيقيا . إن مفاهيم الفصل بين السلطات والمراقبة والموازنة كما عبر عنها مونتسكييه Montesquie وكما وردت في الدستور الأمريكي عكست الرأي ذاته .وكان الهدف من الفصل بين السلطات هو تجنب الاستبداد وعدم وجود حكومة متجانسة : فكل فرع من فروع الحكومة سيعمل من خلال تحقيقه لمصلحته على الحد من التبذير وبالتالي يخدم المسالح العام . وقد طبقت نفس المبادئ في مجال الشئون الدولية. فكان من المفترض أن كل ولاية ستسهم وهي تحقق مصالحها الأنانية الخاصة في تحقيق التقدم ، وكأن هناك يدا خفية كانت تضمن أن حرية الاختيار لكل ولاية تؤكد سلامة كيان الولايات جميعا .

ويبدو أن هذا الأمر المتوقع تحقق طيلة قرن من الزمان . فبعد تغير الأوضاع بسبب الثورة الفرنسية وحروب نابليون ، عاد قادة أوروبا إلى العمل بميزان القوى في مؤتمر فيينا عام ١٨٩٥ وخففوا من الاعتماد الوحشي على القوة بمحاولة مراعاة الاعتدال في السلوك الدولي عن طريق إقامة روابط أخلاقية وقانونية . ورغم ذلك فبنهاية القرن التاسع عشر عاد نظام ميزان القوى الأوروبي إلى انتهاج مبادئ سياسات القوة وفي بيئة خلت من التسامح إلى حد كبير .

وأصبح الأسلوب القياسي للدبلوماسية هو مواجهة الخصم بجسارة معا أفضي إلى حدوث المتبارات للقوة واحد بعد الأخر. وأخيرا في عام ١٩٩٤ نشيت أزمة لم ينج منها أحد. فلم تستعد أوروبا بصورة كاملة قيادتها للعالم بعد كارثة الحرب العالمية الأولى. وظهرت الولايات المتحدة كلاعب له الغلبة، غير أن الرئيس وودرو ويلسون سرعان ما أوضح أن بلاه يرفض أن يتبم في سياسته القواعد الأوروبية.

ولم يحدث في أي وقت في تاريخ أمريكا أن اشتركت في نظام لميزان القوى . فقبل الحربين العالميتين استفادت أمريكا من سريان ميزان القوى بدون أن تتورط في مغاوراته واستمتعت في الوقت نفسه بترف إدانته كلما عن لها ذلك . وفي أثناء الحرب الباردة اشتركت أمريكا في صراع أيديولوجي وسياسي واستراتيجي مع الاتحاد السوفيتي سلكت فيه أكبر دولتين في المالم وفقا لمبادئ تختلف تماما عن مبادئ نظام ميزان القوى . فلا يمكن في عالم ذي دولتين كبيرتين ، التظاهر بأن المراع سيّؤدي إلى الخير العام ؛ فأي مكسب يحققه طرف في المراع هو خسارة للجانب الآخر . والواقع أن النصر بلا حرب هو ما حققته أمريكا في الحرب الباردة وهو نصر اضطرها أن تواجه المعشلة التي وصفها برنارد شو عندما قال: إن هناك مأساتين في الحياة إحداهما ألا تتحقق والأخرى أن تتحقق.

لقد اتبع قادة أمريكا ما أملته عليهم قيمهم كأمر مسلم به تماما حتى أنهم نادرا ما أدركرا أن هذه القيم يمكن أن تكون في نظر الأخرين قيما ثورية مثيرة للمتاعب قلم يحدث أن أكد أي مجتمع آخر أن مبادئ السلوك الأخلاقي تنطبق على السلوك الدولي ينفس الطريقة التي تنطبق بها على سلوك الفرد – وهذا مفهوم يتناقض تماما مع ما أسماه ريشيليو Richefieu مصلحة الدولة العليا. لقد أكدت أمريكا أن منع نشوب الحرب هر تحد قانوني بعثل ما هو تحد دبلوماسي وأن ما تقاومه أمريكا ليس هو التغيير في حد ذاته ولكن الطريقة التي تتبع لإحداث هذا التغيير وخاصة باستخدام القوة . لو كان بسمارك أو دزرائيلي موجودين لسخرا من تلك المقولة التي تزعم أن السياسة الخارجية تتعلق بالأسلوب وليس بالجوهم . ولم يحدث أن فرضت أمة على نفسها المتطلبات الأخلاقية مثلما فعلت أمريكا . ولم يحدث أن عذبت أمة نفسها بسبب الفجرة بين قيمها الأخلاقية حرهي قيم جوهرية ثابتة كما هو واضح من نفسها بسبب الفجرة بين قيمها الأخلاقية – وهي قيم جوهرية ثابتة كما هو واضح من الأخلاقية .

وأثناء الحرب الباردة تناسب الاتجاه الأمريكي الفريد للسياسة الخارجية تناسبا رائعا مع التحدي الذي واجهته أمريكا في فترة تلك الحرب .فقد كان هناك صراع أيديولوجي معقد، ولم يكن هناك سوى بلد واحد – الولايات المتحدة – هو الذي في حوزته درح كامل من الوسائل – السياسية والاقتصادية والعسكرية – لتنظيم الدفاع عن العالم غير الشيوعي . وفي إمكان أمة في مثل هذا الموقف أن تصر على آرائها وكثيرا ما يمكنها أن تتجنب المشكلة التي يواجهها القادة السياسيون في مجتمعات أقل حظوة من المجتمع الأمريكي : وهي أن وسائلهم تضطرهم إلى محاولة تحقيق أهداف أقل طموحا من آمالهم وأن ظروفهم تتطلب منهم حتى أن يحققوا تك الأهداف على مراحل .

وفي عالم الحرب الباردة تحطمت المفاهيم التقليدية للقوة . وقد كشفت معظم التطورات التاريخية عن وجود تركيبة من القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية ثبت بصفة عامة أنها تركيبة متناسقة . وفي فترة الحرب الباردة أصبحت العناصر المختلفة للقوة مميزة تماما . كان الاتحاد السوفيتي السابق قوة عسكرية عظمى غير أنه كان في الوقت نفسه قزما اقتصاديا قميثا . وكان من الممكن لبلد ما أن يصبح عملاقا اقتصاديا ولكن من الناحية العسكرية يكون غير ذي قيمة كما كان الحال مع اليابان .

ومن الممكن في عالم ما بعد العرب الباردة أن تزداد العناصر المختلفة للقوة تجانسا وتناسقا. وأن تنهار القوة العسكرية النسبية للولايات المتحدة بالتدريج . ويتسبب عدم وجود عدو واضح تمام الوضوح في حدوث ضغط داخلي لتحويل الموارد من الدفاح إلى أولويات أخرى — وهذه عملية بدأت بالفعل . وعندما لا يعود هناك أى تهديد ويدرك كل بلد مخاوفه من وجهة نظره الوطنية الخاصة ، فإن تلك المجتمعات التي استكانت تحت حماية الولايات المتحدة سوف تشعر بأنها أصبحت مضطرة لتحمل مسئولية أكبر من حيث المحافظة على أمنها . وبذلك فإن العمل بالنظام الدولي الجديد سوف يتجه إلى تحقيق التوازن حتى في الميدان العسكري رغم أن الأمر قد يستغرق عدة عقود للوصول إلى تلك المرحلة . وسيزداد وضوح تلك الاتجامات في مجال . الاقتصاد وهو المجال الذي انحسرت عنه السيطرة الأمريكية بالفعل، حيث أصبح تحدى الولايات المتحدة آمنا عن ذي قبل .

وسوف يكون التناقض الظاهري من العلامات المميزة للنظام الدولي في القرن الحادي والعشرين؛ فمن ناحية سنرى التجزؤ ومن ناحية أخرى سنرى تزايد العولمة . ومن حيث مسترى العلاقات بين الدول، فإن النظام الجديد سوف يشبه نظام الدول الأوروبية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أكثر مما يشبه الأنماط الجامدة للحرب الباردة وسوف يضم هذا النظام على الأقل ست دول كبرى – الولايات المتحدة وأورويا والعمين واليابان وروسيا ومن المحتمل الهند – وكذلك عددا وافرا من الدول الصغيرة والدول متوسطة الحجم وروسيا ومن المحتمل الهند – وكذلك عددا وافرا من الدول الصغيرة والدول متوسطة الحجم . وفي الوقت نفسه ستكون العلاقات الدولية قد أصبحت عالمية حقا لأول مرة . فالاتصالات تتم في لحظتها ؛ والاقتصاد العالمي يطبق في جميع القارات في وقت واحد. وستكون قد ظهرت مجموعة كاملة من القضايا لا يمكن تسويتها إلا على أساس عالمي ، مثل قضايا الانتشار النووي والبيئة والانفجار السكاني واعتماد الدول اقتصاديا بعضها على بعض .

وبالنسبة لأمريكا فإن التوفيق بين القيم المختلفة والتجارب التاريخية شديدة الاختلاف بين دول ذات أهمية متقاربة سيكون تجربة جديدة وابتعادا كبيرا، إما عن عزلة القرن الماضي أو الهيمنة الواقعية في الحرب الباردة ، بطرق يحاول هذا الكتاب توضيحها . وبالمثل فإن اللاعبين الكبار الآخرين سيواجهون صعوبات في التأقلم مع النظام العالمي الجديد .

وقد اخترعت أوروبا — وهي الجزء الوحيد في العالم الحديث الذي عمل بنظام الدول المتعددة — مفهوم الدولة القومية (دولة ذات قومية واحدة)، ومفهوم السيادة ، وتوازن القوى. وقد سيطرت هذه الأفكار على الشئون الدولية طيلة الجزء الأكبر من ثلاثة قرون . غير أنه ليس هناك الآن من الممارسين السابقين في أوروبا لنظرية داعي المصلحة العليا (حجة تبرر بها الدولة ارتكابها لعمل يكون غير قانوني في أغلب الأحوال) من لديهم القوة الكافية ليقوموا بدور رئيسي في النظام الدولي الجديد الأحذ في الظهور . إنهم يحاولون تعويض هذا الضعف بدور رئيسي في النظام الدولي الجديد الأحذ في الظهور . إنهم يحاولون تعويض هذا الضعف

لو فرض أن نجحوا فلن تكون هناك خطوط إرشادية أوتوماتيكية جاهزة لسلوك أوروبا الموحدة على المسرح الدولي ، لأن هذا الكيان السياسي لم يوجد أبدا من قبل .

وقد كانت روسيا طوال تاريخها حالة خاصة. فقد وصلت متأخرة إلى مسرح الأحداث الأوروبي – بعد اندماج فرنسا وبريطانيا العظمى بفترة طويلة ولم يكن يبدو أن أيا من المبادئ التقليدية للدبلوماسية الأوروبية ينطبق عليها . وحيث أنها تتاخم ثلاث مناطق ثقافية مختلفة – أوروبا ، وأسيا ، والعالم الإسلامي – فقد ضمت روسيا سكانا من كل تلك المناطق وبهذا لم تكن دولة قومية بالمعنى الأوروبي . وكانت روسيا تغير شكلها بصفة مستمرة إذ كان حكامها يضمون إليها أراضى مجاورة ولهذا كانت روسيا إمبراطورية غير عامية بالمقارنة بأي من البلدان الأوروبية . وبالإضافة إلى ذلك فإن شخصية الدولة كانت تتغير مع كل غزو جديد إذ أنها كانت تضم إليها جماعة عرقية ليست روسية جديدة ومتململة تماما . وقد كان هذا أحد الأسباب التي اضطرت روسيا إلى الاحتفاظ بجيش ضخم لا علاقة لحجمه بأي تهديد ظاهري معقول لأمنها الضارجي .

ولما كانت الإمبراطورية الروسية معزقة بين الحفاظ على الأمن الذي يستحوذ عليها بشكل مفرط وبين الحماس الشديد لحشد المؤيدين لها ؛ وبين متطلبات أورويا وإغراءات آسيا فقد كان لها دور في تحقيق التوازن الأوروبي ولكنها لم تكن من الناحية العاطفية جزءا من هذا التوازن . وقد اندمجت متطلبات الغزو والأمن في أذهان القادة الروس . ومنذ مؤتمر فينا راحت الإمبراطورية الروسية تضع قواتها العسكرية في أراض أجنبية أكثر من أي دولة عظمى أخرى . والتحليلات كثيرا ما توضع أن نزعة التوسع الروسي منبعها إحساس بانعدام الأمن . غير أن الكتاب الروس كثيرا ما برروا اندفاع روسيا إلى الخارج وقالوا أنه يرجع إلى أن لدى روسيا مهمة خلاص مسيحية . ونادرا ما أظهرت روسيا في غزواتها إحساسا بأن هناك حدودا يجب أن تتوقف عندها ولما كانت مخططاتها تحبط ويكبح جماحها كانت تميل إلى الانسحاب تجتاحها مشاعر الاستياء الحزينة . لقد كانت روسيا في معظم تاريخها سببا

وجدت روسيا ما بعد الشيوعية نفسها وسط حدود ليست لها سابقة في التاريخ . فعليها مثلما كان على أوروبا أن تكرس كثيرا من جهدها وطاقتها لإعادة تحديد هويتها . هل تحاول العودة إلى إيقاعها التاريخي وتستعيد الإمبراطورية المفقودة ؟ هل تنقل مركز ثقلها إلى الشرق وتصبح مشاركا أكثر فعالية في الدبلوماسية الآسيوية ؟ وبأي مبادئ وأساليب ستتصرف إزاء الاضطرابات التي تقع عند حدودها هاصة في منطقة الشرق الأوسط الملتهية؟ سوف تظل روسيا دائما بلدا أساسيا بالنسبة للنظام العالمي وسوف تظل كذلك مصدر تهديد ممكن لهذا النظام عندما يحدث الاضطراب الذي لا مفر منه المرتبط بالإجابة عن تلك الأسئلة.

والصين أيضا ، تواجه نظاما عالميا جديدا عليها . لقد ظلت الإمبراطورية الصينية طيلة ٢٠٠٠ عام توحد عالمها تحت حكم إمبراطوري واحد . ولا شك أن هذا الحكم ترنع في أوقات ما . فقد نشبت الحروب بكثرة في الصين بشكل لا يقل عن نشويها في أورويا . غير أنه لما كانت تلك الحروب تنشب بصفة علمة بين أطراف متنازعة على السلطة الإمبراطورية فقد كانت في طبيعتها أقرب إلى الحروب الأهلية منها إلى الحروب الدولية وسرعان ما كانت تؤدى - إن آجلا أم عاجلا - إلى ظهور سلطة مركزية جديدة .

وقبل القرن التاسع عشر ، لم يكن لدى المسين جار يستطيع منافستها في وضعها الرفيع، 
ولم تتصور الصين أبدا أن مثل هذا الجار يمكن أن يوجد . وجاء الغزاة من الخارج وأطاحوا 
بالأسر الحاكمة الصينية لكي تسترعبهم الثقافة الصينية إلى حد أنهم استمروا في اتباع 
تقاليد المملكة الوسطى . ولم توجد في الصين فكرة المساواة في السيادة بين الولايات ، أما 
الأجانب فكانوا يعتبرون همجا برابرة وكانوا يوضعون في مرتبة أدني – ومكذا استقبل أول 
مبعوث بريطاني إلى بكين في القرن الثامن عشر . وقد ترفعت الصين عن إيغاد مبعوثين لها 
في الخارج ولكنها لم تمتنع عن استخدام الهمج البعيدين عنها للتغلب على الهمج القريبين 
منها . ومع ذلك فقد كانت تلك استراتيجية طوارئ ولم تكن نظام عمل يتغير وفقا لم يحدث 
بين يم وآخر على غرار نظام ميزان القرى الأوروبي، ولم ينجح مذا النظام في إنشاء مؤسسة 
دبلوماسية دائمة مثلما فعلت أوروبا . وبعد أن أصبحت الصين رعية معتهنة خاضمة 
خلاستمار الأوروبي في القرن التاسع عشر ، لم تعد إلى الظهور إلا أخيرا — منذ الحرب العالمية 
الثانية – كمجتم متعدد الأقطاب لم يسبق له مثيل في تاريخها .

واليابان أيضا عزلت نفسها عن كل اتصال بالعالم الخارجي . ولم تتنازل اليابان طيلة •• ه عام قبل أن يفتحها بالقوة القائد ماثيو بيرى Commodore Matthew Pery في عام ١٨٥٤ وتوفق بين الهمج البرابرة بعضهم ويعض أو تجعل علاقتهم معها علاقات تبعية كما فعل الصينيون.

وعندما أغلقت اليابان نفسها عن العالم الخارجي ، راحت تعتز بأعرافها الغريدة وراحت ترضي تقاليدها الحربية بالدخول في حروب أهلية وأقامت بنيتها الداخلية على أساس الاقتناع بأن ثقافتها الغريدة غير قابلة لأن تتعرض لأي مؤثر خارجي لأنها أسمى من هذا المؤثر وهي في النهاية لن تستوعبه بل ستهزمه .

وفي الحرب الباردة ، عندما كان الاتحاد السوفيتي أكثر مصدر يهدد الأمن، استطاعت

اليابان أن تجعل سياستها الخارجية تماثل سياسة أمريكا التي تقع على بعد آلاف الأميال منها. ومن المؤكد تقريبا أن النظام العالمي الجديد ، بتعدد تحدياته ، سيرغم بلدا مثل اليابان المدام المائية ال

أما بالنسبة للهند ، التي تبرغ الآن بوصفها الدولة الكبرى في جنوب آسيا ، فإن سياستها الخارجية في كثير من الأوجه هي آخر آثار الاستعمار الأوروبي في ذروته ، مضافا إليها خميرة تقاليد ثقافة قديمة . وقبل وصول البريطانيين إلى الهند كانت قد مرت آلاف السنين على شبه القارة الهندية دون أن تحكم كوحدة سياسية واحدة . وقد تم الاستعمار البريطاني بقوات عسكرية صغيرة لأن السكان المحليين في البداية رأوا أن البريطانيين ما هم إلا جماعة من الغزاة أيضا . غير أنه بعد أن أقامت الهند الحكم الموحد تقوضت الإمبراطورية البريطانية على صخرة نفس القيم الخاصة بضرورة وجرد حكومة شعبية وثقافة وطنية، وهي القيم التي قامت بريطانيا بغرسها في الهند . ومع ذلك فإن الهند كدولة قومية تعتبر وافدا جديدا . وأثناء الحرب الباردة وبينما كانت الهند مستغرقة في توفير الغذاء لسكانها انضمت على نطاق ضيق إلى حركة عدم الانحياز . غير أنه كان عليها بعد ذلك أن تقوم بدور يتناسب مع حجمها على المسرح السياسي الدولي .

وهكذا ، وفي الواقع ، فلم يكن لدى أي من أهم الدول التي يجب أن تقيم نظاما عالميا جديدا أي خبرة تتعلق بنظام تعدد الدول الأخذ في الظهور . ولم يحدث أبدا من قبل أنه كان من الضروري لإقامة نظام عالمي جديد تجميعه من مفاهيم كثيرة مختلفة أشد الاختلاف أو إقامته على مثل هذا النطاق العالمي . ولم يحدث أيضا من قبل أنه كان لابد لنظام سابق أن يضم كل خصائص نظم موازين القوى التاريخية والرأي الديمقراطي العالمي والتكنولوجيا المتقدة المغاصرة .

ويالقاء نظرة على الماضي ، يتضح أن كل النظم الدولية فيها تناسق حتمي . فعندما تقام هذه النظم يصبح من الصعب أن نتصور كيف كان يمكن أن يمضي التاريخ في مسيرته لو وقع الاختيار على نظم مغايرة أو هل كان يمكن الوقوع على أي خيارات أخرى . فعندما يوجد نظام دولي لأول مرة قد تنفتم أمامه في أول الأمر خيارات كثيرة . غير أن كل خيار منها يقيد وجود مجموع الخيارات الباقية . ولأن التعقيد يقضي على المرونة فإن الخيارات الأولى تكون خيارات مهمة وحاسمة بصفة خاصة . وسواء كان النظام الدولي مستقرا نسبيا ، مثل النظام الذي ظهر في أعقاب مؤتمر فيينا ، أو كان نظاما متقلبا مثل النظم التي جاءت في أعقاب صلح ويستفاليا ومعاهدة فرساي فهذا يترقف على الدرجة التي يصل إليها النظام في التوفيق بين ما يجعل الجماعات التأسيسية تشعر أنها آمنة وبين ما تعتبره هذه الجماعات

والنظامان الدوليان اللذان كانا أكثر استقرارا – نظام مؤتمر فيينا والنظام الذي سيطرت عليه الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية – كانت لهما ميزة وهي أن المفاهيم المتعلقة بهما كانت متماثلة . فقد كان رجال الدولة في فيينا من الأرستقراطيين الذين كانت نظرتهم إلى الأمور غير الملموسة واحدة وكان بينهم اتفاق حول الأمور الأساسية : أما القادة الأمريكيون الذين شكلوا عالم ما بعد الحرب فقد جاءوا من بيئة فكرية ذات تماسك وحيوية غير عاديين .

والنظام الآخذ في الظهور الآن لابد أن يقيمه قادة سياسيون يمثلون ثقافات بينها اختلافات كبيرة . فهم يديرون بيروقطات بينها المتلافات كبيرة أن قوة هؤلاء القادة السياسيين غالبا ما تستنفد في خدمة الآلة الإدارية بدلا من أن تستنفد في تحديد غاية لهم. وهم يصعدون إلى قمة الشهرة بسبب صفات لديهم لا تكون بالضرورة هي الصفات اللازمة للحكم ولا تكون حتى صفات مناسبة تزهلهم لإقامة نظام دولي . والنموذج الوحيد المتاح لنظام متعدد الدول هو النظام الذي أقامته المجتمعات الغربية والذي قد يرفضه كثيرون من الذي يشاركون فيه .

ومع ذلك فإن قيام وسقوط نظم دولية سابقة أقيمت على أساس دول متعددة – ابتداء من صلح ويستفالها حتى وقتنا الراهن – هو التجربة الوحيدة التي يمكن أن يعتمد المرء عليها في محاولة فهم التحديات التي تواجه القادة السياسيين المعاصرين . إن دراسة التاريخ لا تجعل في الإمكان وضع كتيب تعليمات يمكن تطبيق ما يرد به أوتوماتيكيا ؛ فالتاريخ يعلم الناس عن طريق القياس ويلقى الضوء على النتائج المحتملة للمواقف المتشابهة . ولكن على كل جيل أن يحدد لنفسه أي المواقف هي التي تتشابه مع بعضها.

المفكرون يحللون عمل النظم الدولية ورجال الدولة أو القادة السياسيون يقومون بإنشاء تلك النظم . وهناك فارق شاسع بين منظور المحلل ومنظور القائد السياسي . فالمحلل يمكنه أن يختار المشكلة التي يريد دراستها بينما رجل الدولة تفرض عليه المشاكل فرضا . والمحلل يمكنه أن يكرس من الوقت ما يراه ضروريا لكي يصل إلى نتيجة واضحة : أما التحدي الصارح أمام رجل الدولة فهو الضغط الناجم عن ضيق الوقت . والمحلل لا يواجه أي مخاطر، فإذا ثبت خطأ ما توصل إليه من نتائج فيمكنه أن يكتب بحثا آخر للمشكلة . أما رجل الدولة فلا يسمح له إلا بتخمين واحد وأخطاؤه لا يمكن الرجوع فيها . والمحلل تتاح له كل الحقائق ويحكم عليه بناء على قدراته الفكرية . أما رجل الدولة فيجب أن يتصرف بناء على تقديرات لا يمكن إثبات صحتها في الوقت الذي يضعها فيه ؛ وسوف يحكم عليه التاريخ على أساس حكمته في معالجة التغيير الحتمى، وقبل كل شيء على أساس كيفية محافظته على السلام . ولهذا فإن النظر في كيفية معالجة رجال الدولة لمشاكل النظام العالمي — ماذا نجح من جهودهم وماذا فشل ولماذا — ليس هو نهاية فهم الدبلوماسية المعاصرة رغم أنه قد يكون بداية .



≡تيودور روزفلت

### الفصل الثانى

المعاصل المعاسم تيودور روزفات أو وودرو ويلسون

حتى وقت مبكر من هذا القرن ، ساد الميل إلى الانعزالية في السياسة الخارجية الأمريكية . ثم حدث أن كان هناك عاملان دفعا بأمريكا إلى مجال الشئون العالمية : قوتها التي ازدادت على وجه السرعة، والانهيار التدريجي للنظام العالمي الذي تركز في أورويا . وهناك رئاستان فاصلتان كانتا علامة على هذا التعاقب في تلك التطورات: رئاسة الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت Theodore Roosevelt والرئيس وودرو ويلسون. Woodrow Wilson ويلسون. العكومة عندما كانت الشئون العالمية تسحب أمه عاجزة عن اتخاذ أي قرار إلى دوامتها . وقد قدر الرجلان أن أمريكا عليها دور حاسم يجب أن تقوم به في مجال الشئون العالمية رغم أنهما بررا خروجها من العزلة بفلسفات تتعارض مع تقديرهما .

كان روزفلت محللا عميقا لميزان القوى .وقد أصر على أن يكون لأمريكا دور دولي لأن مصلحتها القومية تتطلب هذا الدور ولأنه كان يرى أنه لا يمكن تصور تحقيق ميزان عالمي للقوى بدون اشتراك أمريكا فيه . أما بالنسبة لويلسون فقد كانت مبرراته لأن يكون لأمريكا للقوى دور دولي في ميزان القوى دو صبغة مسيحية : فأمريكا عليها التزام ليس إزاء ميزان القوى إنما إزاء نشر مبادئها في شتى أنحاء العالم . وأثناء إدارة ويلسون ظهرت أمريكا كلاعب أساسي في مجال الشئون العالمية ونادت بمبادئ رغم تعبيرها عن الحقيقة البديهية للفكر الأمريكي إلا أنها كانت رغم ذلك تمثل انحرافا ثوريا عن الطريق المعهود بالنسبة لدبلوماسيي العالم القديم . وفحوى تلك المبادئ أن السلام يعتمد على انتشار الديموقراطية، وأن الدول يجب أن يحكم عليها بنفس المعايير الأخلاقية التي يحكم بها على الأفراد ، وأن المصلحة القومية تتوقف على الالتزام بنظام قانوني دولى .

وبالنسبة للمتمرسين المتشددين في الدبلوماسية الأوروبية القائمة على أساس ميزان

القوى كانت آراء ويلسون عن الأساس الأخلاقي للسياسة الخارجية آراء غريبة بل وحتى تتسم بالنفاق . ورغم ذلك فقد عاشت الويلسونية ( فلسفة ويلسون) بينما تخطى التاريخ تحفظات المعاصرين له . وكان ويلسون هو مؤسس فكرة إقامة منظمة دولية عالمية ، عصبة الأمم ، يكون من مهامها المحافظة على السلام عن طريق الأمن الجماعي بدلا من المحافظة عليه عن طريق الأحلاف . ورغم أن ويلسون لم يستطع أن يقنع بلده بجدوى فلسفته إلا أن أفكاره كتب لها أن تعيش . والأمر يرجع قبل كل شئ إلى قرع الطبول التي تردد عن مثالية ويلسون التي أسفرت عن مضي السياسة الخارجية الأمريكية في مسيرتها منذ رئاسته التي حتى اليوم .

ولم يتبلور أسلوب أمريكا الفريد في معالجة الشئون الدرلية فجأة، أو كنتيجة لوحي فردي. ففي السنوات الأولى للجمهورية ، كانت السياسة الضارجية الأمريكية في الواقع انعكاسا متطورا للمصلحة القومية الأمريكية ، والتي لم تكن سوى دعم للاستقلال الجديد للأمة . ولما لم تكن هناك دولة أوروبية قادرة على أن تشكل تهديدا فعليا لأمريكا طالما أن تلك الدولة منها لنزاد لها . وقد بين الآباء المؤسسون لأمريكا أنهم على استعداد لاستخدام ميزان القوى الكريه عندما يضاسب ذلك امتياجاتهم : والواقع أنه كان في مقدورهم أن يكونوا في غاية المهارة بصورة غير عادية في المناورة بين فرنسا ويريطانيا العظمى ليس فقط للمحافظة على استقلال أمريكا بل للتوسع في حدودها . ولأنهم كانوا لا يرورن لأي من الجانبين أن يحرز نصرا حاسما في حروب الثورة الفرنسية ، فقد أعلنوا الحياد . وقد وصف جيفرسون حروب نابليون بأنها صراع بين الطاغية في الأرض (فرنسا) والطاغية في المحيط (انجلترا) أي أن طرف الصراع الأروبي كانا متكافئين افتراضيا . وبممارستها نوعا بدائيا من سياسة عدم الانحياز ، اكتشفت الأمة الجديدة فائدة المياد

وفي الوقت نفسه فإن الولايات المتحدة لم تتماد في رفضها لطرق العالم القديم إلى درجة الامتناع عن التوسع الإقليمي . بل على العكس ، فقد واصلت الولايات المتحدة منذ البداية التوسع في الأمريكتين لغرض فردي غير عادي . فبعد عام ۱۹۷۴ كان من شأن عقد سلسلة من المعاهدات أن أعيد رسم الحدود مع كندا وقلوريدا لصالح أمريكا وقتح نهر المسيسيبي أمام التجارة الأمريكية ، ويدأت إقامة مشروع تجاري أمريكي في جزر الهند الغربية البريطانية . وانتهي الأمر بعملية شراء لويزيانا عام ۱۹۰۳ من فرنسا التي أضافت إلى البلد الصغير أرضا شاسعة لا حدود لها غرب نهر المسيسيبي هذا إلى جانب دعاري المطالبة بالأرض الإسبانية في فلوريدا وتكساس. وهذا هو الأساس الذي تطورت منه لتكون دولة كبرى .

وقد قدم القائد الفرنسي الذي أتم صفقة البيع ، نابليون بونابرت ، تبريرا ينتمي إلى العالم القدم لتلك الصفقة أحادية الجانب: إن ضم الأرض هذه يركد إلى الأبد قوة الولايات المتحدة، ويهذه الصفقة فإني جعلت إنجلترا تواجه غريما بحريا سرعان إن آجلا أو عاجلا ما سيمرغ بكبريائها الأرض . ولم يعبأ القادة السياسيون الأمريكيون بالمبررات التي استخدمها الفرنسيون لبيع الأرض . وبالنسبة لهم لم يبد أن إدانة سياسة القوة التي كان يتبعها العالم القديم تتعارض مع التوسع الإقليمي الأمريكي في أمريكا الشمالية . ذلك لأنهم كانوا لعتبرون التوسع الأمريكي في أمريكا الداخلية وليس أمرا من أمور السياسة الخارجية .

ويهذه الروح ، أدان جيمس ماديسون ُعند ُ مِند الحرب وقال أنها جرثومة الشرور كلها، وهي نذير بالضرائب الثقيلة والجيوش وغيرها من الأدوات التي يمكن بها أن توضع الكثرة تحت سيطرة القلة، أما خليفته جيمس مونرو فلم ير أن هناك أي تناقض في الدفاع عن التوسع ناحية الغرب على أساس هو أن هذا التوسع ضروري لكي تصبح أمريكا دولة كبرى:

يجب أن يكون واضحا للجميع أنه كلما ازداد الترسع ، بشرط ألا يتعدى الحدود العادلة، كلما ازدادت حرية التصرف لكل من الحكومتين (حكومة الولاية والحكومة الفيدرالية)وكلما أصبح أمنهم تاما ؛ وفي كل النواحي الأخرى سيعود أفضل الأثو على الشعب الأمريكي كله . إن امتداد الأرض سواء كان صغيرا أم كبيرا يكسب الأمة كثيرا من المميزات . فهو علامة على مدى اتساع مواردها ، وسكانها ، وقوتها المادية . وهو باختصار دليل على الفارق بين الدول الصغيرة والدول الكبيرة.

ورغم ذلك ، فبينما كان هناك استخدام أحيانا لأساليب سياسات القوة الأوروبية فإن قادة الأم الجديدة ظلوا ملتزمين بالمبادئ التي جعلت من بلدهم بلدا ممتازا عن غيره من البلدان. لقد خاضت الدول الأوروبية حروبا لا حصر لها لمنع الدول التي لديها إمكانية السيطرة على الأخرين من النهوض والارتفاع . وفي أمريكا فإن المزيج المكون من قوة أمريكا ويعدها الأخرين من المؤدن بث في الأمة تقة بأن أي تحديمكن التغلب عليه بعد أن يظهر، وقد أقامت الأمم الأوروبية التي لا يتوافر لها إلا هامش أضيق للبقاء انتلافات ضد إمكانية التغيير وكانت أمريكا بعيدة بعدا كافيا يجعلها لا تقيم سياستها على أساس مقاومة واقع التغيير الفعلى.

, وكان هذا هو الأساس الجغرافي السياسي للتحذير الذي صدر عن جورج واشنطن من الأحلاف الدائمة التي تقوم لأي سبب كان . وقال: «إنه ليس من الحكمة أن نورط أنفسنا ، بسبب عقد روابط متكلفة ، في التقلبات العادية لسياساتها (سياسات الدول الأوروبية) أو التجمعات أو المصادمات العادية بين أصدقائها أو أعدائها . إن موقعنا الجغرافي البعيد يدعوننا إلى اتباع طريق مختلف تماما ويجعل في إمكاننا أن نفعل ذلك».

ولم تنظر الأمة الجديدة إلى نصيحة جورج واشنطن على أنها حكم عملي ، صدر انطلاقا من اعتبارات جغرافية سياسية بل نظرت إليها على أنها قاعدة أخلاقية . وقد وجدت أمريكا، بوصفها الداعية لمبدأ الحرية ، أنه شيء طبيعي أن تفسر الأمن الذي وفرته لها المحيطات الكبيرة على أنه دليل على نعمة إلهية ، وأن تنسب تصرفاتها إلى بصيرة أخلاقية سامية وليس إلى حد أمان لا تشاركها فيه أي أمة أخرى .

وكانت هناك ركيزة أساسية للسياسة الخارجية للجمهورية في أوقاتها المبكرة وهي الاقتناع بأن حروب أوروبا المستمرة كانت نتيجة لأساليب معيبة في فن إدارة شئون الدولة. ولما كان القادة الأوروبيون قد أقاموا نظامهم الدولي على أساس الاعتقاد بأن الترافق يمكن أن يستقطر من المنافسة بين المصالح الأنانية، فإن رفاقهم الأمريكيين كانوا قد تصوروا عالما يمكن أن تعمل فيه الولايات معا كشركاء متعاونين وليس كمتنافسين لا يقق بعضهم عالما يمكن أن تعمل فيه الولايات معا كشركاء متعاونين وليس كمتنافسين لا يقق بعضهم في بعض، لقد رفض القادة الأمريكيون الفكرة الأوروبية التي تقول أن أخلاقيات الدول يجب أن يحكم عليها بمعيار مخالف لأخلاقيات الفرد . وطبقا لما قاله جيفرسون فلا يوجد إلا نظام واحد للأخلاق للرجال وللأمم، وهذا النظام هو أن نقر بالجميل وأن نحترم كالارتباطات تحت كل الظروف ، وأن نكرن صرحاء وكراما، وبذلك نعزز على المدى البعيد حتى مصالح كلا الطرفين.

وقد بين التبرير الأخلاقي الذي انطوى عليه الأسلوب الأمريكي — والذي كان أحيانا يثير دهشة الأجانب أن أمريكا قد تمردت في الواقع ، ليس فقط على الروابط القانونية التي كانت قد ربطتها بالبلد القديم ، بل على نظم أورويا وقيمها. لقد أرجعت أمريكا تكرار الحروب الأوروبية إلى تفشي المؤسسات الأوروبية التي تنكرت لقيم الحرية والكرامة الإنسانية . وقد كتب توماس بينThomas Paine يقول: لما كانت الحرب هي أسلوب حكومة قامت على أساس البناء القديم ، فإن العداوة التي تتداولها الأمم فيما بينها ليست أكثر مما تثيره سياسة حكوماتهم ، من مشاعر للمحافظة على روح النظام.

فالإنسان لا يصبح عدوا للإنسان إلا عن طريق نظام حكومة زانف.

فالفكرة القائلة أن السلام يعتمد قبل كل شئ على تعزيز المؤسسات الديموقراطية ظلت ولا ترال أساسا للفكر الأمريكي حتى يومنا هذا. وتقول الحكمة التقليدية الأمريكية أن الديموقراطيات لا تشن الحروب ضد بعضها البعض. وهناك ألكسندر هاملتون هو أحد الذين عارضوا الفرض القائل أن الجمهوريات هي أساسا أشكال سلمية للحكومات أكثر من أشكال

## الحكومات الأخرى :

لقد كانت إسبرطة ، وأثينا ، وروما وقرطاج كلها جمهوريات ، اثنان منها \_ أثينا وقرطاج \_ جمهوريتين تجاريتين. ومع ذلك فكثيرا ما خاضت الحروب ،جرويا هجومية ودفاعية ، مثل جيرانهما من الملكيات في ذلك الوقت ... وفي حكومة بريطانيا يشكل ممثلو الشعب فرعا واحدا من فروع الهيئة التشريعية القومية . وقد ظلت التجارة لأزمان طويلة هي الاهتمام الرئيسي لهذا البلد . ومع ذلك فلم يشترك في حروب كثيرة سوى قلة من الأمم.

وعلى أية حال فإن هاملتون ، كان يمثل أقلية ضئيلة . وقد ظلت الأغلبية الكبرى من القادة الأمريكيين مقتنعين آنذاك ، كما هم مقتنعون الآن ، بأن أمريكا عليها مسئولية خاصة وهي أن تنشر قيمها كإسهام منها في السلام العالمي . وكانت الخلافات عندئذ ، كما هي الآن ترجع إلى المنهج والنظام . فهل يجب على أمريكا أن تعمل بنشاط على تشجيع انتشار المؤسسات الحرة كهدف أساسي لسياستها الخارجية ؟ أو هل تعتمد على تأثير المثال الذي تتبعه على الآخرين؟

كان الرأي السائد في الأيام الأولى للجمهورية هو أن الأمة الأمريكية الوليدة يمكنها أن تقدم أحسن خدمة لقضية الديموقراطية بأن تعمل على تطبيق قيمها في الداخل . وقد قال توماس جيفرسون أن حكومة عادلة موثوقاً بها في أمريكا سوف تكون معلما مهماً ومثالا لجميع شعوب العالم، ويعد عام عاد جيفرسون إلى نغمة أمريكا التي تعمل في الواقع من أجل البشر جميعاً.

...إن الظروف التي حرم منها الآخرون وتمتعنا نحن بها ، فرضت علينا ولجبا وهو أن نحدد درجة الحرية والحكم الذاتي التي قد يغامر مجتمع ما يترك أفراده فيها.

وقد أفضى الاهتمام الذي أولاه قادة أمريكا للأساسيات الأخلاقية للسلوك الأمريكي ولأهمية ذلك كرمز للحرية ، إلى رفض الحقائق البديهية للدبلوماسية الأوروبية وهي : أن ميزان القوى أسفر عن وجود توافق جوهري وذلك بسبب تنافس المصالح الأنانية : وأن اعتبارات الأمن علت على مبادئ القانون المدني ؛ ويمعني آخر أن أهداف الدولة بررت وسائلها.

هذه الأفكار الفريدة ظهرت في بلد كان مزدهرا في القرن التاسع عشر، فقد كانت مؤسساته تعمل بنظام جيد وكانت قيمه تحترم . ولم يحدث أن شهدت أمريكا صراعا بين الالتزام بـالمبـادئ السـامـيـة وبين ضـروريـات البـقـاء . وبمرور الوقت أسفرت الدعوة إلى الالتزام بالأخلاقيات كوسيلة لـعل المنازعات الدولية ، عن نوع فريد من التضارب الفكري ونوع من الأسى الأمريكي الخاص . ولو أن الأمريكيين كانوا مضطرين إلى أن يزينوا سياستهم الخارجية بنفس النزاهة الأخلاقية التي زينوا بها حياتهم الشخصية فكيف كان يمكن تفسير عناصر الأمن : وفي الواقع ، وإذا وصلنا إلى أبعد العدود فهل يعني ذلك أن البقاء يخضع للأخلاق ؟ أو هل حب أمريكا الشديد للمؤسسات الحرة يضفي هالة أوتوماتيكية من الأخلاقيات حتى على التصرفات التي تبدو أنها تخدم المصلحة الذاتية ؟ ولو كان هذا صحيحا، فكيف اختلف ذلك عن إلمفهوم الأوروبي المتعلق بمصلحة الدولة العليا ، الذي أكد أن صرفات الدولة لا يمكن أن يحكم عليها إلا بنجاحها ؟

وقد حلل الأستانان روبرت Robert Tucker ودافيد منريكسون David Hendrickson بذكاء شديد مذا التضارب في الفكر الأمريكي :

إن معضلة جيفرسون الكبرى في إدارته لشنون الحكم هي رفضه الواضح للوسائل التي اعتمدت عليها الدول اعتمادا دائما وأساسيا لضمان أمنها وتحقيق طموحاتها ، وعدم رغبته في الوقت نفسه في رفض الطموح الذي أدى طبيعيا إلى استخدام هذه الوسائل . كان بمعني آخر يتمني أن تضرب أمريكا عصفورين بحجر ولحد – فتستمتع بثمار القوة دون أن تقع فريسة للنتائج الطبيعية لممارسة هذه القوة.

وحتى اليوم ، فإن الشد والجذب لهذين الاتجاهين كان واحدا من الموضوعات الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية . ففي عام ١٨٢٠ وجدت الولايات المتحدة حلا وسطا بين هذين الاتجاهين مما مكنها أن تسلك طريقين في السياسة الخارجية حتى إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية . فقد واصلت انتقاد ما يحدث فيما وراء البحار على انه نتيجة مؤسفة لسياسات ميزان القوى في الوقت الذي كانت تنظر فيه إلى توسعها في أمريكا الشمالية على أنه قدر واضح.

وحتى بداية القرن العشرين كانت السياسة الخارجية للولايات المتحدة في غاية البساطة: وهي الاستسلام لتحقيق القدر الواضح للبلد ، وأن يظل البلد بعيدا عن التورط في أية مشاكل فيما وراء البحار . لقد فضلت أمريكا الحكومات الديموقراطية حيثما وجدت ، ولكنها تجنبت اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ما كانت تفضله . وفي عام ١٨٢١ لخص جون كوينسى أدامز John Quincy Adams وكان وزيرا للخارجية حيننذ هذا الاتجاء قائلا :

في أي مكان ظهر أو سيظهر فيه معيار الحرية والاستقلال جليا للعيان فسيوجد هناك قلبها (قلب أمريكا) وكذلك ستحل في هذا المكان بركاتها وصلواتها . ولكنها لن تبحث خارج حدودها عن وحوش للقضاء عليها . فهي التي تتمنى الحرية والاستقلال للجميم. هي البطل الذي يصون أمريكا فقط وقد كان الوجه الآخر لسياسة ضبط النفس الأمريكية هو القرار الخاص باستبعاد سياسات القوة الأوروبية من نصف الكرة الغربي بأن تستخدم ، إذا اقتضت الضرورة، بعض طرق الدبلوماسية الأوروبية . فقد نشأ مبدأ مونرو ، الذي نادي بتك السياسة من محاولة الحلف المقدس ـ الذي كان أعضاؤه الرئيسيون هم بروسيا وروسيا والنمسا ـ قمع الثورة في إسبانيا في عشرينيات القرن التاسع عشر . ولما كانت بريطانيا العظمي تعارض من حيث المبدأ التدخل في الشنون الدلطية للدول ، فلم تكن بالمثل على استعداد لتأييد الحلف المقدس في نصف الكرة الغربي.

وقد اقترح وزير خارجية بريطانيا جورج كانينج George Canning على الولايات المتحدة أن يتخذا معا إجراء مشتركا لكي نظل المستعمرات الإسبانية في الإمريكتين بعيدة عن سيطرة الحلف المقدس . كان يريد أن يتأكد أنه بصرف النظر عما حدث في إسبانيا فلن تسيطر أي دولة أوروبية على أمريكا اللاتينية . واعتقد كانينج أنه إذا حرمت إسبانيا من مستعمراتها فلن تكون لها قيمة، وأن هذا سوف يثبط الرغبة في التدخل أو يجعله غير ذي معنى .

وقد فهم جون كوينسى آدامز النظرية البريطانية غير أنه لم يثق في دوافع بريطانيا . وفي عام ١٨١٢ بعد احتلال بريطانيا لواشنطن لم يكن الأوان قد آن كي تقرر أمريكا الانحياز إلى البلد الأم السابق . ولذلك فقد حث آدامز الرئيس مونوو على ألا يجعل أي قرار بشأن الاستعمار الأوروبي في الأمريكتين قراراً تتخذه أمريكا من جانب واحد.

ومبدأ مونرو الذي أعلن في عام ١٨٢٣ جعل من المحيط الذي يفصل بين أمريكا وأوروبا خندقا مائيا . وحتى ذلك الوقت كانت القاعدة الأساسية في السياسة الخارجية الأمريكية هي ألا تتورط الولايات المتحدة في الصراعات الأوروبية من أجل القوة . وانتقل مبدأ مونرو إلى الفطوة التالية بأن أعلن أن أوروبا لا ينبغي أن تتدخل في الشئون الأمريكية . كانت فكرة مونرو عما يشكل الشئون الأمريكية —كل نصف الكرة الغربي — فكرة فسيحة رحبة حقا.

وبالإضافة إلى ذلك فإن مبدأ مونرو لم يقتصر على إعلانات المبادئ. فقد حذر بجرأة، الدول الأوروبية من أن الأمة الجديدة سوف تحارب حتى لا تنتهك حرمة نصف الكرة الغربي. وأعلن المبدأ أيضا أن الولايات المتحدة سوف تعتبر أي امتداد للقوة الأوروبية إلى أي جزء من نصف الكرة الغربي أمرا بالنم الشطورة لسلم الولايات المتحدة وأمنها.

وأخيرا في لهجة أقل بلاغة ولكن أكثر وضوحا عما قاله وزير خارجيته قبل عامين أشار الرئيس مونرو إلى أن أمريكا تحاشت التدخل في الغلافات الأوروبية وقال: «لم يكن لنا في حروب الدول الأوروبية ، وفي الأمور الخاصة بهم ، دور أبدا ولم يكن يتناسب مع سياستنا

أبدا أن يكون لنا دور في تلك الأمور».

لقد أدارت أمريكا في وقت ما ظهرها لأوروبا ، وحررت يديها لكي تتوسع في نصف الكرة الغربي ، وتحت مظلة مبدأ مونرو ، كان يمكن لأمريكا أن تتبع سياسات لم تختلف إطلاقا عن أصلام أي ملك أوروبي – التوسع في تجارتها و نفوذها وضم أراض جديدة إليها – وباختصار ، تحيل نفسها إلى دولة كبرى دون أن يتطلب منها ذلك ممارسة سياسات القوة . وباختصار ، تحيل نفسها إلى دولة كبرى دون أن يتطلب منها ذلك ممارسة الها أكثر نقاوة وتمكا بالمبادئ من أي دولة في أوروبا . وأمريكا لم تنظر إلى توسعها على أنه أمر يتعلق بسياستها الضارجية فلذلك استطاعت أن تستغل قوتها لكي تنتصر على الهنود وعلى المكسيك وفي تكساس، وأن نفعل ذلك وهي مرتاحة الضمير . وباختصار فقد كانت السياسة الضارجية .

وعلى غرار نابليون فيما يتعلق بصفقة شراء لويزيانا ، فقد كان لكانينج أن يفخر بأنه خرج بالعالم الجديد إلى الوجود لتعديل ميزان العالم القديم ، لأن بريطانيا العظمي أشارت إلى أنها سوف تدعم مبدأ مونرو بالأسطول الملكي البريطاني . وكان على أمريكا مع ذلك أن تقوم بتعديل ميزان القوى الأوروبي إلى الحد الذي تبقي فيه فقط الحلف المقدس خارج نصف الكرة الغربي.

أما بالنسبة لباتي القرن فكان على الدول الأوروبية أن تحافظ على توازنها بدون اشتراك أمريكا في ذلك .

وفي الفترة الباقية من القرن ، كان الموضوع الرئيسي في سياسة أمريكا الخارجية هو التوسع في سياسة أمريكا الخارجية هو التوسع في تطبيق مبدأ مونرو . ففي عام ١٩٧٣ حذر مبدأ مونرو الدول الأوروبية من الاقتراب من نصف الكرة الغربي . وبعد مرور مائة سنة على مبدأ مونرو فإن معناه اتسع بالتدريج ليبرر السيطرة الأمريكية في نصف الكرة الغربي . وفي عام ١٨٤٥ أكد الرئيس بولك Polk ضرورة ضم تكساس إلى الولايات المتحدة وقال: إن هذا الأمر ضروري لمنع دولة مستقلة من أن تصبح حليفا أو تابعا لأمة أجنبية أقوى منها وبذلك تشكل هذه الأمة تهديدا للأمن الأمريكي. وبمعنى أخر فإن مبدأ مونرو برر التدخل الأمريكي ليس فقط ضد تهديد قائم بل أيضا ضد تعرض الولايات المتحدة لاحتمالات أي تحر علني سافر.. مثلما فعل ميزان القوى الأوروبي.

وقد اعترضت الحرب الأهلية لفترة قصيرة انهماك أمريكا في التوسع الإقليمي . فقد أصبح اهـتـمـام السيـاسية الفـارجية لواشنطن في ذلك الوقت هو منع اعتراف الدول الأورويية بالاتحاد الكونفيدرالي (الولايات الإحدى عشرة التي انفصلت عن الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من عام ١٨٦٠حتى عام ١٨٦١) حتى لا يظهر نظام الدول المتعددة على أرض أمريكا الشمالية وتظهر معه سياسات ميزان القوى الذي اتبعته الدبلوماسية الأوروبية . غير أنه بحلول عام ١٨٦٨ عاد الرئيس أندرو جونسون Andrew Johnson إلى الموقف القديم الذي يبرر التوسع الإقليمي وفقا لمبدأ مونرو وقد تمثل هذا التوسع في شراء ألاسكا.

إن الملكية الأجنبية أو السيطرة على تلك الجماعات أسفرت حتى الآن عن عرقلة نمو الولايات المتحدة والإضرار بنفوذها . وسوف تكون الثورة المتواصلة هناك والفوضى مؤذية كذلك للولايات المتحدة.

كان هناك شئ أساسي أكثر من التوسع في القارة الأمريكية يحدث في ذلك الوقت رغم أنه مرون أن تلحظه أي من الدول التي كانت تسمي الدول الكبرى – فقد كان هناك عضو جديد في طريقه للانضمام إلى ناديهم عندما أصبحت الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم. ففي عام ١٨٨٥ تفوقت الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم. ففي تعتبر الدولة الصناعية الكبرى في ذلك الوقت. وعندما تغير القرن كانت الولايات المتحدة تستهلك من الطاقة أكثر مما تستهلكه ألمانيا، وفرنسا، والمجر، والنمسا، وروسيا، واليابان ، وإيطاليا مجتمعين. وفي الفترة بين الحرب الأهلية ونهاية القرن ارتفع إنتاج الفحم الأمريكي بنسبة ٩٠٨ في المائة وزادت خطوط السكك الحديدية بنسبة ٩٠٨ في المائة وزاد إنتاج القمح بنسبة ٩٦٣ في المائة.

ولم يحدث أن شهدت أمة مثل الولايات المتحدة الزيادة في قرتها دون أن تسعى إلى أن تترجم هذه الزيادة إلى نفوذ عالمي . وكان هذا إغراء قائما أمام القادة الأمريكيين . وراودت سيوارد وزير خارجية الرئيس أندرو جونسون أحلاما بتكوين إمبراطورية أمريكية تضم كندا وجزء كبيرا من المكسيك وتعتد بعمق إلى المحيط الهادئ . ولقد أرادت إدارة جرانت ضم جمهورية الدومينيكان وراودتها فكرة ضم كويا . كانت هذه هي أنواع المبادرات التي كان يمكن أن ينهمها ويوافق عليها قادة أوروبيون معاصرون من أمثال دررائيلي أو بسمارك .

غير أن مجلس الشيرخ الأمريكي ظل يركز اهتمامه على الأولويات الداخلية وأحبط كل المشاريع التوسعية . واحتفظ بجيش صغير فكان قوامه ٢٥٠٠٠ (رجل) فقط كما احتفظ بأسطول ضعيف . وحتى عام ١٨٨٠ كان ترتيب الجيش الأمريكي الرابع عشر في العالم بعد بلفاريا وكان الأسطول الأمريكي أصغر حجما من الأسطول الإيطالي رغم أن قوة أمريكا الصناعية كانت أكثر من قوة إيطاليا ثلاث عشرة مرة . ولم تكن أمريكا تشارك في مؤتمرات دولية وكانت تعامل كدولة من الدرجة الثانية . وفي عام ١٨٨٠ خفضت تركيا حجم مؤسستها الدبلوماسية ، فألفت سفاراتها في السويد وبلجيكا وهولندا والولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه فضل دبلوماسي ألماني في مدريد تخفيض مرتبه على أن يعين في واشنطن.

ولكن بمجرد أن يصل بلد ما إلى مسترى قوة مثل المسترى الذي وصلت إليه أمريكا بعد الحرب الأهلية فن يقاوم إلى الأبد إغراء ترجمة ما وصل إليه إلى وضع يكسبه أهميه في الساحة الدولية . وفي أواخر الثمانينيات من القرن التاسع عشر بدأت أمريكا في بناء أسطولها الذي كان حتى آخر عام ١٨٨٠ أصغر من أساطيل كل من شيلى و البرازيل والأرجنتين. وبحلول عام ١٨٨٠ كان وزير البحرية بنجامين تريسيBenjamin Tracy يسعى في البرلمان لتكوين أسطول يضم سفنا حربية وقد وضع المؤرخ البحري المعاصر الفريد تاير ماهان Alfred Thayer Mahar المورد الير ماهان Afred Thayer Mahar المورد البر ماهان

وفي الواقع ، رغم أن الأسطول الملكي البريطاني قام بحماية أمريكا من السلب والنهب من جانب الدول الأوروبية ، إلا أن القادة الأمريكيين لم يعتبروا بريطانيا الدولة الحامية لبلدهم. وطوال القرن التاسع عشر كانت بريطانيا العظمي تعتبر بعثابة التحدي الأكبر للمصالح الأمريكية والأسطول البريطاني الملكي بعثابة التهديد الاستراتيجي الأعظم لأمريكا . وليس غريبا أن أمريكا سعت ، عندما بدأت في استعراض عضلاتها ، إلى طرد النفوذ البريطاني من نصف الكرة الغربي واستندت كثيرا إلى مبدأ مونرو الذي كانت بريطانيا عاملا كبيرا في تشجيعه.

ولم تقف الولايات المتحدة موقفا ضعيفا إزاء التحدي الذي واجهته . ففي عام ١٩٩٥ لجأ وزير الضارجية ريتشارد أولني Richard Olny إلى الاستعانة بمبدأ مونرو لتحذير بريطانيا مشيرا بالتحديد إلى عدم تساوى القوة بين البلدين . وكتب يقول: إن الولايات المتحدة اليوم تسيطر عملها على هذه القارة وأوامرها قانون على الرعايا فيها، وأن موارد أمريكا الضخمة ووضعها الجغرافي المعزول يجعلانها سيدة الموقف، تتمتع بموقع منيع لا يجعلها عمليا معرضة للخطر من جانب أي دولة أو من جانب الدول الأخرى مجتمعة. ومن الواضح أن نهذ أمريكا لسياسات القوة لم ينطبق على نصف الكرة الغربي . وفي عام ١٩٠٧ تخلت بريطانيا العظم عن المطالبة بأن يكون لها دور رئيسي في أمريكا الوسطي .

ولما تحقق للولايات المتحدة السيادة العليا في نصف الكرة الغربي بدأت تدخل الساحة الأوسع للشنون الدولية . لقد تطورت أمريكا وأصبحت قوة عالمية رغما عنها تقريبا . ولما توسع للشنون الدولية . لقد تطورت أمريكا وأصبحت في القارة رسخت نفوذها على جميع شواطئها هذا بينما كانت تصر في الوقت نفسه على أنه ليست لديها الرغبة في اتباع السياسية الخارجية لدولة كبرى . وفي نهاية الأمر وجدت أمريكا نفسها تتمتع بذلك النوع من القوة، مما جعل منها أحد العوامل الدولية الكبرى بصرف النظر عن أولوياتها .وقد يستمر القادة الأمريكيون في الإصرار على أن السياسة

الخارجية الأساسية لأمريكا هي أن تكون منارة للبشر جميعا ، غير أنه لا يمكن أن ننكر أن بعض هؤلاء القادة أصبحوا يدركون أن قوة أمريكا ستخول لها أن يصبح رأيها مسموعا فيما يتعلق بموضوعات الساعة ، وأنها ليست في حاجة لأن تنتظر حتى يصبح البشر جميعا ديموقراطيين لتجعل نفسها جزءا من النظام الدولي .

ولم يعبر أحد عن هذه المعاني بوضوح أكثر من تيودور روزفلت. فقد كان أول رئيس للولايات المتحدة يصر على أن واجب أمريكا يحتم عليها أن تجعل العالم كله يشعر بنفوذها وأن تتصل أمريكا بالعالم على أساس مفهوم المصالح القومية . وكان روزفلت مثل أسلافه مقتنعا بدور أمريكا المفيد في العالم . غير أنه لم يكن مثلهم عندما رأى أن أمريكا لديها اهتمامات حقيقية بالسياسية الخارجية أكثر من اهتمامها بالبقاء منعزلة لا تشترك في شيء.

وقد بدأ روزفلت من فرض أن الولايات المتحدة دولة كأي دولة أخرى ، وليست تجسيدا وحيدا الفضيلة ، وإذا تصادمت مصالحها مع مصالح الدول الأخرى فهي ملتزمة بأن تعتمد على قوتها كى تنتصر

وكخطوة أولى فسر روزفلت مبدأ مونرو تفسيرا تدخليا (يشجع على التدخل في شئون الدول الأخرى) إلى أقصى حد، وذلك بأن شبهه بالمبادئ الإمبريالية السائدة في تلك الفترة. وفي ٢ ديسمبر عام ١٩٠٤ أعلن فيما أسماه (لازمة) النتيجة المنطقية مبدأ مونرو، الحق الكلي في التدخل من جانب أمة ما متمدينة وبعوجب ذلك تكون الولايات المتحدة وحدما في نصف الكرة الغربي هي الدولة الوحيدة التي لها الحق في ممارسة هذا الحق، وإن التزام الولايات المتحدة بعبداً مونرو قد يرغمها ، مهما كان ذلك على مضض ، في حالات الاعتداء السافر أو المجز عن رد العدوان ، على القيام بدور قوة بوليس دولية.

وقد سبقت ممارسات روزفلت ما كان ينادي به . فني عام ١٩٠٢ أرغمت أمريكا هابيتي على تسوية ديونها مع البنوك الأوروبية ، وفي عام ١٩٠٣ شجعت على إثارة الاضطرابات في بناما حتى تحولت الاضطرابات إلى عصيان كامل . ويمساعدة أمريكا انتزع الشعب استقلاله من كولومبيا ولكن ليس قبل أن تقيم واشنطن منطقة القناة تحت سيادة الولايات المتحدة على كلا جانبي ما كان سيصبح قناة بناما فيما بعد. وفي عام ١٩٠٨ فرضت الولايات المتحدة شكل المحمية المالية على جمهورية الدومينيكان . وفي عام ١٩٠٦ لحتلت القوات الأمريكية كوبا .

وبالنسبة لروزفلت كانت ديبلوماسية العضلات في نصف الكرة الغربي جزءا من دور أمريكا العالمي الجديد . ولم يعد المحيطان اللذان كانا يحميان أمريكا من السعة بحيث يعزلانها عن بقية العالم . وكان على الولايات المتحدة أن تقوم بدورها على المسرح الدولي. وقد قال روزفلت ذلك في رسالته إلى الكونجرس الأمريكي في عام ١٩٠٢ : «لقد اتضح بشكل متزايد أن اعتماد الدول بعضها على بعض وتعقد العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية يجعل من الضروري على جميع الدول المتمدينة المنظمة أن تصر على التنظيم الصحيح للعالم».

ويحتل روزفلت موضعا تأريخيا فريدا في موقف أمريكا من العلاقات الدولية . فلم يحدث أن قام أي رئيس أمريكي بتعريف دور أمريكا العالمي بشكل كامل من حيث المصلحة القومية أو ربط بين المصلحة القومية وميزان القري بهذا الشمول . وقد شارك روزفلت شعبه فيما رآه من أن أمريكا هي أفضل أمل للعالم . ولكنه لم يكن مثل معظمهم فلم يكن يرى أن أمريكا يمكنها أن تحافظ على السلام أو تحقق مصيرها بمجرد أن تمارس الفضائل المدنية . وكان في مفهومه عن طبيعة النظام العالمي أقرب إلى بالمرستون ودزرائيلى عن توماس حيفرسون.

الرئيس العظيم يجب أن يكون معلما يسد الفجوة القائمة بين مستقبل شعبه وتجريته . وقد 
نادى روزفلت بمبدأ صارم لشعب نشأ على اعتقاد أن السلام هو الحالة الطبيعية بين الأمم 
وأنه ليس هناك فارق بين الأخلاقيات الفردية والأخلاقيات الحكومية ، وأن أمريكا معزولة 
عن الاضطرابات التي تجتاح بهاقي الحالم . لقد فند روزفلت كل الانتراضات . فقد كانت 
الصياة الدولية بالنسبة له تعني الصراع وأن نظرية دراوين الخاصة بالبقاء للأصلح مرشد 
الضياة الدولية بالنسبة له تعني الصراع وأن نظرية دراوين الخاصة بالبقاء للأصلح مرشد 
فقط لو كانوا أقوياه . وأن أمريكا لم تكن قضية بل كانت دولة قوية – ومن حيث الإمكانيات 
كانت أقوى دولة . وكان روزفلت يأمل أن يكون الرئيس الذي يحقق لأمريكا الدخول إلى 
المسرح العالمي حتى يمكنها أن تشكل القرن العشرين – بالطريقة التي سيطرت بها بريطانيا 
على القرن التاسع عشر – كدولة لها قوة كبيرة جندت نفسها باعتدال وحكمة كي تعمل 
لتحقيق الاستقراد والسلام والتقده.

وكان روزفلت قليل الصبر مع كثير من مظاهر التقوى التي سيطرت على الفكر الأمريكي فيما يتعلق بالسياسة الشارجية . فقد أنكر فعالية القانون الدولي . فما لا تستطيع الأمة حمايته بقوتها الشاصة لا يمكن حمايته عن طريق المجتمع الدولي . ورفض نزع السلاح الذي كان قد بدأ حيننذ يظهر كموضوع دولي .

وحتى الآن ليس هناك احتمال لإقامة أي نوع من القوة الدولية .. يمكنها بفعالية أن تردع الاعتداء ، وفي هذه الظروف يكون من الحماقة والإثم لأمة كبيرة حرة أن تحرم نفسها من القوة لحماية حقوقها الخاصة وأن تناصر حتى في حالات استثنائية حماية حقوق الأخرين. وليس مناك ما يشجع الظلم أكثر من أن تتعمد الشعوب الحرة المستنيرة أن تجمل نفسها بلا قوة في الوقت الذي تترك فيه كل النظم الاستبدادية والبربرية معززة بالسلاح.

وكان روزفلت حتى أكثر قسوة عندما كان يتحدث عن حكومة عالمية :

وإنى أعتبر موقف ويلسون ـ بريان Wilson-Bryan الذي يعبر عن الثقة في معاهدات سلام خيالية ، وفي وعود مستحيلة ، وفي جميع أنواع قصاصات الورق التي ليس لها ما يساندها من القوة الفعالة موقفا بغيضا . ومن الأفضل تماما ،للأمة وللعالم ، اتباع تعاليم فريدريك الأكبر ويسمارك فيما يتعلق بالسياسة الخارجية عن اتباع موقف برايان وويلسون كاتجاه وطني دائم ... إن الأخلاق الحميدة دون أن تساندها القوة أمر كريه بل حتى أكثر ضررا من قوة لا تساندها المبررات الأخلاقية ».

وفي عالم تسيطر عليه القوة ، كان روزفلت يؤمن أن النظام الطبيعي للأشهاء ينعكس في مفهوم مناطق النفوذ الذي أعطى دولا معينة نفوذا متفوقا على مناطق شاسعة في العالم كالولايات المتحدة مثلا في نصف الكرة الغربي أو لبريطانيا العظمى في شبه القارة الهندية. وفي عام ١٩٠٨ وافق روزفلت على احتلال الهابان لكوريا لأنه كان يرى أن العلاقات الهابانية الكورية ينبغي أن تحددها القوة النسبية لكل من البلدين ، ولا تحددها بنود معاهدة أو قانون دولي .

إن كوريا الليابان كلية . ومن المركد ، أنه اتفق طبقا للمعاهدة أن تظل كوريا مستقلة . غير أن كوريا نفسها كانت عاجزة عن تنفيذ المعاهدة ، وليس من الممكن أن نفترض أن أي أمة أخرى ستحاول أن تحقق للكوريين ما لم يتمكنوا إطلاقا من تحقيقه لأنفسهم. ومع تبني روزفلت لعثل هذه الآراء ذات النمط الأوروبي ، لم يكن من الغريب أن موقفه من ميزان القوى العالمي كان موقف رجل محنك ليس كموقف أي رئيس آخر سوى ريتشارد نيكسون . لقد رأي روزفلت في البداية أنه ليست هناك حاجة لأن تتورط أمريكا في التفاصيل الدقيقة لميزان القوى الأوروبي لأنه اعتبر أن هذا الميزان ينظم نفسه بنفسه . ولكنه أكد بما لا يدع مجالا للشك أنه لو ثبت أن هذا الموقف خاطئ

وبالتدريج أخذ روزفلت يرى أن ألمانيا بمثابة تهديد للميزان الأوروبي ويدأ يربط بين مصالح أمريكا القومية ومصالح الموقوب في مؤتمر الموقوب المعالم الموقوب المعالم الموقوب المعالم الموقوب المعالم المعالم الموقوب المعالم الموقوب المعالم الموقوب أما ألمانيا التي أصرت على استوامة السيطرة الموقوب أما ألمانيا التي أصرت على شرورة اشتراك ممثل لأمريكا في المؤتمر لأنها كانت تعتقد أن أمريكا

لها مصالح تجارية كبيرة هناك . وقد مثل أمريكا في المغرب السفير الأمريكي في إيطاليا، غير أن الدور الذي قام به السفير خيب أمل الألمان . ولقد أخضع روزفلت مصالح أمريكا التجارية – التي لم تكن كبيرة على أي الأحوال – لوجهة نظره الجغرافية السياسية . وقد أعرب عن وجهة النظر هذه منرى كابوت لودج Henry Cabot Lodge في رسالة له إلى روزفلت في ذروة الأزمة المغربية . إذ قال لودج: إن فرنسا يجب أن تكون معنا وإنجلترا في منطقتنا ومجموعتنا . وهذا هو الترتيب السليم اقتصاديا وسياسيا.

وفي أوروبا اعتبر روزفلت ألمانيا التهديد الرئيسي هناك، وفي آسيا كان قلقا بسبب طموح الروس ولذلك ساند اليابان ، الغريم الرئيسي لروسيا . وقال: ليست هناك أمة في العالم أكثر من روسيا تمسك بين يديها مصير السنوات القادمة.

وفي عام ١٩٠٤ شنت اليابان التي كان يحميها حلف مع بريطانيا العظمى هجوما على روسيا . ورغم أن روزفلت أعلن حياد أمريكا عندئذ إلا أنه مال إلى اليابان . وقال أن أي نصر روسي سيكون ضرية موجهة للحضارة وعندما دمرت اليابان الأسطول الروسي ابتمج وقال: لقد سعدت جدا بالنصر الذي أحرزته اليابان ، لأن اليابان تلعب في المباراة التي نلعبها.

لقد كان يريد أن يحل الضعف بروسيا بدلا من أن تستبعد كلية من ميزان القوى – لأنه وفقا لقواعد ديبلوماسية ميزان القوى فإن زيادة ضعف روسيا لن يكون سوى استعاضة عن التهديد الروسي بالتهديد الياباني . وأدرك روزفلت أن النتيجة التي تخدم أمريكا بأحسن شكل هي التوصل إلى وضع تترك فيه روسيا وجها لوجه مع اليابان حتى يكون لكل منهما أثر مهدئ على الآخر.

واستنادا على واقعية الجغرافية السياسية بدلا من الاستناد على الإيثار الشديد لمصالح الأخرين ، دعا روزفلت كلتا الدولتين المتحاربتين إلى إيفاد معثلين عنهما إلى مقر إقامته في أويستر بـاى لكي يقـومـوا بـإعداد مـعـاهـدة صلح ، وهـي المعـاهـدة التي وقعت أخيرا في بورتسموث Portsmouth ، بنير هـامهشير Wew Hampshire , والتي وضعت حدودا للنصر الياباني وحافظت على التوازن في الشرق الأقصى . ونتيجة لذلك أصبح روزفلت أول أمريكي يحصل على جائزة نوبل للسلام وذلك لأنه توصل إلى عقد تسوية بنيت على أساس حقائق عامة مثل ميزان القوى ومناطق النفوذ والتي لتضح بعد انقضاء عهد خليفته ويلسون أنها حقائق غير أمريكية تماما .

وفي عام ١٩١٤ كانت لروزفات وجهة نظر تعليلية نسبيا لغزو ألمانيا لبلجيكا ولوكسمبورج رغم أن هذا الغزو كان انتهاكا سافرا للمعاهدات التي رسخت حياد هذين البلدين: «أنا لا أتحيز لجانب أو لآخر فيما يتعلق بانتهاك تلك المعاهدات أو تجاهلها . فعندما يشترك عملاقان في مصارعة قاتلة ، فهما أثناء تصارعهما يكرن كل منهما واثقا من أنه سوف يطأ بقدميه أي من يعترض طريقه إلا إذا وجد أنه من الخطر أن يفعل ذلك».

«ويعد شهور قلائل من نشوب الحرب في أورويا ، غير روزفلت حكمه الأول فيما يتعلق يانتهاك حياد بلجيكا إلى العكس رغم أنه لم يكن الذي أقلقه شخصيا هو عدم قانونية الغزو الألماني بل التهديد الذي شكله ذلك الغزو لميزان القوى : ألا تعتقدون أنه لو انتصرت ألمانيا في هذه الحرب وحطمت الأسطول البريطاني ودمرت الإمبراطورية البريطانية ، فإنها في غضون عام أو اثنين سوف تصر على تبور موقف السيادة في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسلامية . المريكا الوسلامية . المريكا المناوية . المريكا الوسلامية . المريكا المريكا المريكا . المريكا المريكا المريكا المريكا المريكا المريكا الوسلامية . المريكا المريكا . المريكا المريكا المريكا المريكا . المريكا المريكا المريكا المريكا المريكا المريكا المريكا المريكا المريكا . المريكا المريكا المريكا المريكا المريكا المريكا . المريكا الم

وحث على أن تعيد أمريكا تسلحها بشكل ضخم حتى تستطيع أن تساند بثقلها الوفاق الثلاثي ورأي أن انتصار ألمانيا أمر ممكن ولكنه خطر في الوقت نفسه على الولايات المتحدة. وكان من شأن انتصار الدول المركزية أن يتسبب في إفساد حماية البحرية الملكية البريطانية مما يسمح للإمبريالية الألمانية أن تزكد نفسها في نصف الكرة الغربي .

ولو أن روزفلت اعتبر سيطرة الأسطول البحري البريطاني على المحيط الأطلنطي أكثر أمنا من سيطرة ألمانيا لكان السبب في ذلك هو عوامل غير ملموسة لا علاقة لها بالقوة مثل التألف الثقافي والتجارب التاريخية . والواقع أنه كانت هناك روابط ثقافية قوية بين إنجلترا وأمريكا لم يكن لها مثيل في مجال العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا . وعلاوة على ذلك فقد كانت الولايات المتحدة قد اعتادت على سيطرة بريطانيا العظمي على البحار وكانت مرتاحة لهذه الفكرة ، ولم تشك أبدا في أن لدى بريطانيا مخططات توسعية في الأمريكتين . أما ألمانيا فكان ينظر إليها بنوع من الخشية . وفي ٢ أكتوير ١٩٩٤ كتب روزفلت إلى السفير البيطاني في واشنطن (وكان قد نسي حكمه السابق بشأن حتمية تجاهل ألمانيا لعداد لحدكا القول:

«لو كنت رئيسا للجمهورية لتصرفت (ضد ألمانيا ) في الثلاثين أو في الحادي والثلاثين من شهر يوليو».

وفي رسالة وجهها إلى الكاتب الإنجليزي رديارد كيبلنج Rudyard Kipling بعد ذلك بشهر ، اعترف روزفات بصعوبة حشد طاقات أمريكا للاشتراك في الحرب الأوروبية وفقا لآرائه أن الشعب الأمريكي ليس على استعداد للقيام بأعمال تستند بشدة على سياسات القوة:

«لو أني ناديت بكل ما أومن به شخصيا ، فأن أفلح في فعل شيء بين شعبنا ، لأنهم لن

يتبعوني . إن شعبنا قصير النظر ولا يفهم في الأمور الدولية . لقد كان شعبك قصير النظر ولكنه ليس بقصر نظر شعبنا في هذه الأمور .. والفضل في إيمان شعبنا بأنه ليس مناك ما يخاف منه من الصراع الحالي ويأنه ليس لديه أي مسئولية تجاهه ، يرجع أساسا إلى اتساع المحيط».

ولو أن الفكر الأمريكي في مجال السياسة الخارجية قد بلغ أوجه عند تيودور روزفلت لوصف هذا الفكر بأنه ثمرة تطور أدى إلى تكييف المبادئ التقليدية لفن الإدارة الأوروبية لشئون الدولة مع الحالة في أمريكا . ولنظر إلى روزفلت على أنه الرئيس الذي كان في منصبه عندما بدأت الولايات المتحدة تجعل العالم يشعر بثقل وزنها ، بعد أن تمكنت من السيطرة على الأمريكتين . ولكن الفكر الأمريكي في مجال السياسة الخارجية الأمريكية لم ينته عند روزفلت ، ولا يمكن أن شعبه يكون مصيره الجمود ؛ والقائد الذي يقصر الدور الذي يقوم به على التجربة التي يخوضها أمريكا ولا خبراتها أهلتها للدور الذي عدده لها روزفات .

ومن إحدي مساخر التاريخ أن أمريكا حققت في النهاية الدور القيادي الذي تصوره لها روزفلت ، وفي إبان حياته ، ولكنها فعلت ذلك لصالح مبادئ سخر منها روزفلت وبترجيه من رئيس احتقره روزفلت . لقد كان وودرو ويلسون تجسيدا لتقاليد نزعة الامتياز الأمريكي ويدأ ما أصبح فيما بعد المدرسة الفكرية الغالبة في السياسة الخارجية الأمريكية – وهي مدرسة رأى روزفلت أن مفاهيمها في أفضل الحالات لا تخدم أي غرض، وفي أسوأ الحالات تكون ضارة بالمصالح الأمريكية طويلة الأجل.

و بالنظر إلى جميع المبادئ التي وضعت لإدارة شئون الدولة كانت مبادئ روزفات هي التي فازت على مبادئ أعظم رئيسين للولايات المتحدة . ومع ذلك فإن ويلسون هو الذي انتصر : فبعد ذلك بقرن من الزمان ظل روزفلت يذكر لإنجازاته ولكن ويلسون هو الذي شكل الفكر الأمريكي . لقد فهم روزفلت كيف تعمل السياسات الدولية بين الأمم التي كانت في ذلك الوقت تدير شئون العالم — قلم يكن لأي رئيس أمريكي تلك النظرة الثاقبة في كيفية عمل النظم الدولية . ومع ذلك فإن ويلسون أدرك البواعث الأساسية للحافز الأمريكي وربما كان النظم الرؤلية . ومع ذلك فإن ويلسون أدرك البواعث الأساسية للحافز الأمريكي وربما كان إلى كل من الأساسين النظري والعملي لانتهاج ديبلوماسية على نمط الدبلوماسية الأوروبية التي تعمل على التعديل الدائم للفوارق الدقيقة في القوة من وضع الحياد الأخلاقي ، وذلك لخرض واحد هو المحافظة على ميزان دائم التغير . ومهما كانت حقائق القوة ودروسها فقد لغرض إيمان الشعب الأمريكي الثابت هو أن جوهر الشخصية الأمريكية الممتازة يكمن في

ممارسة الحرية ونشرها.

والأمريكيون يمكن أن يقتنعوا بالقيام بأعمال عظيمة من خلال رؤية تتفق مع مفهومهم عن بلدهم بأنه بلد ممتاز . ومع ذلك فرغم أن روزفلت كان على دراية فكريا بالطريقة التي تمارس بها ديبلوماسية الدول الكبرى فعلا ، إلا أن طريقته فشلت في إقناع شعبه بأنه في حاجة إلى دخول الحرب العالمية الأولى . أما ويلسون من الناحية الأخرى فقد اختير مشاعر شعبه وعرفها من مناقشات سامية أخلاقيا وغير مفهومة للقادة الأجانب .

كان إنجاز ويلسون إنجازا مذهلا . ويرفضه لسياسات القوة عرف كيف يؤثر في الشعب الأمريكي . وهو أكاديمي وصل إلى المسرح السياسي متأخرا نسبيا ، وقد انتخب نتيجة لانشقاق حدث في صفوف الحزب الجمهوري بين تافت Taft وروزفلت . وأدرك ويلسون أن انخالية أمريكا الغريزية لا يمكن التغلب عليها إلا بالاستعانة بإيمانها بالطابع الممتاز لمثلها العليا . وخطوة بخطوة دخل ببلد انعزالي إلى أتون الحرب ، بعد أن بين أولا حب إدارته الشديد للسلم عن طريق تأييد حماسي للحياد . وقد فعل ذلك وهو يتجنب الإشارة إلى أي مصالح وطنية أنانية ، وأكد في الوقت نفسه أن أمريكا لا تسعى إلى الحصول على أية منافع أخرى غير تحقيق مبادئها.

وفي أول خطاب لويلسون عن حالة الاتحاد في ٢ ديسمبر ١٩١٣ قدم الشكل التمهيدي لما عرف فيما بعد بالويلسونية . وكان ويلسون يرى أن القانون الدولي وليس التوازن ، والجدارة بالثقة الوطنية وليس تأكيد الذات الوطنية ، هما أساس النظام الدولي . وعندما أوصي بالتصديق على عدة معاهدات للتحكيم قال مبررا ذلك أنه يجب أن يصبح التحكيم الملزم ، وليست القوة ، هو الوسيلة لحل المنازعات الدولية :

«ليست هناك سوى قاعدة واحدة ممكنة لتصفية الخلافات بين الولايات المتحدة والأمم الأخرى. وهذه القاعدة تتكون من عنصرين : شرفنا والتزاماتنا نحو السلام في العالم ومقياس بهذا التكوين يجب أن يوضع بسهولة ليحكم كل من تحديد الالتزامات التعاهدية (الالتزامات التي ينص عليها في المعاهدات) الجديدة وتفسير الالتزامات التي بذأ القيام بها بالفعل».

لم يكن هناك ما أزعج روزفلت مثل المبادئ الرنانة التي لا تساندها القوة أو الرغبة في تنفيذها . وقد كتب روزفلت إلى صديق له يقول : «إذا كان على أن أختار بين سياسة (الدم والحديد والعنف) وسياسة (الماء واللبن) المهادنة فأنا أؤيد سياسة الدم والحديد . إنها أفضل ليس فقط للأمة بل للحالم أجمع في الأحد البعيد».

وينفس هذا المعيار ، فإن اقتراح روزفلت الخاص بالاستجابة للحرب في أوروبا عن طريق

زيادة النفقات الدفاعية لم يكن له معنى بالنسبة لويلسون . وفي خطابه الثاني عن حالة الاتحاد في ٨ ديسمبر ١٩٧٤ ويعد أن ظلت الحرب الأوروبية مشتعلة لمدة أربعة شهور ، رفض ويلسون زيادة السلاح الأمريكي لأن هذا سيشير إلى أننا فقدنا رباطة جأشنا نتيجة لحرب أسبابها لا يمكن أن تمسنا ووجودها بذاته يوفر لنا فرصا للصداقة وخدمة تقدم لنا بلا مقاماً.

وكان في رأي ويلسون أن نفوذ أمريكا اعتمد على عدم أنانيتها فكان عليها لذلك أن تصون نفسها حتى يمكنها في النهاية أن تمضي قدما كحكم موثوق به بين الأطراف المتحاربة وكان روزفلت قد أكد أن الحرب في أوروبا ، ولا سيما إذا انتصر فيها الألمان ، يمكن في النهاية أن تهدد الأمن الأمريكي . أما ويلسون فقد رأى أن أمريكا في الأصل ليس لها مصلحة في شيء وبالتالي يجب أن تقوم بدور الوسيط. ولأن أمريكا تؤمن بقيم أسمى من ميزان القوى فإن الحرب في أوروبا هيأت لها الأن فرصة ممتازة لكي تدعو إلى اتخاذ موقف حديد وأفضل تماه الشئين الدولية .

وقد سخر روزفلت من تلك الأفكار واتهم ويلسون بأنه يتزلف إلى الآراء الانعزالية لكي يساعده ذلك على إعادة انتخابه في عام ١٩١٦، والواقع أن قوة دفع سياسة ويلسون كانت تماما مضادة للانعزالية . وما كان ويلسون يدعو إليه ليس انسحاب أمريكا من العالم بل تطبيق قيمها على مستوى عالمي والتزام أمريكا في الوقت المناسب بنشر هذه القيم.

لقد أكد ويلسون من جديد ما أصبح فيما بعد الحكمة الأمريكية منذ جيفرسون ولكنه وضعها في خدمة أيديولوجية صليبية :

- «مهمة أمريكا الخاصة تسمو فوق دبلوماسية يوم بيوم أي أن دبلوماسية كل يوم قد تختلف عن دبلوماسية اليوم الآخر ، وهذه المهمة تلزم أمريكا أن تكون منارة الحرية لبقية العالم».
- السياسات الخارجية للديموقراطيات أسمى أخلاقيا لأن حب السلام متأصل في هذا الشعب.
  - السياسة الخارجية يجب أن تكون انعكاسا لنفس المستويات كأخلاق الفرد.
    - الدولة ليس لها الحق في أن تدعي أن لها أخلاقيات منفصلة لنفسها .

وقد أضفي ويلسون على تأكيدات التميز الأخلاقي الأمريكي بعدا عالميا:

«نحن لسنا قادرين على الخوف من قوة أي أمة أخرى. فنحن لا نغار من المنافسين لنا في مبادين التجارة أو أية إنجازات سلمية أخرى . إننا نريد أن نعيش حياتنا كما نريد ، ولكننا نريد أيضاً أن ندع الآخرين يعيشون حياتهم كما يريدون . إننا فعلا صديق حقيقي لكل أمم العالم لأننا لا نهدد أحدا ولا نريد الاستيلاء على ممتلكات أحد ولا نرغب في الإطاحة بأحد».

لم يحدث أبدا أن كانت هناك أمة استندت في مطلبها لقيادة العالم على حبها للغير . كل الأمم الأخرى حاولت أن يكون الحكم عليها من خلال توافق مصالحها القومية مع مصالح مجتمعات أخرى . ورغم ذلك فإنه ابتداء من وودرو ويلسون حتى جورج بوش استشهد الرؤساء الأمريكيون بعدم أنانية بلدهم بصفتها السمة الأكيدة لدورها القيادي . فلم يكن ويلسون ولا أتباعه فيما بعد ، حتى الوقت الحالي راغبين في مواجهة الحقيقة وهي أنه بالنسبة للزعماء الأجانب المشربين بأفكار أقل سموا فإن اتجاه أمريكا نحو حب الغير يحملهم يشعرون بنوع معين من عدم القدرة على التنبؤ بشيء نحو أمريكا . وبينما المصالح يجملهم يشكرن بنوع معين من عدم القدرة على التنبؤ بشيء نحو أمريكا . وبينما المصالح

وعلى أية حال فبالنسبة لويلسون كانت طبيعة حب الغير في المجتمع الأمريكي دليلا على نعمة إلهية :

«الأمر يبدو وكأنه بالعناية الإلهية ظلت قارة بعيدة عن الاستغلال تنتظر شعبا مسالما أحب الحرية وحقوق الإنسان أكثر من حبه لأي شيء آخر ليجيء إليها ويقيم دولة ديموقراطية غير أنانية».

والزعم بأن أهداف أمريكا كانت تدبيرا إلهيا معناه أن هناك دورا عالميا لأمريكا أكثر شمولا مما تصوره أي روزفلت. لأنه لم يكن يريد أكثر من تحسين ميزان القوى واستثمار دور أمريكا فيه بالأهمية التي تتناسب مع قوتها المتزايدة. وكان في مفهوم روزفلت أن أمريكا يمكنها أن تكون أمة واحدة بين أمم كثيرة – أقوى من معظمها وجزء من نخبة ممتازة من الدول الكبرى – ولكن تظل خاضعة للقواعد الأساسية التاريخية للتوازن .

وقد انتقل ویلسون بأمریكا إلى مجال بعید كل البعد عن تلك الاعتبارات . فبازدرائه لمیزان القوی ، أصر علی أن یكون دور أمریكا لیس هو إثبات عدم أنانیتها ، بل إثبات عظمتها وإذا كان ذلك حقیقیا فلم یكن لأمریكا الحق فی أن تدخر قیمها لنفسها فقط وفی عام ۱۹۹۰ تقدم ویلسون بعبداً لم یسبق له مثیل وهو أن أمن أمریكا لا ینفصل عن أمن باقی الجنس البشری كله . وانطری ذلك بداهة علی أنه أصبح من واجب أمریكا منذ ذلك الوقت أن تعارض العدوان فی كل مكان:

«لأننا نطالب بتنمية لا يعرقلها شيء وتنظيم حياتنا بلا إزعاج وفقا لمبادئنا الخاصة المتعلقة بالحق والحرية ، فإننا نرفض العدوان—الذي لن نرتكبه أبدا بأيدينا – من أي مصدر يجيء . إننا نصر على توفير الأمن ونحن نقوم بتنفيذ ما اخترناه لأنفسنا من مناهج للتنمية القومية . إننا نصر على تفصر حماسنا القومية . إننا نفعل أكثر من ذلك . فنحن نطلب ذلك للآخرين أيضا . ونحن لا نقصر حماسنا للحرية الفردية والتنمية القومية الحرة على تطورات الأحداث والأمور التي تؤثر فينا فقط . فنحن نشعر بكل ذلك حيثما يكون هناك شعب يحاول السير في طرق الاستقلال والحق الوعرة ..

وتصور أمريكا كشرطي عالمي ٌرحيم كان نذيرا بمقدم سياسة الاحتواء التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية.

حتى في أكثر أوقاته حماسا وتجردا من القيود لم يكن روزفلت يحلم أبدا بهذا الشعور الجارف الذي كان نذيرا بظهور الاتجاه نحو التدخلية (سياسة التدخل ويخاصة التدخل الحارف الذي كان نذيرا بظهور الاتجاه نحو التدخلية (سياسية لبلد آخر). ولكن عندما الحكومي في الشئون الاقتصادية داخل الوطن أو في الشئون السياسية لبلد آخر). ولكن عندما كان روزفلت هو القائد السياسي المحارب؛ كان ويلسون هو القس الملهم. فالقادة السياسيون وحتى المقاتلون يركزون اهتمامهم على العالم الذي يعيشون فيه: أما بالنسبة للقادة الملهمين فإن العالم الحقيقي هو العالم الذي يريدون إخراجه إلى الوجود.

لقد حول ويلسون ما بدا أنه إعادة تأكيد للحياد الأمريكي إلى مجموعة من الاقتراحات الرسس لحملة صليبية عالمية . ولم يكن هناك ، من وجهة نظر ويلسون ، فارق جوهري بين الحرية لأمريكا والحرية للعالم . ولما أثبت أن الوقت الذي أنفق في اجتماعات السلطة التي سادت فيها المناقشات والمجادلات حول أمور لفظية بسيطة لم يضيع هباء ، وضع تفسيرا ممتازا لما كان يعنيه جورج واشنطن فعلا عندما حذر من الوقوع في شراك أجنبية . وقد أعاد ويلسون تعريف كلمة أجنبية بطريقة لأشك كانت ستثير دهشة الرئيس الأول . وطبقا لرأي ويلسون فإن ما كان يعنيه واشنطن هو أن أمريكا يجب أن تتجنب التورط في أهداف الأخرين . غير أن ويلسون قال أنه ليس هناك شيء يهم البشرية يمكن أن يكون أجنبيا لنا أو

أي تصور شاذ هذا الذي يستخلص تشريعا للتدخل العالمي من نصيحة لأحد الآباء المؤسسين ضد التورط الأجنبي، ويضع فلسفة للحياد تجعل التورط في الحروب أمرا حتميا! وعندما راح ويلسون يدفع ببلده تدريجيا مقتريا من الحرب العالمية عن طريق تقديم تصوراته بوضوح عن عالم أفضل، أفار حيرية ومثالية يبدو أنها بررت فترة البيات الشتري الأمريكية التي استمرت طيلة مانة عام حتى أصبح في إمكان أمريكا الآن أن تدخل الساحة الدولية بنشاط وطهارة لم يعرفهما من قبل رفاقها الأكثر نضجا . لقد تصلبت الدبلوماسية الأوروبية وقهرت في بوتقة التاريخ وشهد القادة السياسيون الذين كانوا يعارسون تلك

الدبلوماسية أحداثا أثبتت أن أحلامهم كانت هشة ، وانهارت آمال كبيرة وضاعت مثل عليا بسبب ضعف البصيرة الإنسانية ، ولم تعرف أمريكا مثل هذا العجز، وراحت تعلن بشجاعة أن ما حدث إذا لم يكن نهاية التاريخ فلا شك أنه لا صلة له بشيء، وراحت تعمل على تغيير قيم اعتبرت حتى ذلك الوقت قيما فريدة بالنسبة لها وعلى تحويلها إلى مبادئ عالمية تنطبق على الدون عالمية تنطبق على الأوقت ، على الشد والجذب في الفكر الأمريكي بين مفهرم أمريكا الآمنة ومفهوم أمريكا الماهرة . ولم تستطع أمريكا أن تقترب من الدخول في الحرب العالمية الأولي إلا باعتبار ذلك خطة لصالح الشعوب في كل مكان ، وليس لمسالحها فقط وأن تدخل الحرب في دور المقاتل في سبيل الحريات العالمية .

كان إغراق السفينة الحربية لوسيتانيا Lusitania على أيدي الألمان ، وقبل كل شيء تجديد الألمان لحرب الغواصات غير المحدودة ، هو السبب المباشر لإعلان أمريكا الحرب. ولكن ويلسون لم يقل أن دخول أمريكا الحرب كان لأسباب أو شكاوى معينة . ظم تكن المصالح القومية لها صلة بالموضوع ، ولم يكن العدوان اللجبكي أو ميزان القوى لهما علاقة كذلك بالموضوع . لقد كان للحرب بدلا من ذلك أساس أخلاقي هدفه الرئيسي هو إقامة نظام دولي جديد أكثر عدلا . ووصف ويلسون الحرب في ببانه الذي طلب فيه إعلان الحرب بأنها شيء مخيف، إن الزج بهذا الشعب العظيم المسالم في آتون الحرب ، بل في أفظم الحروب وأكثرها تدميرا سوف يعرض المدنية كلها لخطر فادح . غير أن الحق أثمن من السلام ، وسوف نقاتل من أجل الأشياء التي تلقي إعزازنا وتقديرنا والتي وضعناها دائما قرب قلوينا سوف نحارب من أجل الديموقراطية ومن أجل حق أولئك الذين يخضمون للسلطة كي يصوب سوف نحارب من أجل الديموقراطية ومن أجل حقوق الأمم الصغيرة وحرياتها كي يسود لهم صوت في حكوماتهم ، سوف نحارب من أجل حقوق الأمم الصغيرة وحرياتها كي يسود العام التق بانقاق الشعوب الحرة بالقدر الذي يحقق السلام والأمن للأمم جميعا ويجعل العام ذاته حرا في النهاية .

وفي حرب تقوم في سبيل نصرة تلك المبادئ لا يمكن أن يكون هناك حل وسط. فالنصر الحسام التام هو الهدف الأساسي الصحيح. وليس هناك شك في أن الأمر لو رجع إلى روزفلت لأعرب عن أهداف أمريكا من الحرب في صيغ سياسية استراتيجية : أما ويلسون فقد بين بشموخ واعتزاز عدم وجود مصلحة لأمريكا في الحرب وحدد الهدف من الحرب في مقولات أخلاقية تماما . وفي رأي ويلسون أن الحرب ام تكن نتيجة لتصادم المصالح القومية التي يسمى البعض لتحقيقها دون قيد بل نتيجة لهجوم ألمانيا الذي لا ميرر له على النظام الدولي. وبصورة أكثر تحديدا فإن الحرب الحقيقي ليس هو الشعب الألماني بل الإمبراطور الألماني نفسه. وفي طلب إعلان الحرب قال ويلسون ميررا ذلك :

ليس هناك شجار بيننا وبين الشعب الألماني . ومشاعرنا نحوه ليست سوى مشاعر الود والصداقة . لم يكن بدافع من الشعب الألماني أن دخلت الحكومة الألمانية هذه الحرب . فلم يتم نلك بمعرفة سابقة من الشعب الألماني أن بموافقة منه . إنها حرب تقررت كما كانت تتقرر الحروب في الأيام التعيسة القديمة عندما كان حكام الناس لا يستشيرونهم وكان التحريض على الحروب وشنها يتم لصالح الأسر الحاكمة.

رغم أن ويليام الثاني اعتبر دائما بمثابة مدفع طليق على مسرح الأحداث الأوروبي فلم يحدث أبدا أن ناديا سياسيا أوروبيا يعزله : فلم ير أحد أن الإطاحة بالإمبراطور أو أسرته هي مفتاح السلام في أوروبا . غير أنه بمجرد أن أثير موضوع البنية الداخلية لألمانيا لم يكن ممكنا أن تنتهي الحرب بنوع الحل الوسط الذي يوازن المصالح المتضارية والذي توصل إليه روزفلت بين اليابان وروسيا قبل ذلك بعشرين عاما . ففي ٢٢ يناير ١٩٩٧ قبل أن تدخل أمريكا الحرب ، أعلن ويلسون أن هدف أمريكا هو السلام بدون انتصار ومع ذلك فإن ما اقترحه ويلسون عندما دخلت أمريكا الحرب فعلا هو سلام لا يتحقق إلا عن طريق الانتصار التاء

وسرعان ما تبلورت آراء ويلسون وأصبحت حكمة تقليدية . ويدأت حتى شخصيات بارزة محنكة مثل ميربرت هوفر Herbert Hoover تصف الطبقة الألمانية الحاكمة بأنها طبقة ذات طابع شرير متأصل فيها تفترس دماء الشعوب الأخرى. وقد وصف جاكرب شورمان Jacob schurman عميد جامعة كورنيل الحالة في ذلك الوقت وصفا دقيقا فقال: إن الحرب هي صراع بين مملكة الرب ومملكة السرة من Hun-Land, التي هي القوة والرعب معا.

ومع ذلك فإن الإطاحة بأسرة حاكمة واحدة لا يمكن بأية حال أن تحقق كل ما تضمنته متولات ويلسون البلاغية . وعندما طالب ويلسون بإعلان الحرب مد دعوته الأخلاقية إلى المالم كله ، فليست ألمانيا فحسب بل يجب أن تصبح جميع الأمم الأخرى آمنة من أجل تحقيق الديمقراطية ؛ لأن السلام يتطلب شركة من الأمم الديموقراطية. وقد ذهب ويلسون في كلمة أخرى له إلى أبعد من ذلك عندما قال أن قوة أمريكا سوف تضمر ما لم تنشر الولايات المتحدة الحرية في المالم كله :

«لقد أعدينا هذه الأمة لنجعل الناس أحرارا، ونحن لم نقصر مفهومنا وأغراضنا على أمريكا، والآن سنجعل الناس أحرارا . وإذا لم نفعل ذلك ، فإن سمعة أمريكا كلها سوف تنهار وسوف تتبدد كل قرتها» .

وأقرب ما وصل إليه ويلسون في تفاصيل إعلان أهدافه من الحرب يتلخص في النقاط الأربع عشرة ، التي سنتناولها في الفصل التاسع . ويكمن إنجاز ويلسون التاريخي في اعترافه بأن الأمريكيين لا يمكنهم أن يتحملوا الدخول في تعهدات دولية كبرى لا ببررها إيمانهم الأخلاقي . وكانت كبوته هي اعتباره مآسي التاريخ انحرافات شاذة ، أو نتائج لقصر نظر القادة أنفسهم ولشرورهم . ورفضه لأي أساس موضوعي للسلم غير قوة الرأي العام وانتشار المؤسسات الديموقراطية في العالم . وهو في تلك العملية يطلب من الأمم الأوروبية أن تقوم بشيء ليست على استعداد للقيام به لا فلسفيا ولا تاريخيا وذلك فورا إثر حرب استنزفت ثرواتهم .

لقد ظلت الأمم الأوروبية طيلة ٢٠٠ عام تقيم نظامها العالمي على أساس توازن المصالح القومية ، وتضع سياساتها الخارجية على أساس تحقيق الأمن واعتبار كل منفعة أخرى مكسبا إضافيا . وقد طلب ويلسون من الأمم الأوروبية أن تستند في سياساتها الخارجية إلى الإيمان الشديد بالأخلاق ، تاركة الأمن ليجيء عرضيا وحده ، هذا إذا جاء أصلا . ولكن أوروبا لم يكن لديها مفهوم لمثل سياسة اللامبالاة هذه ، وكان الأمر يستدعي الانتظار لمعرفة ما إذا كان يمكن لأمريكا التي خرجت لتوها من قرن من العزلة أن تتحمل التورط الدائم في الشئون الدولية الذي انطوت عليه بدامة نظريات ويلسون .

وكان ظهور ويلسون على المسرح العالمي بمثابة حد فاصل في تاريخ أمريكا ، وكان هو أحدث أحد الأمثلة النادرة لقائد يغير تغييرا أساسيا الطريق الذي يسير فيه تاريخ بلاده . ولو حدث أن سيطر روزفلت على مقاليد الأمور أو سادت أفكاره في عام ١٩١٢ لكانت مسألة أهداف الحرب قد قامت على أساس التساؤل عن طبيعة المصلحة القومية الأمريكية . ولكان روزفلت قد بعرد دخول أمريكا الحرب بالاستناد على افتراض قدمه هو – وهو أنه إذا لم تنضم أمريكا إلى الوفاق الثلاثي فإن الدول المركزية سوف تكسب الحرب وسرعان إن أجلا أو عاجلا ، ما ششكًا ، تعددا لأمن أمريكا .

والمصلحة القومية الأمريكية بهذا التعريف كانت ستؤدي بأمريكا مع مرور الوقت إلى أن تنتهج سياسة عالمية تشبه سياسة بريطانيا العظمى إزاء أورويا . وطيلة ثلاثة قرون ظل القادة البريطانيون يعملون انطلاقا من الفرض القائل أنه إذا تحكمت في موارد أورويا دولة واحدة مسيطرة ، فإن هذه الدولة سيكون لديها عندنذ من الموارد ما يتيح لها تحدي سيطرة بريطانيا العظمى على البحار ويذلك تهدد استقلالها . والولايات المتحدة تعتبر من الناحية البغرافية السياسية جزيرة أيضا قريبة من شواطئ أوراسيا (أورويا وآسيا) وكانت ستشعر، إذا التبعنا نفس هذا المنطق ، أنها مضطرة لمقاومة سيطرة دولة واحدة على أورويا أو آسيا بل أكثر من ذلك التحكم في كلتا القارتين بواسطة نفس الدولة . ومن هذا المنطلق فلابد أن قدرة ألمانيا على الامتداد الجغرافي السياسي وليس لا مبالاتها الأخلاقية هي التي تسببت في

ظهور المبدأ القائل بأن للحرب مبرراتها.

وعلى أي حال فإن هذا الاتجاه الذي ينتمي إلى العالم القديم اصطدم بمعين لا ينضب من المشاعر الأمريكية التي سبر غورها ويلسون – كما هو الحال حتى اليوم . ولا حتى روزفلت كان يستطيع أن ينجح في سياسات القوة التي نادى بها رغم أنه مات مقتنعا بأنه كان يستطيع ذلك . وعلى أية حال لم يكن روزفلت في ذلك الوقت رئيسا للجمهورية ، وأوضح ويلسون ، حتى قبل أن تدخل أمريكا الحرب ، أنه سوف يقاوم أية محاولة لإقامة النظام الذي سوج بعد الحرب على أساس مبادئ متوطدة للسياسات الدولية .

وقد رأى ويلسون أن أسباب الحرب لا ترجع فقط إلى الشر الذي يكمن في نفوس القادة الألمان بل ترجع إلى نظام ميزان القوى الأوروبي أيضا . ففي ٢٧ يناير سنة ١٩٩٧ هاجم ويلسون النظام الدولى الذي سبق الحرب ووصفه بأنه نظام للمنافسات المنظمة.

السؤال الذي يعتمد عليه كل مستقبل السلام والسياسة في العالم هو الآتي:

هل الحرب الراهنة هي صراع من أجل تحقيق سلام عادل آمن أم هي ميزان جديد للقوى؟ لا ينبغي أن يكون هناك ميزان للقوى بل ينبغي أن تكون هناك وحدة للقوى ...ولا ينبغي أن تكون هناك منافسات منظمة بل أن يكون هناك سلم عام منظم.

عندما تكلم ويلسون عن وحدة القوى فقد كان يعني مفهوما جديدا تماما عرف فيما بعد بالأمن الجماعي رغم أن ويليام جلادستون في بريطانيا العظمى قدم له شكلا مختلفا بعض الشيء ومات هذا الشكل في المهد في عام ١٨٨٠ وكان ويلسون —اقتناعا منه بأن جميع دول العالم لديها اهتمام متساو بالسلام ولذلك ستتحد لمعاقبة أولئك الذين عكروا صغو السلام — قد اقترح الدفاع عن النظام الدولي بالإجماع الأخلاقي للمحبين للسلام :

«..إن هذا عصر .. يرفض معايير الأنانية القومية – التي تحكمت في وقت ما في المشاورات بين الأمم ويطالب هذا العصر أيضا بأن تفسح معايير هذه الأنانية القومية الطريق لنظام جديد ستكون التساؤلات الوحيدة فيه هي هل هذا النظام صحيح ؟ هل هذا النظام عادل؟ هل هذا النظام في صالح الإنسانية ؟»

ولإرساء قواعد لذلك تقدم ويلسون بفكرة عصبة الأمم ، مؤسسة أمريكية محض. وتحت رعاية هذه المنظمة العالمية ، سوف تخضع القوة للأخلاق وسوف تخضع قوة السلاح لما يمليه الرأي العام . وظل ويلسون يؤكد أنه لو أن الجماهير كانت تصلها المطومات على الدوام بشكل كاف لما اندلعت الحرب أبدا – متجاهلا المظاهرات الحماسية التي اشتعلت في جميع العواصم بما فيها عاصمتا بريطانيا العظمي وفرنسا معبرة عن الغبطة والارتياح لنشوب الحرب . وكان ويلسون يرى أنه لو نجحت النظرية الجديدة فكان لا بد على الأقل أن يحدث تغييران في الحكم الدولي : أولا ، انتشار الحكومات الديموقراطية في شتى أنحاء العالم . وثانيا ، وضع دبلوماسية جديدة أكثر جدوى على أساس نفس مبادئ الشرف التي نطالب الأفراد بالالتزام بها.

وفي عام ١٩٨٨ وضع ويلسون كضرورة لإقرار السلام الهدف الطموح المذهل الذي لم يسمع به أحد من قبل وهو تدمير كل سلطة استبدادية في أي مكان يمكنها بمفردها وفي سرية وياختيارها الفردي أن تتسبب في تمكير صفو السلام في العالم ، ولو لم يكن في الإمكان تدميرها الآن فلابد من تحويلها إلى كيان عاجز تماما. إن عصبة للأمم مشكلة بهذا الشكل تحركها مثل تلك الاتجاهات سوف تستطيع تسوية الأزمات بدون اللجوء للحرب . وقال ويلسون أمام مؤتمر السلام الذي عقد في ١٤ فيراير عام ١٩١٩، إننا عن طريق هذا الجهاز ( ميثاق عصبة الأمم) سنعتمد أولا وأساسا على قوة عظيمة واحدة وتلك هي القوة الأخلافية للرأي العام العالمي – سوف يظهر نفوذ الرأي العام المطهر الموضع للأمور الذي يتمتع بقوة الأساء الضوء أن تدمر بشكل أصح بالضوء الكاسم الذابم من التعبير العالمي عن إدانة العالم.

إن صيانة السلام لن تنبع بعد ذلك من الحسابات التقليدية للقوة بل من إجماع عالمي تسانده آليـة للـمـحـافظة على النظام والأمن . فيمكن لتجمع عالمي أغلبه من الدول الديموقراطية أن يكون بمثابة وصى على السلام ويحل محل نظامي توازن القوى والأحلاف.

ومثل هذه الآراء المجيدة لم يحدث من قبل أبدا أن قدمتها أية أمة ناهيك عن أن تكون قد وضعت موضع التنفيذ. ومع ذلك فقد تحولت على أيدي النزعة المثالية الأمريكية إلى الفكر العدي المتداول بشأن السياسة الخارجية . فكل رئيس أمريكي منذ ويلسون قدم تنويعات مختلفة للفكرة الرئيسية لويلسون . فكثيرا ما تناولت المناقشات المحلية موضوع فشل تنفيذ أفكار ويلسون المثالية (للتي سرعان ما أصبحت موضوعا مألوفا لدرجة أنها لم تعد حتى تنسب إليه) بدلا من أن تتناول موضوع صلاحية تلك الأفكار لأن تكون في الواقع دليلا مناسبا لمواجهة التحديات القاسية في ذلك العالم المضطرب . وطيلة ثلاثة أجيال ظل النقاد يهاجمون بشدة تحليلات ويلسون ونتائجه ؛ ومع ذلك فطوال ذلك الوقت ظلت مبادئ ويلسون الأساس الذي بني عليه فكر السياسة الخارجية الأمريكية . ومع ذلك فإن ما قام به ويلسون من المزج بين القوة والمبادئ هيأ أيضا المسرح لقرون من التناقض الفكري بينما كان الضمير الأمريكي يحاول التوفيق بين مبادئه وضرورياته. فالفرض الأساسي للأمن الممير أن جميع الأم يمكن أن تنظر إلى كل تهديد للأمن بنفس الطريقة وتكون

مستددة لأن تتعرض لنفس الأخطار عند مقاومة هذا التهديد . وليس فقط أن لا شيء مثل هذا 
قد حدث فعلا بل إنه لم يحدث أبدا أن شيئا مثل هذا كان من المقدر أن يحدث في تاريخ كل 
من عصبة الأمم والأمم المتحدة . وفقط عندما يكون التهديد ساحقا حقا ويؤثر على نحو 
حقيقى على جميع المجتمعات أو على أغلبها – يكون هذا الإجماع في الآراء ممكنا – وذلك 
كما حدث خلال العربين العالميتين – وكما حدث على أساس إقليمي في الحرب الباردة . 
ولكن في أغلب الحالات – بل وتقريبا في معظم الحالات الصعبة – تميل الأمم في العالم إلى 
الاختلاف إما حول طبيعة التهديد أو حول نوع التضحية التي يكونون على استعداد للقيام 
بها لمواحهة هذا التهديد.

وتلك كانت القضية عندما اعتدت إيطاليا على أثيوبيا سنة ١٩٣٥ وفي أزمة البوسنة سنة ١٩٣٥ وفي أزمة البوسنة سنة ١٩٣٥ وفي أزمة البوسنة سنة ١٩٩٠ وقد ثبت علام علام ما يين ، أن الوصول إلى إجماع عالمي في الرأي أمر أكثر صعوبة . ومن السخرية أنه في عالم ما بعد الحرب الباردة الذي لم يكن به تهديد أيديولوجي أو عسكري شديد والذي ازداد فيه امتداح الديموقراطية أكثر من أي وقت مضى فإن تلك الصعوبات قد ازدادت .

وقد أظهرت الويلسونية بوضوح انشقاقا كامنا آخر في الفكر الأمريكي إزاء الشئون الدفاع عنها بغض النظر عن الدولية . فهل كان هناك لأمريكا أي مصالح أمنية احتاجت للدفاع عنها بغض النظر عن الوسائل التي اتبعت لتحدي هذه المصالح ؟ أو هل ينبغي على أمريكا أن تقاوم فقط التحديات التي يمكن وصفها بحق بأنها تحديات غير قانونية ؟ هل هي حقيقة التحول الدولي أم أسلوب هذا التحول هو الذي كان موضع اهتمام أمريكا ؟ هل وفضت أمريكا مبادئ الجغرافية السياسية برمتها ؟ أو هل كان الأمر يحتاج إلى تفسير لتلك المبادئ من خلال مصفاة القيم الأمريكية ؟ وإذا تصادمت هذه فأيها ستكون لها الغلبة على الأخرى .

كان أثر الويلسونية هو أن أمريكا قاومت قبل كل شيء طريقة التغيير وأنها ليست لديها مصالح استراتيجية تستحق الدفاع عنها إذا تعرضت للتهديد بطرق قانونية ظاهريا . ومؤخرا في حرب الخليج أصر الرئيس الأمريكي بوش على أنه لا يدافع في هذه الحرب عن إمدادات البترول الحيوية بقدر ما يقاوم مبدأ العدوان . وأثناء الحرب الباردة كانت بعض المناقشات المحلية التي تجرى في أمريكا تدور حول مسألة ما إذا كان لأمريكا بكل ما أوتيت به من عيوب حق أخلاقي يخول لها تنظيم مقاومة تهديدات موسكو .

أما تيودور روزفلت فلم يكن سيتنازعه أي شك للرد على تلك الأسئلة . والافتراض أن الأمم يمكنها أن تدرك التهديدات بطريقة واحدة أو تكون مستعدة للرد على تلك التهديدات على نحو متماثل يشكل إنكارا لكل شيء ناضل من أجله . ولم يكن حتى يمكنه أن يتصور أي منظمة عالمية ينتمي إليها بارتياح كل من الجائي والضحية في وقت واحد . وفي نوفمبر ١٩١٨ كتب في رسالة له يقول :

وأنا أؤيد وجود مثل تلك العصبة) (عصبة الأم) بشرط ألا نتوقع منها الكثير ... أنا است على استعداد لأن أقوم باللور الذي سخر منه حتى إيسوب عندما كتب كيف اتفق الذئاب مع الخراف على نزع سلاحهم ، وكيف صرفت الخراف الكلاب التي تحرسها بدافع من حسن النية فما كان من الذئاب إلا أن التهمتها فوراء.

وفي الشهر الذي تلاه كتب إلى السيناتور فوكس عضو مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا يقول :

«إن عصبة الأمم قد تنفع قليلا غير أنها كلما زاد طنينها ، وكلما تظاهرت بأنها تفعل الكثير كلما تضاءلت إنجازاتها . إن الحديث عن عصبة الأمم يشير بطريقة ساخرة مقيتة إلى الحلف المقدس الذي عقد قبل مائة عام وكان هدفه الأساسي صيانة السلام . وكان الرئيس ويلسون في تلك اللحظة مثله مثل القيصر الكسندر قبل قرن مضي».

وفي تقدير روزفلت أن الصوفيين فقط ، والحالمين ، والمفكرين ، هم الذين يرون أن السلام هو الحالة الطبيعية للإنسان وأنه يمكن صيانته عن طريق إجماع نزيه للآراء لا يبغي أية مصالح . أما هو فكان يرى أن السلام هش تماما بطبيعته ، ولا يمكن صونه إلا باليقظة والاحترام الدانمين ويسلاح الأقوياء وبالأحلاف بين المتشابهين فكريا .

غير أن روزقلت عاش إما متأخرا قرنا أو متقدما قرنا عن زمانه . فموقفه من الشئون الدولية مات بموته عام ١٩٩٩ : ومنذ ذلك الوقت لم يكن مرجعا تسترشد به أية مدرسة من مدارس الفكر الأمريكي في السياسة الخارجية . والمؤكد ، من ناحية أخرى ، أن الدرجة التي وصل إليها انتصار ويلسون الفكري جعلت حتى ريتشارد نيكسون الذي كانت سياسته الخارجية في الواقع انعكاسا لكثير من مقاهيم روزفلت ، يعتبر نفسه قبل كل شيء تابعا لويلسون في نزوعه إلى الدولية (سياسة التعاون بين الدول خاصة في الحقلين السياسي والاقتصادي )، وقد علق صورة للرئيس الذي شهد فترة الحرب في قاعة مجلس الوزراء .

لقد فشلت عصبة الأمم في أن يكون لها أثر في أمريكا لأن البلد لم يكن على استعداد بعد للمساهمة في مثل هذا الدور العالمي ، ورغم ذلك فإن النصر الذي أحرزته أفكار ويلسون أثبت أنه يشتمل على بذور التطور أكثر من أي نصر سياسي آخر . لأن أمريكا كلما كانت تواجه مهمة إقامة نظام عالمي جديد كانت تعود بطريقة أو أخرى إلى وصايا وودرو ويلسون . وعند نهاية المتحدة على نفس المبادئ التي بنيت عليها عصبة الأمم على أمل إقرار السلام بالاتفاق بين المنتصرين . غير أنه عندما دفن هذا الأمل بدأت أمريكا الحرب الباردة لا كصراع بين دولتين عظميين بل كصراع أخلاقي من أجل الديموقراطية . وعندما انهارت الشيوعية تبنت إدارتا كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين في أمريكا فكرة ويلسون التي تقول أن الطريق للسلم يكمن في الأمن الجماعي المصحوب بانتشار واسم النطاق للمؤسسات الديموقراطية في العالم .

وفي الويلسونية تجسدت الدراما الرئيسية لأمريكا على مسرح الأحداث العالمي: فقد كانت الأيديولوجية الأمريكية أيديولوجية ثورية بشكل ما ، بينما كان الأمريكيون يرون أنهم مقتنعون بوضعهم الراهن . ومع ميل الأمريكيين إلى تحويل قضايا السياسة الخارجية إلى صراع بين الخير والشر فإنهم لم يشعروا بالارتياح عموما إزاء الحلول الوسط وكذلك إزاء أي نتائج إذا كانت متحيزة أو غير قاطعة . ولأن أمريكا ابتعدت عن محاولات تحقيق تحولات جغرافية سياسية واسعة النطاق فقد كان ذلك سببا في أنه كثيرا ما نسب إليها الارتباط بالدفاع عن الوضع الإقليمي الراهن وأحيانا الوضع السياسي الراهن .

ولما كانت أمريكا تثق في حكم القانون فقد وجدت أنه من الصعوبة بمكان التوفيق بين إيمانها بالتغيير السلمي وبين الحقيقة التاريخية التي تؤكد أن كل التغييرات الهامة في التاريخ تدخل فيها العنف كما تدخلت فيها الثورة .

وقد وجدت أمريكا أن عليها أن تحقق أهدافها المثالية في عالم أقل حظوة من عالمها وبالاتفاق مع دول لديها هوامش أضيق للبقاء وأهداف محدودة بقدر أكبر وثقة أقل في النفس . ومع ذلك فقد ثابرت أمريكا . وأصبح عالما ما بعد الحرب عالم من خلق أمريكا إلى حد كبير لدرجة أنها في النهاية قامت بالدور الذي تصوره ويلسون لها، وهو أن تكون منارة يسترشد بها الجمير وأملا يبلغونه.





## الفصل الثالث

من العالمية إلى التوازن ريشيليو ، ويليام أوف أورانج ، وبيت

## الدبلوماسية

لقد ظهر – ما يصفه المؤرخون اليوم بنظام ميزان القوى الأوروبي – في القرن السابع عشر نتيجة للإنهيار النهائي لآمال القرون الوسطى في الحالمية – وهي مفهوم خاص بنظام عالمي يمثل مزيجا من تقاليد الإمبراطورية الرومانية والكنيسة الكاثوليكية . كان الناس ينظرون إلى العالم على أنه انعكاس لصورة السماء وكما أن هناك إلها واحدا يحكم في السماء لذلك لا بد أن يحكم العالم الدنيوي إمبراطور واحد ويحكم الكنيسة العالمية بابا واحد.

ويهذه الروح تم جمع الدول الإقطاعية في ألمانيا وشمال إيطاليا تحت حكم الإمبراطور الروماني المقدس . وفي القرن السابع عشر ، توفرت لهذه الإمبراطورية الإمكانيات للسيطرة على أورويا . وكانت فرنسا ، التي تصل حدودها إلى أقصى غرب نهر الراين ، وكذلك درطانيا، دولتن على الحدود الخارجية لتك الإمبراطورية .

ولو كان الإمبراطور الروماني المقدس قد نجح في تحقيق السيطرة المركزية على جميع الأقاليم الواقعة في نطاق سلطته ، لأصبحت علاقات دول أوروبا الغربية معه أشبه بعلاقات الدول المجاورة للصين مع المملكة الوسطى ؛ فرنسا فيها تشبه فيتنام أو كوريا ، وإنجلترا تشبه اليابان .

وعلى أية حال فإنه بالنسبة لمعظم فترة العصور الوسطى لم يتمكن الإمبراطور الروماني المقدس من تحقيق تلك الدرجة من السيطرة المركزية . وأحد أسباب ذلك هو عدم وجود المواصلات والاتصالات الملائمة مما جعل من الصعب ربط هذه الأقاليم الشاسعة بعضها ببعض . غير أن أهم الأسباب هو أن الإمبراطورية الرومانية المقدسة فصلت إدارة الكنيسة عن إدارة الحكومة . وعلى عكس الفرعون أو القيصر فلم يكن أحد يعتقد أن الإمبراطور الروماني المقدس أوتي صفات إلهية . وفي كل مكان خارج أوروبا الغربية ، حتى في المناطق التي كانت تحكمها الكنيسة الشرقية ، كانت الحكومة والدين وحدة واحدة بمعنى أن التعيين في

المراكز الهامة في أي منهما كان يخضع للحكومة المركزية ؛ ولم تكن لدى السلطات الدينية الوسائل ولا السلطة للدفاع عن الوضع الاستقلالي الذي طالبت به المسيحية الغربية كحق لها .

وفي أوروبا الغربية رسخت إمكانية نشوب النزاع ، أو من وقت لآخر ، نشوب النزاع فعلا بين البابا والإمبراطور ، الأوضاع التي أدت في النهاية إلى وجود نظم الحكم الدستوري والفصل بين السلطات التي هي,أساس الديمقراطية الحديثة. وقد مكن ذلك مختلف الحكام الإقطاعيين من تعزيز حكمهم الذاتي عن طريق فرض جزاءات على الجماعات المتنافسة فيما بينها ، وقد أدى ذلك بدوره إلى وجود أوروبا المجزأة — خليط من الدوقيات ، والمقاطعات ، والمناب والمدن ، والأبرشيات ورغم أن جميع الإقطاعيين دانوا —من الناحية النظرية — بالولاء الإمبراطور ، إلا أنهم كناوا من الناحية العملية يتصرفون كما يحلو لهم . وقد طالب عديد من الأسر الحاكمة بالتاج الإمبراطوري ، واختفت السلطة المركزية تقريبا. واحتفظ الأباطرة الأسلسات الحاكمة بالتاجي بدون أي إمكانية لتحقيق هذا الحكم . وعند أطراف أوروبا ، لم تقبل فرنسا وانجلترا وأسبانيا سلطة الإمبراطورية الرومانية المقدسة رغم أنهم ظلوا جزءا من الكالمية .

وفقط عندما جاءت أسرة مابسبورج وطالبت بصفة دائمة تقريبا بالتاج الإمبراطوري في القرن الخامس عشر ، وحصلت من خلال زيجات مدبرة بدهاء على التاج الأسباني وموارده الفرس المن عن من الممكن بالنسبة للإمبراطور الروماني المقدس أن يتوق إلى ترجمة مطالبه العالمية إلى نظام سياسي . وفي النصف الأول من القرن السادس عشر ، أحيا الإمبراطور شارل الضامس السلطة الإمبراطورية إلى درجة زادت من احتمالات قيام إمبراطورية أوروبا الوسطى المكونة مما هو اليوم ألمانيا ، والنمسا ، وشمال إيطاليا والجمهورية التشيكية ، وسلوفاكيا ، والمجر ، وفرنسا الشرقية ، ويلجيكا ، وهولندا. وتلام مجموعة من الدول لديها من إمكانيات السيادة ما يجعلها تحول دون ظهور أي شيء يشبه ميزان القوى الأوروبي .

وفي تلك اللحظة بوجه خاص تسبب ضعف البابوية نتيجة لحركة الإصلاح الديني في القضاء على احتمالات قيام إمبراطورية أوروبية لها نفوذها . وعندما بكانت البابوية قوية كانت شوكة في عنق الإمبراطور الروماني المقس وندا مرعبا له . وعندما بدأت البابوية في كانت شوكة في القرن السادس عشر ثبت أنها كانت لعنة بالنسبة لفكرة الإمبراطورية . فقد كان الأباطرة يريدون أن يروا أنفسهم ويراهم الأخرون كوكلاء عن الله . غير أنه في القرن السادس عشرلم بعد ينظر إلى الإمبراطور في أراضي البروتستانت على أنه وكيل عن الله بل كان ينظر إليه بلى أنه قائد عسكري من فيينا مرتبط بهابوية متفسخة . وقد أمدت حركة الإصلاح الديني الأمراء الثائرين بحرية في الحركة والعمل في كلا الحقلين الديني والسياسي ، وكان

انفصالهم عن روما فرارا من العالمية الدينية ، وقد بين صراعهم مع إمبراطور آل هابسبورج أنهم لم يعودوا يعتبرون الولاء للإمبراطورية واجبا دينيا .

ومع انهيار مفهوم الوحدة ، كانت الدول الآخذة في الظهور في أوروبا تحتاج إلى مبدأ ما لتبرير خروجها على مبدأ ما لتبرير خروجها على مبدادئ الكنيسة وتنظيم علاقاتها . وقد وجدت ذلك في مفهومي مصلحة الدولةالعليا Raison detat وميزان القوى. وكل من هنين المفهومين يعتمد على الآخر. مفهوم مصلحة الدولة العليا يؤكد أن سلامة كيان الدولة يبرر أية وسائل تستخدم لتعزيز هذه السلامة : لقد حلت المصلحة القومية محل فكرة العصور الوسطى المتعلقة بالنزعة الأخلاقية العالمية مصحوبا بعزاء بأن كل الأخلاقية العالمية مصحوبا بعزاء بأن كل الارزة في تحقيقها لمصالحها الأنانية سوف تسهم بشكل ما في أمن وتقدم جميع الدول الأخرى .

إن أول وأشمل صياغة لهذا الاتجاه الجديد جاءت من فرنسا ، التي كانت أيضا واحدة من أوائل الدول القومية في أورويا . لقد كانت فرنسا أكبر البلدان الخاسرة في عملية إحياء الإمبراطورية الرومانية المقدسة لأنها ربما تصبح بذلك – لو استخدمنا التعبير الحديث – مثل فنلندا. ويضعف القيود الدينية ، بدأت فرنسا تستغل المنافسات التي تولدت عن حركة الإصلاح الديني بين جيرانها . وقد أدرك حكام فرنسا أنه بمواصلة العمل على إضعاف الإمبراطورية الرومانية المقدسة (بل العمل، حتى أكثر من ذلك ،على انحلالها) سوف يعزز أمن فرنسا ويمكنها ،مع توفر حسن الحظ ، من التوسع شرقا .

وكان العامل الرئيسي لهذه السياسية الفرنسية هو شخصية مريبة ،أمير الكنيسة اسمه أرماند جين دي بليسيس ؛ الكاردينال دي ريشيليو Cardinal de Richelieu ، رئيس وزراه فرنسا في الفترة من ١٦٤٤ حتى ١٦٤٢ . ويزعم أن البابا اوريان الثامن UrbanVIII قال عندما علم بوفاة الكاردينال دي ريشيليو، لو كان هناك إله فسوف يكون علي الكاردينال دي ريشيليو، لو كان هناك إله فسوف يكون علي الكاردينال إذن حياة ريشيليو أن يبرر الكثير من أعماله . وإذا لم يكن هناك إله .. فقد عاش الكاردينال إذن حياة ناجحة. ولا شك أن تلك العبارة القصيرة الغامضة التي قيلت في وفاة ريشيليو، كانت ستسعد نلك القائد السياسي الذي حقق نجاحا كبيرا بتجاهله نزعات التقوى الدينية الرئيسية في عصره والتسامي عليها حقا .

قليل من القادة السياسيين يستطيعون أن يزعموا أن أثرهم في التاريخ أكبر من أثر ريشيليو . كان ريشيليو هو مبتدع نظام الدولة الحديث وهو الذي نشر مفهوم مصلحة الدولة العلها . ومارسه بلا هوادة لصالح بلده . وتحت رعايته حل مفهوم مصلحة الدولة العليا محل مفهوم القيم الأخلاقية العالمية في العصور الوسطى كميداً عمل في السياسية الفرنسية . وقد سعى في البداية إلى الحيلولة دون سيطرة آل هابسبورج على أوروبا غير أنه في النهاية ترك وراءه تراثا ظل طيلة القرنين التاليين يغري خلفاءه على تحقيق المنزلة العليا لفرنسا في أوروبا . ونتيجة لفشل تلك الطموحات ظهر ميزان القوى ، في البداية كحقيقة من حقائق الحياة ثم كأسلوب لتنظيم العلاقات الدولية .

تولى ريشيليو منصبه في عام ١٦٢٤ عندما كان فرديناند الثاني الإمبراطور الروماني الامبراطور الروماني المقدس من آل هابسبورج يحاول إحياء عالمية الكاثوليكية ، والقضاء على البروتستانتية وتحقيق التحكم الإمبراطوري على أمراه أورويا الوسطى . وقد أفضت عملية الإصلاح المضاد هذه ، إلى ما سمي فيما بعد بحرب الثلاثين عاما التي نشبت في أورويا الوسطى عام ١٦١٨ وتحولت إلى واحدة من أكثر الحروب وحشية ودمارا في تاريخ البشرية .

ويحلول عام ١٦٦٨ انقسم إقليم أوروبا الوسطى المتحدث بالألمانية والذي كان معظمه جزءًا من الإمبراطورية الرومانية المقدسة إلى معسكرين مسلحين: البروتستانت والكاثوليك. وكان الفقيل الذي أشعل نار الحرب قد اشتعل في نفس العام في براغ. ولم يمض وقت طويل حتى سيقت ألمانيا كلها إلى المعركة . وبينما كانت ألمانيا تقطر دما أصبحت إماراتها فريسة سهلة للغزة من الخارج . وسرعان ما سارت الجيوش السويدية والدنمركية تفترق أوروبا الوسطى وأخيرا انضم الجيش الفرنسي إلى المعركة . وعندما انتها الحرب في عام ١٦٤٨ كانت أوروبا الوسطي قد دمرت تماما وفقدت ألمانيا ثلث عدد سكانها تقريبا . ومن التجرية القاسية لهذا الصراع المأساوي قام الكاردينال ريشيليو بتطعيم السياسة الخارجية الفرنسية الأخرى في القرن .

ويصفة ريشيليو أميرا للكنيسة فقد كان من المفروض عليه أن يرحب بمحاولات فرديناند لاستعادة الأرثونوكسية الكاثوليكية غير أن ريشيليو وضع المصلحة القومية الفرنسية في مرتبة أعلى من أي أهداف دينية . ولم تمنعه مهنته ككاردينال من أن يرى محاولات آل هابسبورج لإعادة ترسيخ الديانة الكاثوليكية كتهديد جغرافي سياسي لأمن فرنسا . وبالنسبة له لم يكن هذا تصرفا دينيا بل كان مناورة سياسية من جانب النمسا للسيطرة على أوروبا الوسطى وتحويل فرنسا بالتالي إلى دولة من الدرجة الثانية .

ولم تكن مخاوف ريشيليو بلا أساس . فإن نظرة ولو خاطفة إلى خريطة أوروبا كانت تبين بوضوح أن فرنسا كانت محاطة من جميع الجهات بأراض تابعة لآل هابسبورج : أسبانيا في الجنوب :وفي الجنوب الشرقي دول العدينة في شمالي إيطاليا ، التي تسيطر على معظمها أسبانيا بوفي الشرق المنطقة التي كانت تسعى في ذلك الوقت فرانش – كومتي (وهي اليوم المنطقة التي تقع أعلى ليون وسافوي) وهي أيضا واقعة تحت الحكم الأسباني، ثم الأراضي الواطئة في الشمال . وكانت الحدود القليلة التي لا تخضع لحكم آل هابسبورج الأسبان خاضمة للفرع النصاوي من العائلة . وكانت دوقية لورين تدين بالولاء للإمبراطور الروماني المقدس النمساوي مثل بعض المناطق المهمة استراتيجيا التي تقع على طول نهر الراين والتي تعرف اليوم بمنطقة الألزاس. ولو كان شرق ألمانيا أيضا قد سقط تحت حكم آل هابسبورج لأصبحت فرنسا ضعيفة بشكل خطير أمام الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

ولم يكن ريشيليو يرتاح كثيرا لاشتراك أسبانيا والنمسا مع فرنسا في الإيمان بالدين الكاثوليكي. فقد كان ريشيليو على العكس تماما ، يصر على الحيلولة دون انتصار حركة الإصلاح المضاد . وفي السعي لتحقيق ما يمكن أن يسمى اليوم بمصالح الأمن القومي وما كان يسمى حيننذ –لأول مرة – مصلحة الدولة العليا ، كان ريشيليو على استعداد لمؤازرة الأمراء البروتستانت واستغلال الشقاق داخل الكنيسة العالمية .

ولو كان أمراء آل هابسبورج قد ساروا على نفس قوانين اللعبة أو فهموا العالم الآخذ في الظهور والذي يعمل وفقا لمبدأ مصلحة الدولة العلياء لرأوا أنهم يحتلون مكانا رائعا لتحقيق ما كان ريشاييو يخشاه كل الخشية وهو تقوق النمسا وسيادتها وظهور الإمبراطورية الرومانية المقدسة كقوة مسيطرة على أورويا . وعلى أية حال فإنه بضمي القرون استفاد الماسبورج من تحجر الأسرة الحاكمة في التأقلم مع الضروريات التكتيكية أو فهم اتجاهات المستقبل . لقد كان حكام آل هابسبورج رجال مبدأ . فلم يتساهلوا في معتقداتهم الإعند الهزيمة . واذلك ففي بداية تلك الملحمة السياسية كانوا عزلا تماما ولم يستطيعوا حماية أنفسهم من مكاند الكاردينال التي لا رحمة فيها .

ومما لاشك فيه أن الإمبراطور فرديناند الثاني ، نقيض ريشيليو، لم يكن قد سمع أبدا بمفهوم مصلحة الدولة العليا . وحتى لو كان قد سمع به لرفضه على أنه كفر بالمقدسات لأنه كان يرى أن مهمته المقدسة في الدنيا هي تنفيذ إرادة الله ، وكان دائما يؤكد على كلمة المقدس في لقبه المعروف بالإمبراطور الروماني المقدس . ولم يكن من الممكن أبدا أن يقر أن الأمداف الإلهية يمكن أن تتحقق بأقل من الوسائل الأخلاقية . ولم يكن يفكر أبدا في عد معاهدات مع البروتستانت السريديين أو المسلمين الأتراك وهي إجراءات كان الكاردينال يقوم بها كأمر طبيعي . ولهذا فإن الجيزويتي لامورماني Lamormaini مستشار الكاردينال لغص رأي الإمبراطور فيما يلي :

إنه بحكمته ، أدان السياسات الزائفة الفاسدة التي انتشرت في ذلك الوقت . وكان يرى أن أولـثك الذين يتبعون تلك السياسات لا يمكن التعامل معهم لأنهم يمارسون الزيف ويسيئون إلى الله والدين. ومن الحماقة الكبيرة محاولة تعزيز مملكة جاءت من عند الله وحده بوسائل مكروهة من الله.

إن هذا الحاكم الذي التزم بمثل تلك القيم المطلقة ، وجد أنه من المستحيل أن يقبل الحلول

الوسط . وفي عام ١٥٩٦ قال فرديناند وهو ما زال أرشيدوق :

«عندما تصل الأمور إلى مسألة الدين فإني أفضل أن أموت على أن أقدم أي تنازلات لأولئك المتصبين الطائفيين». وقد نفذ كلامه . فأضيرت إمبراطوريته . ولما كان امتمامه بخير الإمبراطورية . ولما كان امتمامه بخير الإمبراطورية أقل من امتمامه بطاعة إرادة الله فقد اعتبر من واجبه سحق البروتستانتية رغم أنه كان من الواضح أن بعض المجاملة معها كان في مصلحته . واللغة الحديثة تسمي فرديناند متعصباً. وثمة كلمات لكاسبار سكيوبيوس Caspar Scioppius أحد المستشارين الإمبراطوريين ، توضع معتقدات الإمبراطور: ويل للملك الذي يتجاهل صوت الله الذي يطلب منه أن يقتل المنشقين عن العقيدة . أنت لا يجب أن تشن الحرب من أجل نفسك بل من أجل الله. وبالنسبة لفرديناند فقد كان سبب وجود الدولة هو خدمة الدين وليس العكس: فيما يتعلق بشنون الدولة وهي شنون مهمة جدا لعقيدتنا المقدسة فلا يمكن للمرء دائما أن يأخذ الاعتبارات الإنسانية في الحسبان ؛ بل يجب أن يضم آماله في الله ويدين لله.

وقد عامل ريشيليو الإيمان الديني لفرديناند بوصفه تحديا استراتججيا . ورغم أنه شخصيا كان متدينا فقد كان ينظر إلى ولجباته كوزير من زاوية دنيوية . وربما كان الخلاص هو هدفه الشخصي غير أن ذلك كان بالنسبة لريشيليو رجل الدولة أمرا لا صلة له بالموضوع . وقد قال مرة «إن الإنسان خالد لا يموت وخلاصه في الأخرة ، أما الدولة فهي ليست خالدة وخلاصها الآن أو لا خلاص لها على الإطلاق». ويمعني آخر فإن الدول لا يعترف بجميلها في أي في العالمين لمجرد أنها تلتزم بالحق؛ فهي يعترف بجميلها عندما تكون بدرجة كافية بحيث تستطيع أن تفعل ما هو ضروري .

ولم يكن ريشيليو ليسمع لنفسه أن تفوته الفرصة التي تهيأت لفرديناند في سنة ١٦٣٩ وهي السنة الحادية عشرة للحرب . فقد كان الأمراء البروتستانت على استعداد لقبول سيطرة أن مابسبورج السياسية شريطة أن يظلوا أحرارا في اختيار الدين الذي يريدونه وأن يحتفظوا بأراضي الكنيسة التي استولوا عليها أثناء الإصلاح الديني . غير أن فرديناند لم يكن يقبل أن يجعل وظيفته الدينية خاصفتة لاحتياجاته السياسية . ويرفضه ما كان يمكن أن يكون نصرا كاسحا وضماننا لإمبراطوريته ، ويإصراره على القضاء على الكفر البروتستانتي أصدر مرسوم رد الأراضي الذي طالب السادة البروتستانت برد جميع الأراضي التي استولوا عليها من الكنيسة منذ عام ١٩٥٥ . وكان هذا انتصارا للمشاعر العصاسية على سلوكيات المنفعة، وتلكل وتلك حالة كلاسيكية يقضي فيها الإيمان على حسابات المصالح السياسية الذاتية . وتدكيل ضمان نشوب معركة حتى النهاية .

ولما وجد ريشيليو نفسه في هذا الموقف ، أصر على إطالة أمد الحرب حتى تنزف أوروبا

الوسطى دماءها حتى النهاية . وتجاهل التردد في السياسة الداخلية بسبب اعتبارات دينية. وفي العفو العام الذي سمي بعفو اليس Grace of Alais الذي صدر في عام ١٦٢٩ منح ريشيليو الفرنسيين البروتستانت حرية العبادة وهي نفس الحرية التي كان الإمبراطور يحارب من أجل حرمان الأمراء الألمان منها . وبعد أن حمى بلده من الاضطرابات الداخلية التي تمزق أوروبا الوسطى شرع ريشيليو في استخلال حماس فرديناند الديني لخدمة الأهداف القومية الفرنسية .

وقد كان عجز إمبراطور هابسبورج عن فهم مصالحه القومية – بل الواقع، رفضه الفعلي لقبول صحة أي من مفاهيم المصلحة القومية –سببا في إعطاء رئيس وزراء فرنسا فرصة لتأييد الأمراء البروتستانت الألمان ولتقديم العون المالي لهم ضد الإمبراطور الروماني المقدس . ولم يكن القيام بدور العداف عن حريات الأمراء البروتستانت ضد أهداف السيطرة المركزية التي يسعى إليها الإمبراطور الروماني المقدس يناسب أسقفا فرنسيا وملكة الكاثوليكي الفرنسي لويس الثالث عشر . وكان لقيام أمير من أمراء الكنيسة بتقديم العون المالي إلى ملك السويد البروتستانتي جوستافوس أدولفوس Gustavus Adolphus و مشن شريا طور الروماني المقدس معان ضمنية ثورية بلغت في عمقها غليان الثورة الفرنسة بعد ذلك و. ٥٠٠ سنة .

كانت أي سياسة خارجية نزيهة متحررة من الالتزامات الأخلاقية في عصر كان المحاس الديني والتطرف الأيديولوجي لا يزالان يسيطران عليه أشبه بجبل الألب عندما يكون مغطي باالثلوج في وسط الصحراء . كان هدف ريشيليو هو إنهاء ما اعتبره تطويقا لفرنسا ، وكناك إنهاك آل هابسبورج والحيلولة دون قيام دولة عظمى على حدود فرنسا – وخاصة حدودها مع ألمانيا . وكان معياره الوحيد لعقد الأحلاف هو أن تخدم هذه الأحلاف مصالح فرنسا ، وقد فعل ذلك في البداية مع الدول البروتستانتية وبعد ذلك حتى مع الإمبراطورية المتشانية الإسلامية . ومن أجل إنهاك المتصاربين ومد أجل الحرب قام ريشيليو بتقديم العون المالي لأعداء أعدائه وقدم الرشرة وأثار التمرد كما عباً مجموعة غير عادية من البراهين التي تدعم الأسر الحاكمة والبراهين القانونية . وقد نجع نجاحا باهرا لدرجة أن العرب التي بدأت عام ١٩٨٨ امتدت عقدا بعد أخر حتى لم يجد التاريخ لها في النهاية اسما أفضل من مدة استمراها حا مدر الثلاثين عاما.

وقفت فرنسا موقف المتفرج في الوقت الذي دمرت فيه ألمانيا وذلك حتى عام ١٩٣٥ عندما بدأ الإنهاك التام وحده ينذر مرة أخرى بانتهاء الأعمال العدوانية ويعقد تسوية سلمية. ولم يكن ريشيليو يهمه أن تعقد تلك التسوية إلا بعد أن يصبح الملك الفرنسي في مثل قرة إمبراطور هابسبورج بل الأفضل أن يصبح أقوى منه . وفي محاولاته لتحقيق هذا الهدف أقتم ريشيليو ملكه، في السنة السابعة عشرة من الحرب ، بضرورة دخول العراك إلى جانب الأمراء البروتستانت.. على ألا يكون المبرر لذلك سوى الفرصة السانحة لاستغلال قوة فرنسا المتنامية :

إنها لعلامة من علامات الشجاعة والحكمة أن تستطيع أن تسيطر بقوات حلفائك على القوات المعادية لدولتك لمدة عشر سنوات ، وذلك بأن تضم يدك في جيبك وليس على سيفك وبعد ذلك تدخل في حرب علنية عندما لا يكون حلفاؤك قادرين على البقاء بدونك: وهذا يبين أيضاً أنك تصرفت من أجل حماية سلم مملكتك مثل الاقتصاديين الذين بينما يحرصون حرصا شديدا على جمع المال يعرفون أيضا كيف ينفقونه.

إن نجاح سياسية مصلحة الدولة العليا يعتمد قبل كل شيء على تقييم علاقات القوة بين الدول . فالقيم العالمية تتحدد بإدراكها وفهمها ولا تحتاج إلى إعادة تفسيرها بصفة مستمرة: والواقع أن تلك القيم لا تتسق مع التفسير. ولكن تعيين حدود القوة يتطلب مزيجا من الخبرة ونفاذ البصيرة والتأقلم المستمر مع الظروف أو الأحداث، ويجب من الناحية النظرية طبعا أن يكون ميزان القوى سهل الحساب تماما غير أنه في الممارسة العملية ثبت واقعيا أن تطبيقه في غاية الصعوية . بل الأكثر تعقيدا هو التوفيق بين حسابات دولة ما يتم التوصل الأخرى، وذلك هو الشرط الضروري حتى يمكن العمل وفقا لحسابات ميزان القوى . وعادة ما يتم التوصل إلى إجماع في الرأي حول طبيعة التوازن بالصراعات التي تنشد من فترة لأخرى .

ولم يكن ينتاب ريشيليو أي شك في قدرته على السيطرة على التحدي ، انطلاقا من التحدي ، انطلاقا من القتاعه بأنه في الإمكان إقامة صلة بين الوسائل والأهداف بالحسابات الدقيقة . وقد ذكر في كتابه شهادة سياسة Ipoitical testament أن المنطق يتطلب أن يكون هناك تناسب منسبين الشيء الذي يجب دعمه والقوة التي ستدعمه. لقد جعله القدر أميرا للكنيسة، ووضعته معتقداته في الصحبة الفكرية الفلاسفة المعلانيين من أمثال ديكارت Descart سبينوزا Spinoza وهذان كان من رأيهما أن عمل الإنسان يمكن أن توضع له خريطة علمية: وكانت الفرصة قد هيأت له تحويل النظام العالمي بحيث يخدم مصلحة بلده. وتلك هي المرة التي كان فيها تقديره السياسي لنفسه دقيقا. لقد تمتع ريشيليو بإدراك ثاقب لأهدافه، لكنه هر وأمدافه – كانا لا يمكن أن ينتصرا لو لم يتمكن من جعل تكتيكاته تتناسب مع — وأمدافه – كانا لا يمكن أن ينتصرا لو لم يتمكن من جعل تكتيكاته تتناسب مع استراتيجيته.

ولا يمكن لمثل هذا المبدأ الجديد البالغ الجرأة أن يمر دون اعتراض . ومهما حدث من سيطرة مبدأ ميزان القوى في السنوات التي تلت ذلك إلا أنه كان مبدأ شديد العدوانية بالنسبة للتقليد العالمي القائم على أساس أولية القانون الأخلاقي . وقد صدر أكبر نقد لهذا المبدأ من العالم الشهير جانسينيوس Jansenius الذي هاجم السياسة عندما تتحرر من كل الثوابت الأخلاقية :

«مل يعتقدون أن دولة دنيوية زائلة يمكن أن تكون أكثر أهمية من الدين والكنيسة ؟ .. ألا يجب أن يؤمن أكثر الملوك مسيحية أنه لا يوجد في حكمه لمملكته وإدارتها ما يحول دونه وتعزيز مملكة المسيح ربه وحمايتها ؟ هل يستطيع أن يقول لله : دع سلطانك ومجدك والدين الذي يعلم الناس كيف يعبدونك.. دع كل ذلك يضيع ويدمر على أن تتوفر لدولتي الحماية وتبتعد عن الأخطار ؟».

هذا على وجه التحديد ما كان ريشيليو يقوله لمعاصريه ،وعلى حسب ما نعرف ، لريه أيضا. لقد كان ذلك هو مقياس الثورة التي عمل على قيامها وهو أن ما فكر فيه نقاده (على أنه جدل غير أخلاقي وخطير جدا لدرجة أنه يدحض نفسه بنفسه )كان في الواقع موجزا دقيقا للغاية لفكر ريشيليو . ويصفته رئيس وزراء الملك صنف ريشيليو الدين والأخلاق ووضعهما في وضع أدني من مصلحة الدولة العليا ، التي هي الضوء الذي يسترشد به .

وبعد أن بين المدافعون عن ريشيليو كيف استرعبوا الوسائل الساخرة للأستاذ نفسه حولوا حجج النقاد ويراهينهم ضد النقاد أنفسهم . وقالوا أن سياسة تحقيق المصلحة الذاتية القومية تعتبر أسمى قانون أخلاقي : وأن الذين انتقدوا ريشيلير هم الذين ينتهكون المبادئ الأخلاقية وليس هو .

ورصل الأمر إلى دانييل دي بريزاك Dainiel de priezac هو عالم متصل بالإدارة الملكية كي بعد النقض الرسمي للموضوع ، لا شك بموافقة ريشابيو نفسه على نشر هذا التقض . ويطريقة كيافيلية كلاسيكية نقض بريزاك الفرض القائل أن ريشابيو يرتكب إثما قاتلا بانتهاجه سياسات يبدو أنها تحبذ نشر الهرطقة . وقال أن الواقع أن من ينتقدون ريشابيو مع الذين يعرضون أرواحهم للخطر . ولما كانت فرنسا هي أنقى وأكثر الدول تدينا بين الدول الكاثوليكية الأوروبية فإن ريشابيو بخدمته لمصالح فرنسا يخدم بالمثل مصالح الدبانة الكاث لككة.

ولم يوضح بريزاك كيف توصل إلى استنتاجه بأن فرنسا أنيطت بها تلك المهمة الدينية الفريدة . وعلى أي حال يمكن أن يستنتج من الافتراض الذي قدمه بريزاك أن تعزيز الدولة الفرنسية هو في الواقع عمل يخدم سلامة كيان الكنيسة الكاثوليكية وبالتالي فإن سياسة ريشيليو سياسة أخلاقية على أعلى درجة . والواقع أن عملية تطويق آل هابسبورج شكلت تهديدا كبيرا لأمن فرنسا إلى الحد الذي كان يجب معه فك هذا التطويق ، على أن يبرأ ملك فرنسا من أي وسائل يختارها لتحقيق هذا الهدف الأخلاقي النهائي .

إنه يسعى لتحقيق السلام عن طريق الحرب ، وإذا حدث وهو يشن تلك الحرب شيء يتعارض مم رغباته ، فلن تكون هذه الحرب جريمة إرادة بل جريمة ضرورة قوانينها صارمة ومتطلباتها في غاية القسوة .. إن الحرب تكون عادلة عندما يكون القصد منها عادلا .. ولذلك فإن الإرادة هي العنصر الأساسي الذي يجب وضعه في الاعتبار وليست الوسيلة ... إن (من)ينوي قتل مذنب قد يريق أحيانا عن طريق الخطأ دم البريء.

ولكي نضع الأمور في نصابها الصحيح دون تزويق فالغاية هنا تبرر الوسيلة .

ومناك ناقد آخر من نقاد ريشيليو بهو ماثيو دي مورج Ma thieu de Morgues اتهم الكاردينال بالتلاعب بالدين مثلما فعل معلمك السابق مكيافيللى Mschisvelli مع الرومان القدامى فقد شرحت لهم كيف يؤدونه ويشكلونه ويطبقونه بالطريقة التي تحقق بها مآريك.

كان النقد الذي وجهه دي مورج قويا ومعبرا مثل نقد جانسينياس Gansenius ولكن لم تأثير . لقد كان ريشيليو حقا شخصا مناورا كما وصفه نقاده واستخدم الدين بالطريقة التي وصفوه بها أيضا. ولا شأك أنه كان سيرد على نقاده قائلا أنه لم يفعل أكثر من أنه ما تمام بتحليل العالم كما هو كما فعل مكيافيللي . وقد يكون مثل مكيافيللي في أنه كان يفضل عالما يتمتع بأحاسيس أخلاقية أكثر نقاء لكنه كان مقتنعا بأن التاريخ هو الذي يفضل عالما يتمتع بأحاسيس أخلاقية أكثر نقاء لكنه كان مقتنعا بأن التاريخ هو الذي يعديه . والواقع أننا إذا كنا نضع تقييما لرجل الدولة وكان المقياس هو تحقيقه للأمداف التي يعديه . والواقع أننا إذا كنا نضع تقييما لرجل الدولة وكان المقياس هو تحقيقه للأمداف التي حددها لنفسه ، فيجب أن يذكر ريشيليو بوصفه أحد الشخصيات التي اشتملت على بنور التطور في التاريخ الحديث . ذلك لأنه خلف وراءه عالما مختلفا اختلافا جذريا عن المالم الذي وجده ، وبث الحياة في سياسة اتبعتها فرنسا طيلة ثلاثة قرون بعده .

ويهذه الطريقة أصبحت فرنسا الدولة المسيطرة في أورويا وتوسعت في أراضيها توسعا كبيرا. وفي القرن الذي أعقب صلح ويستفاليا Peace of Westphalia في عام ١٦٤٨ منهيا حرب الثلاثين عاما أصبح مبدأ مصلحة الدولة العليا هو المبدأ الذي اهتدت به الدبلوماسية الأوروبية . ولم يكن الاحترام الذي نظر به رجال السياسة في القرون التالية إلى ريشيليو ولا السياسة الذي كان مصير غريمه فربيناند الثاني ، مصدر دهشة للكاردينال الذي لم تكن لديه أيه أيما محتى عن نفسه . وقد ذكر ريشيليو في كتابه شهادة سياسية Political Statement أغلبه ألمالم لا يمكن ولا بصعوبة أن يتجنب أن يوصم بالفطأ في رأي غالبية العالم. وتلك

وقد كان أثر ريشيليو على تاريخ أوروبا الوسطى عكس الإنجازات التي حققها لصالح فرنسا . فقد كان يخشى أن تتوجد أوروبا الوسطى وحال دون حدوث ذلك . وقد أهر توحيد ألمانيا حوالي قرنين من الزمان . والمرحلة المبدئية من حرب الثلاثين عاما يمكن أن تعتبر محاولة من أسرة آل هابسبورج ليتصرفوا على أنهم السلالة الحاكمة التي وحدت ألمانيا تماما مثلما أصبحت إنجلترا دولة قومية خاضعة لتفوذ أسرة نورمندية وبعد ذلك بقرون قليلة حذت فرنسا حذو إنجلترا وسقطت تحت حكم الكابيين ( الأسرة الحاكمة في فرنسا منذ عام ۱۹۲۸ أثناء الفترة الإقطاعية في العصور الوسطى . ) وقد قاوم ريشيليو أن هابسبورج وقسمت الإمبراطورية الرومانية المقدسة بين أكثر من ۲۰۰ ملك كل منهم حر في أن ينتهج سياسة خارجية مستقلة . ولم تتمكن ألمانيا من أن تصبح دولة قومية فقد كانت في أن ينتهج سياسة خارجية مبنوا الأسرة الحاكمة فاتجهت للداخل . ونتيجة لذلك لم تظهر في ألمانيا ثقافية سياسية وطنية وتحدود داخل إطار النزعة الريفية التي لم تخرج منها إلا في نهاية القريبة التي لم تخرج منها إلا المحدود الدروب الأوروبية التي كانت فرنسا البادئة لكثير منها .

وافتقدت ألمانيا الموجة المبكرة من الاستعمار الأوروبي فيما وراء البحار . وعندما توحدت ألمانيا في النهاية كانت تجربتها هزيلة للغاية فيما يتطق بتحديد مصلحتها القومية حتى أنها كانت السبب في كثير من أسوأ المآسى التي حدثت في هذا القرن .

غير أن الآلهة كثيرا ما تعاقب الإنسان بأن تلبى له رغباته كاملة تماما . وقد كان تعليل الكاردينال بأن نجاح حركة الإصلاح المضاد سوف يحيل فرنسا إلى زائدة أو ذيل للإمبراطورية الرومانية المقدسة المتجهة نحو المزيد من المركزية تحليلا صحيحا بلاشك ، خاصة إذا افترض المرء كما افترض الكاردينال نفسه أن عصر الدولة القومية قد حان . ويما أن عدو المثالية الويلسونية هو الفجوة بين الإيمان بها وحقيقتها ، فإن عدو سياسة مصلحة الدولة العليا هو زيادة اتساع نطاقها، هذا إلا إذا نفذت على يد أستاذ خبير، وحتى ذلك لن يفلح وسيغلل اتساع نطاق هذه السياسية هو عدوها .

إن مفهوم ريشيليو عن مصلحة الدولة العليا لم يشتمل في بنيانه الأصلي على حدود معينة. إلى أي مدى يمكن أن يتمادى المرء قبل أن يرى أن مصالح الدولة قد تحققت؟ كم عدد العروب اللازمة لإقرار الأمن ؟ فالمثالية الويلسونية التي تدعى أنها سياسة غير أنانية تنظوي على خطر دائم هو إهمال مصالح الدولة ؛ أما سياسة ريشيليو الخاصة بمصلحة الدولة الطيا فتندر بدخول تجارب تتطلب القوة ومدمرة للذات .

وهذا هو ما حدث لفرنسا بعد أن تولى لويس الرابع عشر العرش . لقد سلَم ريشيليو لملوك فرنسا دولة قوية ويجوارها ألمانيا المقسمة الضعيفة وعلى حدودها أسبانيا المتدهورة . غير أن الأمن لم يوفر راحة البال للويس الرابع عشر فقد اعتبره فرصة لاكتساب الأراضي بالفتح والغزو . وفي حماسه الشديد لتحقيق مصلحة الدولة العليا أثار لويس الرابع عشر الذعر لدى بقية أوروبا وتسبب في تجمع ائتلاف معاد لفرنسا أفسد في النهاية مخططه . ورغم ذلك فقد ظلت فرنسا طيلة ٢٠٠ عام بعد ريشيليو أكثر الدول نفوذا في أوروبا ، وظلت عاملا هاما في مجال السياسة الخارجية وما زالت حتى يومنا هذا . وقليل من رجال الدولة في بلا يمكنهم أن يقولوا أنهم حققوا إنجازات مثل التي حققها ريشيليو. ومازال أكبر نجاح لريشيليو هو الذي حققه عندما كان رجل الدولة الوحيد الذي تخلص من القيود الأخلاقية والدينية التي تنتمي للعصور الوسطى . وكان من المحتم أن يرث خلفاء ريشيليو مهمة إدارة نظام تعدل لله لي معامل الدولة المحتم أن يرث خلفاء ريشيليو مهمة إدارة نظام تعدل الدول انطلاقا من الافتراضات التي وضعها هو . وبالتالي فقدت فرنسا ميزة وجود أعداء لها تقيدهم اعتبارات أخلاقية ، كما كان فرديناند في زمن ريشيليو. ويمجرد أن بدأت جميع الدول تلعب بنفس القواعد أصبح تحقيق المكاسب أكثر صعوبة . ورغم كل الأحجاد التي حققتها سياسة مصلحة الدولة العليا لفرنسا إلا أنها اتضح أنها أصبحت مصدر تعذيب ، فلابد من بذل جهد لانهاية له لتوسيع حدود فرنسا لتصبح الحكم هممدر تعذيب ، فلابد من بذل جهد لانهاية له لتوسيع حدود فرنسا لتصبح الحكم فرنسا المنازعات بين الولايات الألمانية وبالتالي تسيطر على أوروبا الوسطي إلى أن أنهكت فرنسا المنازعات بين الولايات الألمانية وبالتالي تسيطر على أوروبا الوسطي إلى أن أنهكت فرنسا ومخططها.

كانت سياسة مصلحة الدولة العليا بمثابة أساس منطقي اسلوكيات دول بذاتها ولكفها لم تقدم أي رد على التحدي الذي يمثله النظام العالمي . وهذه السياسة يمكن أن تؤدي إلى البحث عن السلطة والتفوق أو إلى تحقيق التوازن . ولكن من النادر أن يتحقق التوازن عن طريق التخطيط العدبر . فعادة ما يتحقق التوازن نتيجة إعاقة محاولة بك معين لفرض سيطرته على الأخرين وذلك كما انبثق ميزان القرى الأوروبي من محاولات احتواء فرنسا

وفي العالم الذي افتتحه ريشيليو لم تعد الدول مقيدة بالتظاهر بالتمسك بقانون أخلاقي. فإذا كانت مصلحة الدولة وخيرها هما أسمى القيم . يصبح من واجب الحاكم زيادة أمجاده وتعزيزها . كان الأقوياء يحاولون السيطرة على الأخرين ، والضعفاء يقاومون عن طرق تكوين ائتلافات لزيادة قوتهم . وإذا كان الائتلاف قويا بدرجة تكفي لكبح جماح المعتدي ، ظهر ميزان القوى ، وإذا لم يكن قويا بدرجة فإن بلدا ما سوف يسيطر على الأخرين . وهذه التنججة لهيست قدرا ولذلك اختبرت بحروب متكررة . ففي بدايتها يمكن بسهولة أن تكون التنججة ظهور إمبراطورية — فرنسية أو ألمانية — لتحقق التوازن . وهذا هو السبب في أن الأمر استغرق مثات السنين لإقامة نظام أوروبي يقوم بوضوح على أساس ميزان القوى . وفي البداية كان ميزان القوى تقريبا حقيقة من حقائق الحياة العرضية ولم يكن هدفا للسياسات الدولية .

ومن الغريب أن فلاسفة تلك الفترة لم ينظروا إلى ميزان القوى مذه النظرة . ولما كانوا من نتاج عصر التنوير فقد كانوا يعبرون عن إيمان القرن الثامن عشر بأنه من تصادم المصالح المتنافسة يخرج إلى الرجود التناسق والعدل . لقد كان مفهوم ميزان القوى امتدادا لمكمة تقليدية . كان هدفه الأساسي هو الحياولة دون سيطرة دولة واحدة على الآخرين وصيانة النظام الدولي . ولم يصمم ميزان القوى لمنع المنازعات بل للحد منها . وبالنسبة للمتشددين من رجال الدولة في القرن الثامن عشر ، كان القضاء على المنازعات (أو الأطماع أو الجشع)ضريا من الخيال المثالي، وكان الحل هو التحكم في الخطأ والعجز المتأصل في البشرية للوصول إلى أفضل نتيجة تعمر طويلا .

وكان فلاسفة التنوير ينظرون إلى النظام الدولي كجزه من عالم يعمل مثل ساعة كبيرة المجم لا تترقف أبدا وتقدم بإصرار نحو عالم أفضل. وفي عام ١٧٥١ وصف فولتير أوروبا المسيحية بأنها نوع من الجمهوريات... الجمهورية الكبيرة مقسمة إلى عدة ولايات بعضها المسيحية بأنها نوع من الجمهوريات... الجمهورية الكبيرة مقسمة إلى عدة ولايات بعضها ولايات ملكية وبعضها مختلطة ... ولكن كلها متناسقة معا ... وكلها لديها نفس مبادئ القانون السياسي غير المعروف في أجزاء أخرى من العالم. وهذه الولايات كانت قبل كل شيء تتبع معا سياسة حكيمة وهي أن تبقي فيما بينها بقدر الإمكان ميزانا للقوى متعادل الكفتين.

وقد تناول مونتسكيو Montesquieu نفس الفكرة . فقد كان يرى أن ميزان القوى يولد الوجدة من الاختلاف.

إن حالة الأمور في أوروبا تتلخص في أن كل الولايات تعتمد بعضها على بعض ... إن أوروبا ولاية واحدة مكونة من عدة مقاطعات.

وبينما كانت هذه السطور تكتب في ذلك الوقت ، كان القرن الثامن عشر قد شهد حربين حول الخلافة الأسبانية ، وحرب حول الخلافة البولندية ، وسلسلة من الحروب حول الخلافة النمساوية . وبنفس الروح كتب فيلسوف التاريخ إيمريتش دي فاتيل Emmrich De Vattel عام ١٧٥٨ وهو العام الثاني من حرب الأعوام السبعة يقول :

إن المفاوضات المستمرة الجارية ، تجعل من أورويا الحديثة نوعا من الجمهوريات أعضاؤها كل منهم مستقل ولكن كلهم مرتبطون معا بمصلحة مشتركة، يتحدون من أجل المحافظة على النظام ووقاية الحرية . وهذا هو السبب في ظهور المبدأ المعروف باسم ميزان القوى ومعناه ترتيب الأمور بحيث لا تكون أي ولاية في موقف يتيح لها السيادة الكاملة والسيطرة على الدول الأخرى.

كان الفلاسفة يخلطون خطأ بين النتائج والنوايا . وخلال القرن الثامن عشر خاض أمراء أورويا حرويا لا تحصى دون أن يكون هناك دليل واحد على أن الهدف المقصود هو وضع أي فكرة عامة للنظام الدولي موضع التنفيذ . وفي اللحظة المحددة التي أصبحت فيها العلاقات الدولية تتحدد على أساس القوة ، ظهرت عوامل كثيرة جديدة لدرجة أن الحسابات

أصبحت في حيز الاستحالة تماما .

ولذلك ركزت مختلف الأسر الحاكمة منذ ذلك الوقت في تعزيز أمنها على التوسع الإقليمي. وفي خلال تلك العملية تغيرت مواقع القوة النسبية بينها تغيرا خطيرا . فتراجعت أسبانيا والسويد وهبطتا إلى مستوى الدرجة الثانية . وبدأت بولندا تنحدر في طريقها إلى الزوال . ويدأت روسيا (التي غابت تماما عن صلح ويستقالها (ويروسها) التي قامت بدر مضئيل فيه) في الظهرر كدولتين كبيرتين . إن ميزان القوى يكون من الصعب تحليله عندما تصبح عناصره الأساسية ثابتة نسبيا . فعهمة تقييمه والتوفيق بين تقييمات مختلف الدول تصبح مهمة معقدة بشكل يدعو إلى اليأس عندما تكون القوة النسبية للدول في تغير متواصل و

فالفراغ الذي وجد في أورويا الوسطي بسبب حرب الثلاثين عاما أغرى البلدان المجاورة على انتهاك حرمتها والتعدي عليها . فقد راحت فرنسا تضغط عليها من ناحية الغرب ورسيا تزخف عليها من ناحية الغرب وروسيا تزخف عليها من ناحية الشرق . وتوسعت بروسيا في وسط أورويا . ولم تشعر أي من البلدان الرئيسية في أورويا بأي التزام خاص نحو ميزان القوى الذي امتنحه الفلاسفة كثيرا. وهد نظر روسيا إلى نفسها على أنها بعيدة جدا، وكانت بروسيا بصفتها أصغر الدول الكبرى لا تزال ضعيفة لدرجة لا يمكنها معها أن تؤثر في التوازن العام للقوى . وقد واسى كل مك نفسه بلكرة أن تعزيز حكمه الخاص هو أكبر إسهام مكن في السلام العام، وعزا الأمر كله للقوة الخفية الغام لعودي .

وقد ظهرت طبيعة مفهوم مصلحة الدولة العليا برصفه حسابا لغوائد المخاطرة من الطريقة التي برر بها فريدريك الأكبر استيلائه على سيليسيا من النمسا رغم علاقات بروسيا الودية في ذلك الوقت مع تلك الدولة ، ورغم أنها كانت مرتبطة بمعاهدة لاحترام سلامة أراضي النمسا:

إن تفوق قواتنا ، والسرعة التي نستطيع أن نحركها بها ، وياختصار ، التميز الواضح الذي لدينا على جيراننا يوفر لنا في حالة الطوارئ غير المتوقعة هذه ، تفوقا حاسما على كل دول أوروبا الأخرى ... إنجلترا وفرنسا خصمان . فإذا تدخلت فرنسا في شئون الإمبراطورية ، فإن أيروبا الأخرى ... إنجلترا و يمكنها أن تسمع لها بذلك . ولذلك فأنا أستطيع دائما أن أعقد حلفا جيدا مع أي منهما . وإنجلترا ان تعار من استيلائي على سيليسيا الأمر الذي لن يعود عليها بأي ضور. وهي في حاجة إلى حلفاء . ولن تعبأ هولندا بأي شيء مادامت القروض التي على سيليسيا للتجار في أسستردام سوف تسدد . وإذا لم نستطع أن نرتب الأمور مع إنجلترا ومولندا فلاشا أننا نستطيع أن نتقد مع فرنسا التي لا يمكنها أن تفسد مخططاتنا وسوف تحب بإذلال النامراطوري . وروسيا وحدها هي التي يمكن أن تثير لنا المشاكل . فإذا عاشت الإمراطورة ... فيمكننا أن نرشر كبار مستشاريها . وإذا ماتت فسوف يكون الروس مشغولين

جدا ولن يكون لديهم الوقت للاهتمام بالشئون الخارجية ...

لقد عامل فريدريك الأكبر الشئون الدولية وكأنها مباراة في الشطرنج . كان يريد أن يستولي على سيليسيا لكي يزيد من قوة بروسيا . والعقبة الوحيدة التي يعترف بأنها ستقاوم مخططه هي المقاومة من الدول الأقوى وليست العوامل الأخلاقية . لقد كان تحليله هو حساب الجوائز والمخاطرة : فإذا استولي على سيليسيا فهل ستنتقم دول أخرى أو تسعي للحصول على تعويضات ؟

وقد سوى فريدريك الحسابات لصالحه . فاستيلاؤه على سيليسيا جعل بروسيا دولة عظمى مخلصة غير أنها أشعلت أيضا سلسلة من الحروب في الوقت الذي كانت فيه بلدان أخرى تحاول التكيف مع هذا اللاعب الجديد . وكانت أولى تلك الحروب هي حرب الفلاقة التماساوية التي استمرت من عام ١٧٤٠ متى عام ١٧٤٠ . وفيها انضمت إلى بروسيا كل من فرنسا وأسبانيا ويافاريا وسكسوني، وقد غير هزلاء موقعه وانحازوا إلى الجانب الآخر في عام ١٧٤٣ بينما آزرت بريطانيا العظمى النمسا . وفي الحرب الثانية – حرب السنوات السبع التي استمرت من عام ١٧٥٦ حتى عام ١٧٣٦ - تحركت الأدوار في الاتجاه العكسي وانضمت إلى النمسا كل من روسيا وفرنسا وساكسونيا والسويد بينما أيدت بروسيا كل من بريطانيا المظمى وهانوفر . وكان تغيير الأنحياز نتيجة لحسابات دقيقة لغوائد مباشرة وتعريضات معينة وليس نتيجة لاحترام مبدأ هام من مبادئ النظام الدولي .

ومع ذلك فقد ظهر بالتدريج نوع من التوازن من تلك الفوضى والنهب الواضحين، وقد حاوات من خلالهما كل دولة من جانبها أن تزيد من قوتها الخاصة . لم يكن الأمر يرجع إلى ضبط النفس ولكن إلى أنه لم تكن هناك دولة ولا حتى فرنسا من القوة بحيث تفرض إرادتها على الأخرين جميعا وتشكل بذلك إمبراطورية . وعندما كانت أي دولة تهدد بأن تصبع دولة مسيطرة كانت الدول الأخرى تشكل انتلافاً. ليس تطبيقا لنظرية في مجال العلاقات الدولية بل انطلاقا من تحقيق لمصالح ذاتية للوقوف أمام طموح الدول الأقوى .

ولم تود تلك الحروب المستمرة إلى القضاء على الحروب الدينية لسببين. فمن التناقض أن الحكام الاستبداديين في القرن الثامن عشر كانوا في وضع أقل قوة لا يمكنهم من حشد موارد للحرب بينما كان في استطاعة الدين أو الأيديولوجية أو الحكومة الشعبية أن تلهب مشاعر الحرب. لقد كان أولئك الحكام مقيدين بالعرف السائد وربما بشعورهم الشخصي بعدم الأمان لفرضهم ضرائب الدخل وكثيرا من أنواع الابتزاز الحديثة الأخرى والحد من كم الذورة القومية المخصصة أصلا للحرب بالإضافة إلى أن تقنية السلاح كانت بدائية.

وقبل كل شيء ، فقد تم تعزيز التوازن في أوروبا والواقع أن الذي تسبب في تحقيق هذا التوازن مو ظهور دولة كانت سياستها الخارجية مكرسة بوضوح للمحافظة على التوازن . لقد كانت سياسة إنجلترا قائمة على مساندة الدول الأضعف كلما دعت المناسبة إلى ذلك مساندة الجانب الأكثر عرضة للتهديد بقصد تحقيق التوازن . وكان العدبر الأصلي لتلك السياسة هو الملك ويليام الثالث ملك إنجلترا وهو رجل صارم خبير بالحياة والناس هولندي المولد . وفي بلده الأصلي هولندا عاني من طموح الملك الفرنسي لويس الرابع عشر المعروف ، ككثرة إنجازاته وإصلاحاته ، جاسم ملك الشمس Sun King وعندما أصبح ويليام الثالث ملكا لإنجلترا بذي أفي تكوين ائتلافات لإحباط كل تدابير وجهود لويس الرابع عشر في التجاه . وكانت إنجلترا البلد الأوروبي الوحيد الذي لم تكن سياسته الخاصة بمصلحة الدولة الطيا تتطلب منه التوسع في أوروبا . ولما كانت إنجلترا تري أن مصلحتها القومية تكمن في المحافظة على التوازن الأوروبي دول أن تسيطر دولة واحدة على أوروبا . وفي متابعتها لتحقيق هذا الهدف وافقت على أن تنضم إلى أي تشكيل من الأمم يناهض مثل هذا العلم

وقد ظهر بالتدريج ميزان للقوى عن طريق تغيير الانتلافات تحت زعامة بريطانيا ضد المحاولات الفرنسية للسيطرة على أوروبا . وهذا الأسلوب الفعال هو تقريبا جوهر كل الحروب التي نشبت في القرن الثامن عشر ويكمن وراء كل الانتلافات التي تزعمتها بريطانيا ضد الهيمنة الفرنسية التي حاوريت تحت اسم نفس الحريات الأوروبية التي كان ريشيليو يفادي بها في ألمانيا ضد آل هابسبورج . وقد واصل ميزان القوى وجوده لأن الأمم التي كانت تقاوم السيطرة الفرنسية كانت قوية لدرجة لا يمكن التغلب عليها ، ولأن قرنا ونصف قرن من التوسع جود فرنساة دريجها من ثرواتها .

وقد عكس دور بريطانيا بوصفه عاملا على تحقيق التوازن صورة لحقيقة جغرافية سياسية في الحياة . فقد كان يمكن أن يتعرض وجود جزيرة صغيرة نسبيا قرب ساحل أوروبا للخطر لو كانت كل موارد أورويا قد عُبُنَّتْ تحت إمرة حاكم واحد . لأن إنجلترا في مثل هذه الحالة ( كما كانت قبل اتحادها مع اسكتلندا في عام ١٩٠٧) كانت لديها موارد وعدد سكان أقل بكثير وكانت إن آجلا أو عاجلا ستصبح تحت رحمة إمبراطورية أوروبا .

وقد اضطرت ثورة إنجلترا المجيدة عام ١٩٨٨ البلاد إلى الدخول في مواجهة مباشرة مع لويس الربع عشر ملك فرنسا . لقد أطاحت الثورة بالملك الكاثوليكي جيمس الثاني عن عرشه. ولما بحثت إنجلترا عن بدليل بروتستانتي في أورويا ، اختارت ويليام أوف أورانج William Of Orange حاكم هولندا الذي كانت له مطالبة بسيطة بالعرش البريطاني من خلال زواجه من مارى ابنة الملك المطلوع . ولما أصبح ويليام ملكا دخلت إنجلترا في حرب مستمرة مع لويس الرابع عشر حول ما أصبح بليكا فيما بعد ، أرض حافلة بحصون عديدة هامة وموانئ يسهل الوصول إليها من الشواطئ البريطانية ولكن بشكل محقوف بالمخاطر (رغم أن هذا الموضوع

ظهر فقط بمرور الوقت .) وكان ويليام يعرف تماما أنه لو نجح لويس الرابع عشر في احتلال تلك الحصون فإن هولندا ستفقد استقلالها ، وسوف تتضاعف احتمالات سيطرة فرنسا على أورويا ، وستصبح إنجلترا عرضة للتهديد المباشر . وكان إصرار ويليام على إرسال جنود إنجليز للقتال ضد فرنسا من أجل بلجيكا الحالية ، نذيرا بقرار بريطانيا دخول الحرب من أجل بلجيكا في عام ١٩١٤ عندما غزاها الألمان .

ومنذ ذلك الوقت ، راح ويليام يقود الحرب ضد لويس الرابع عشر . وكان ويليام قصير القامة محدودب الظهر ومصابا بالريو ولم يكن يبدو من النظرة الأولى أنه الرجل الذي اختاره القدر كي يذل مك الشمس الفرنس لويس الرابع عشر .

غير أن أمير أورانج Prince Of Orange كان يتمتع بإرادة حديدية مقرونة بذكاء غير ما أمير أورانج كان كلام غير المناقبة والمجادة المناقبة المبلك المالي الرابع عشر - أقوى ملك بالغنل في أورويا - أن يهزم هولندا الأسبانية (المجيكا حاليا) فسوف تصبح إنجلترا في حلال بالغنل في أورويا - أن يهزم هولندا الأسبانية (المجيكا حاليا) فسوف تصبح إنجلترا أن القوى المجردة ولكن من أجل استقلال كل من مولندا وإنجلترا . وأدرك ويليام أنه لو تحققت مخططات لويس الرابع عشر بشأن أسبانيا وممتلكاتها فسوف تصبح فرنسا دولة عظمى لن تستطيع أي مجموعة مؤتلفة من الدول أن تتحداها . وللقضاء على ذلك الخطر ، سعى ويليام السيد وأسبانيا وسافوى وأمبراطور النصا وساكسونيا والجمهورية الهولئدية وإنجلترا، وكان هذا أكبر ائتلاف شهدته أوريها الحديثة لقوات تتحالف ضد دولة واحدة . وطبلة ربع قرن من ١٦٨٨ حتى ١٧٧ ظل لويس الرابع عشر يشن حرويا مستمرة ضد نذلك التحالف. قريريا الأخرى . وظلت فرنسا أقوى دولة في أورويا القرنسية بواسطة المصالح الذاتية لدول أورويا الأخرى . وظلت فرنسا أقوى دولة في أورويا ولكن دون أن تكون لها السيادة أورويا من كيفية عمل نظرية ميزان القرى .

لم تكن عداوة ويليام للويس الرابع عشر عداوة شخصية أو قائمة على أية مشاعر معادية لـفرنسـا ، بـل كـانت انـعـكـاسـا لـتـقـيـيـمـه المدروس لـقـوة لـويس الـرابـع عشر وطموحه اللانهائي . وذات مرة أسر ويليام لأحد مساعديه أنه لو كان حيا في خمسينيات القرن السادس عشر (١٥٥٠) عندما كان آل هابسبورج يهددون بأنهم ستصبح لهم السيطرة على مقاليد الأمور لكان قد أصبح فرنسيا مثلما هو الآن أسباني وهذا الكلام شبيه لما قاله ونستون تشرشل في عام ١٩٣٠ ردا على الاتهام الذي وجه إليه بأنه معاد للألمان إذ قال: انتكست الظروف فقد تكون مؤيدين للألمان ومعادين للفرنسيين.

وكان ويليام على استعداد تام للتفاوض مع لويس الرابع عشر عندما شعر أن ذلك سوف

. يخدم ميزان القوى . ويالنسبة لويليام كانت الحسبة البسيطة هي أن إنجلترا سوف تحاول المحافظة على توازن قوى غير محكم بين آل هابسبورج والبرريون ، حتى يعمل الأضعف بمساعدة بريطانيا على المحافظة على التوازن في أورويا . ومنذ أيام ريشيليو كان الجانب الأضعف دائما هو النعسا ولذلك انضمت بريطانيا إلى آل هابسبورج للوقوف في وجه سياسة التوسع الإقليمي الفرنسية .

ولم تكن فكرة القيام بدور تحقيق التوازن فكرة رحب بها الشعب البريطاني عندما ظهرت. ففي نهاية القرن السابع عشر كان الرأي العام البريطاني يميل إلى عزلة بريطانيا عن المشاكل التي لا علاقة لهابها ، كما حدث في أمريكا بعد ذلك بقرنين . وكانت الحجة السائدة هي أنه سوف يكون هناك وقت كاف لمقاومة أي تهديد متى يظهر وإذا ظهر . وليس هناك داع لمحاربة أخطار تخيلية أو تخمينية قائمة على أساس ما يمكن أن يفعله بلد ضد بريطانيا فيما بعد .

وقد قام ويليام بدور مماثل للدور الذي قام به تيودور روزفلت Theodore Roosevelt فيما 
بعد في أمريكا ، محذرا شعبه الذي يميل أساسا إلى الانعزالية من أن سلامته تعتمد على المشاركة 
في ميزان القوى فيما وراه البحار . وقد قبل شعبه آراءه أسرع مما قبل الأمريكيون آراء روزفلت. 
ويعد حوالي عشرين سنة من وفاة ويليام ، كتبت صحيفة كرافتسمان The craftsman وهي 
صحيفة تمثل المعارضة -وكانت محقة فيما كتبت - أن ميزان القوى هو واحد من المبادئ 
الأصيلة الدائمة للسياسة البريطانية، وأن السلام في أورويا حالة ضرورية لرخاء الجزيرة 
التجارية .. ويجب أن يكون المسعى المتواصل لأي وزارة بريطانية هو أن تحافظ بنفسها 
على هذا السلام وأن تستعيده إذا حطمه أو عكر صفوه الأخرون.

والموافقة على أهمية ميزان القوى لم تهدئ الخلافات البريطانية حول أفضل استراتيجية لتنفيذ السياسة البريطانية بصفة عامة . فقد كانت هناك مدرستان فكريتان ، تمثلان الحزيين السياسين الرئيسيين في البرلمان ، مما يشبه إلى حد كبير ما حدث في الولايات المتحدة من خلاف في الرأي بعد الحربين العالميتين . فقد كان من رأي حزب الأحرار البيطاني أن بريطانيا العظمى ينبغي ألا تتورط في شيء إلا إذا كان هناك تهديد فعلى لميزان القوى وعندند سيكون هناك وقت كاف التخطص من التهديد . وعلى النقيض كان حزب المحافظين يرى أن واجب بريطانيا العظمي الأساسي مو أن تسهم في تشكيل ميزان القوى وليس فقط أن تحافظ عليه . وكان من رأي حزب الأحرار أنه سيكون هناك وقت كاف لمقاومة أي هجرم يقع على البلدان الواطئة Low countries بعد أن يكون هذا المجوم قد وقع فعلا... وكان حزب المحافظين يرى أن سياسة الانتظار والترقب قد تتبع لأي معتد أن يضعف ميزان القوي إلى حد لا يمكن معة تعديله . وبالتالي فإنه إذا أرادت بريطانيا العظمي أن تتجنب

القتال في دوفر فطيها إذن أن تقاوم العدوان على طول نهر الراين أو في أي مكان آخر في أوروبا يبدو أن ميزان القوى يتعرض فيه للتهديد . واعتبر حزب الأحرار أن الأحلاف ليست سوى نريعة ملائمة ، يجب أن تنتهي بمجرد أن يتحقق النصر ويجعل من الهدف العام أمرا موضع نقاش ، بينما حث المحافظون على اشتراك بريطانيا في ترتيبات تعاونية دائمة حتى تتمكن من التكيف مع الأحداث والمحافظة على السلام.

وقد أيد لورد كارتريت Lord Carteret وزير الخارجية المنتمي إلى حزب المحافظين في الفترة من ١٧٤٢ حتى ١٧٤٤ قضية اشتراك بريطانيا الدائم في تطورات الأحداث الأوروبية. فاستنكر ميل حزب الأحرار إلى أن تتجاهل بريطانيا كل متاعب واضطرابات أوروبا وألا تتولك بريطانيا جزيرتها بحثا عن الأعداء ولكن نهتم بتجارتنا ويتحقيق رغباتنا ويدلا من مغازلة الخطر في بلاد أجنبية ننام في أمان ، حتى يوقظنا الإنذار عند سواحلنا. وقال: لكن بريطانيا العظمى تحتاج إلى مولجهة الحقيقة التي تكمن في أن مصلحتها الدائمة هي تأييد بريطانيا العظمى تحتاج إلى مولجهة الحقيقة التي تكمن في أنه يس هناك منافس له في أوروبا فسوف يجلس أمنا مستحونا على كل مكاسبه من غزواته ، وربما يقوم عندنذ أوروبا فسوف يجلس أمنا مستحونا على كل مكاسبه من غزواته ، وربما يقوم عندنا بتخفيض حامياته ، والتخلي عن حصونه ، وتسريح جنوده ؛ غير أن هذه الثروة التي تملأ الأن السهول بالجنود سرعان ما ستستخدم لتنفيذ مخططات أكثر خطورة على بلدنا ... الأن السهول بالجنود سرعان ما ستستخدم لتنفيذ مخططات أكثر خطورة على بلدنا ... وياتالي يجب علينا أيها اللوردات الأعزاء ، أن ساند بلاط النمسا لأنه القوة الوحيدة التي يمكن أن توضع في الميزان ضد أمراء عائلة البورون.

كان الفارق بين استراتيجيات السياسة الفارجية لحزبي الأحرار والمحافظين فارقا عملها، وليس فلسفيا ، تكتيكيا وليس استراتيجيا ، وأظهر هذا الفارق تقييم كل من الحزبين لسهولة تمرض بريطانيا العظمى لفطر الاعتداء عليها . فسياسة الترقب والانتظار التي يدعو إلى تتماجها حزب الأحرار عكست إيمان الحزب بأن هامش الأمان لبريطانيا هامش عريض فعلا . أما المفاظري فقد وجدوا أن وضع بريطانيا العظمي خطر ومشكوك فيه . وكان هذا الفارق بالتحديد هو الذي فصل بين الانعزائيين الأمريكيين والأمريكيين الداعين إلى العالمية ولا أقرن القرن القرن العشرين . فلا بريطانيا العظمي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر والتاسع عشر والتاسع عشر المريكا في القرن العشرين وجدت أنه من السهل إقناع شعبها أن سلامة بلدها تتطلب التزاما بسياسة الارتباط الدائم ولا تتطلب اتباع سياسة العزلة.

وفي كلا البلدين ، كان يظهر بصفة دورية ، زعيم يضع أمام شعبه الحاجة إلى الارتباط الدائم . لقد أخرج ويلسون للعالم عصبة الأمم : وغازل كارتر سياسة الارتباط الدائم مع أوروبا : ودعا كاستلريج Castlercagh وزير الخارجية في الفترة من ١٨١٢حتى ١٨٥٦ إلى وضع نظام للمؤامرات الأوروبية ، واقترح جلادستون Gladstone رئيس الوزراء في أواخر القرن التاسع عشر أول صورة للأمن الجماعي . وفي النهاية فشات دعواتهم لأنه حتى بعد الحرب العالمية الثانية لم يكن من الممكن إقناع أي من الشعبين البريطاني أو الأمريكي بأنه يواجه تحديا مميتا إلى أن واجهاه فعلا .

ويهذه الطريقة أصبحت بريطانيا العظمي هي التي تعمل على تحقيق التوازن الأوروبي وقد حدث ذلك في البداية تقريبا بسبب الإهمال وبعد ذلك بسبب اتباع استراتيجية مدركة لأهمية التوازن الأوروبي . وبدون التزام بريطانيا العظمي الشديد بالقيام بهذا الدور فمن المؤكد أن فرنسا كانت ستسيطر تماما على أوروبا في القرن الثامن عشر أو التاسع عشر، وكانت ألمانيا أيضا ستسيطر على أوروبا في العهد الحديث . وبهذا المعنى فقد كان تشرشل على حق بعد ذلك بقرنين عندما قال أن بريطانيا العظمي صانت حريات أوروبا.

وفي بداية القرن التاسع عشر ، حولت بريطانيا العظمى سياستها المخصصة للدفاع عن ميزان القوى إلى خطة مدبرة لها أهدافها . وحتى ذلك الوقت كانت بريطانيا تنتهج سياسة عملية مما تمشى مع نبوغ الشعب البريطاني ، وتتصدى لأي بلد يهدد التوازن.. وكان هذا البلد في القرن الثامن عشر دائما هو فرنسا . وانتهت الحروب بالحلول الوسط ، وعادة ما كانت تلك الحلول تعزز موقف فرنسا ولكنها كانت تحرمها من هدفها الحقيقي وهو السيطرة على أوروبا.

وكان ما حدث محتما، فقد هيأت فرنسا الفرصة لصدور أول بيان تفصيلي عن مفهوم بريطانيا لميزان القوى . ولما كانت فرنسا قد ظلت تسعى للسيطرة على أورويا طيلة قرن ونصف قرن باسم مصلحة الدولة العليا فقد عادت بعد الثورة إلى مفاهيم العالمية القديمة . ولم تعد تستند إلى مصلحة الدولة العليا لقبرير نزعتها التوسعية . ويعد الثورة شئت فرنسا الحرب على بقية القارة الحفاظ على ثورتها ولكي تنشر الأفكار النمونجية عن النظام الجمهوري في أورويا . وماهنا مرة أخرى راحت فرنسا ذات الكفة الراجحة تهدد أورويا بالسيطرة عليها .واندفعت الجيوش الفرنسية يحركها العماس الأيديولوجي إلى أورويا تحت اسم المبادئ العالمية للحرية والإخاء والمساواة . وأصبحت هذه الجيوش تحت قيادنا نظايلين قيد شعرة من إقامة كومنوك أوروبي مركزة فرنسا . ويحلول عام ١٩٠٧ كانت الجيوش الفرنسية قد أقامت ممالك تابعة لفرنسا على طول نهر الراين في إيطاليا وأسبانيا ومجعلت من بروسيا دولة من الدرجة الثانية وأضعفت النمسا بشكل خطير . ولم تكن إلا روسيا لتي وقفف بين بالبيون وسيطرة فرنسا على أورويا .

ومع ذلك فقد أثارت روسيا رد فعل اتسم بالغموض – جزء من رد الفعل هذا أمل وجزء منه خوف وخشية – وقد ظل هذا حالها حتى أيامنا هذه . ففي بدلية القرن الثامن عشر كانت حدود روسيا تمتد إلى نهر الدنيبر Dnieper وبعد ذلك بقرن وصلت إلى نهر الفيستولا Vistula) في بولندا حاليا) على بعد ٥٠٠ ميل غربا . وفي بدلية القرن الثامن عشر كانت

روسيا تقاتل من أجل بقائها ضد السويد وبولتافا Poltava (في أعماق ما يعرف اليوم بأوكرانيا). وفي منتصف القرن كانت روسيا تشترك في حرب السنوات السبع وقد وصلت قواتها إلى مدينة برلين . وفي نهاية القرن كانت هي الأداة الرئيسية في تقسيم بولندا .

وقد أصبحت القوة الروسية المجردة تنذر بمزيد من السوء بسبب الحكم الاستبدادي العنيف لمؤسساتها الداخلية . ولم يخفف العرف القائم أو الأرستقراطية المستقلة النزاعة إلى تأكيد ذاتها من شدة استبدادية تلك المؤسسات ، وهذا كما كان الحال بالنسبة للملوك الذين كانوا يحكمون بمقتضى الحق الإلهي في أوروبا الغربية . وفي روسيا كان كل شيء يتوقف على نزوات القيصر . وكان من الممكن تماما للسياسة الضارجية الروسية أن تتجه من الليبرالية إلى المحافظة على حسب مزاج القيصر الحاكم — كما كان الحال في الواقع أثناء حكم القيصر الكسندر الأول. Alexander وعلى أي حال ففي دلخل روسيا لم تكن هذاك أبدا أية محادلة للقيام بتجرية ليبرالية .

وفي عام ١٨٠٤ اتصل الكسندر الأول قيصر كل الروس الماكر برئيس وزراء بريطانيا ويليام 
بيت الأصغر William Pitt the Younger عدو نابليون اللدود وتقدم إليه باقتراح من عنده . 
كان الكسندر متأثرا بشدة بقلاسفة التنوير وتصور نفسه أنه تعبير عن الضمير الأخلاقي لأوروبا 
وكان في آخر مراحل افتتانه المؤقت بالمؤسسات الليبرالية التحبيرية) وبهذه التركيبة الفقلية : 
اقترح على بيت مشروعا غامضا من أجل تحقيق السلام العالمي ، يدعو فيه جميع الأمم إلى تعديل 
دساتيرها بهدف القضاء على الإقطاع وتطبيق الحكم الدستوري . ويعدنذ تقوم الدول التي أجرت 
تلك الإصلاحات بنبذ اللجوء إلى القوة وعرض المنازعات بينها للتحكيم . ومكنا أصبح ألكسندر 
الحاكم المطلق الروسي هو المبشر غير المرتقب بالفكرة الويلسونية القائلة أن المؤسسات 
الليبرالية هي الشرط المسبق للسلام ، رغم أنه لم يتماد إلى الحد الذي يقول فيه أنه يهت برجمة 
هذه المبادئ عمليا بين شعبه . وفي غضون سنوات قلائل انتقل الكسندر إلى أقصى الطرف المضاد 
المحافظ في المجال السياسي .

وقد وجد بيت Pitt الآن نفسه في مواجهة ألكسندر ، في نفس الموقف الذي وجد فيه تشريل نفسه في مواجهة ستالين Stalin بعد ذلك بمائة وخمسين عاما . لقد كان يحتاج يشدة إلى مساندة روسيا له خد نابليون ، لأنه كان من المستحيل تصور هزيمة نابليون بأي طريقة أخرى ، ومن ناحية أخرى الم يكن بيت مهتما أكثر من تشريل –فيما بعد –باستبدال دولة مسيطرة بدولة مسيطرة أخرى ، أو بتأييد روسيا بوصفها الحكم النهائي في أوروبا . وقبل كل شيء فقد كانت هناك ححانير في السياسة الداخلية في بريطانيا مثل حظر ممارسة أنشطة معينة الأمر الذي لم يتح لأي من رؤساء الوزراء البريطانيين من أن يجعل بلده يتعهد بأن يقيم السلام على أساس الإصلاح السياسي والاجتماعي في أوروبا . فلم يحدث أن دخلت بريطانيا حربا بسبب هذه القضية لأن الشعب البريطاني لم يشعر أن الاضطرابات السياسية

والاجتماعية في أوروبا تهدده بل شعر أن ما يهدده فقط هو التغيرات التي تطرأ على ميزان القوى .

وقد تناول بيت في رده على ألكسندر كل تلك العناصر . وتجاهل «بيت» دعوة الروس لإجراء الإصلاحات السياسية في أورويا ، وحدد شكل التوازن الذي يجب أن يتحقق إذا أريد صيانة السلام . ولأول مرة تظهر إمكانية عقد تسوية أوروبية عامة قبل صلح ويستغاليا Westphalia بقرن ونصف قرن . ولأول مرة أيضا تعقد تسوية بوضوح على أساس مبادئ ميزان القوى .

ورأي بيت أن السبب الرئيسي وراء عدم الاستقرار يكمن في ضعف أورويا الوسطى، الأمر الذي كان مرارا مبعث إغراء على الفزو الفرنسي لها ومحاولات السيطرة الفرنسية عليها (كان مهنبا للغاية ويريد المساعدة الروسية بشدة فلم يوضع أن أورويا الوسطى عندما تكون بالغة القوة لتحمل الضغوط الفرنسية فسوف تكون بالمثل في وضع يكفل لها إحباط إغراءات التوسع الإقليمي الروسية ). إن التسوية الأوروبية التي تحتاج إلى البدء بحرمان فرنسا من كل حيازاتها بعد الثورة وإعادة الاستقلال، في أنذاء تلك العملية، للبلدان الواطئة سوف تجعل بهذا الشكل من قلق بريطانيا الرئيسي مبدأ للتسوية.

وعلى أي حال فإن الحد من السيطرة الفرنسية لن تكون له فائدة إذا ظلت الولايات الجرمانية للـ ٣٠٠ المنعزلة الأصغر حجما تشكل إغراء للضغط والتدخل الفرنسي . ولكبح جماح مثل هذا الطموح رأي بيت أنه من الضروري تشكيل تكتلات كبيرة في وسط أوروبا عن طريق إدماج الولايات التي كانت قد انضمت الولايات التي كانت قد انضمت إلى فرنسا أو انهارت على نحو شائن سوف تضمها روسيا أو النمسا إليها . وستشكل الأخريات في وحدات أكبر.

وقد تجنب بيت أي إشارة إلى حكومة أوروبية ما . واقترح بدلا من ذلك أن تقوم بريطانيا العظمي وبروسيا والنمسا وروسيا بضمان الترتيب الإقليمي الجديد في أوروبا بواسطة حلف دائم يوجه ضد العدوان الفرنسي -بالضبط كما فعل فرانكلين . د . روزفات Franklin D.Roosevelt في محاولته إقامة النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية على أساس حلف يقف ضد ألمانيا واليابان . ولم يكن محكنا لريطانيا العظمى في عهد نابليون ولا للولايات المتحدة في العرب العالمية الثانية على أسستقبل يمكن أن المرب العالمية الثانية أن يتصور أي منهما أن التهديد الأكبر للسلام في المستقبل يمكن أن المرب العالمية من الجدود أن يكون رئيس وزراء بريطانيا على استعداد الموافقة على ما رفضه بلده حتى ذلك الوقت بإصرار – وهو الاشتراك بصفة دائمة فيما يحدث في أوروبا – و أنه يجب على بريطانيا العظمي أن تتخلص من مرونتها التكتيكية بوضع سياستها علي أساس وجود عدو دائم لها .

إن ظهور ميزان القوى الأوروبي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر يشبه جوانب معينة في عالم ما بعد الحرب الباردة . ففي ذلك الوقت ، كما هو حادث الآن ، أفرخ نظام عالمي منهار مجموعة من الدول تسعي لتحقيق مصالحها القومية بدون أن تقيدها في ذلك أية مبادئ سامية . وفي ذلك الوقت ، كما هو الحال الآن ، فإن الدول التي تشكل النظام الدولي كانت تتحسس طريقها لإيجاد تعريف لدورها الدولي . ثم قررت دول متعددة أن تعتد كلية على الدفاع مصالحها القومية ، ووضع ثقتها فيما يسمي باليد العفية (القدر) والموضوع هو ما إذا كان عالم ما بعد الحرب سيمكنه أن يجد مبدأ ما لكيح جماح محاولات توكيد القوة عدما والمصالحة الذاتية . وبالطبع ففي النهاية يظهر دائما ميزانا القوى كأمر واقع عندما تلا في معدة دول بعضها مع بعض . والسؤال هو ما إذا كانت المحافظة على النظام الدولي يمكن أن تتحول إلى خطة مقصودة ومدروسة أو ما إذا كانت المحافظة على هذا النظام ستنتج عن سلسلة من اختبارات القوة .

وفي الوقت الذي كانت حروب نابليون تقترب من نهايتها – كانت أورويا على استعداد لأن تضع – اللمرة الوحيدة في تاريخها – تصميما لنظام دولي يقوم على مبادئ ميزان القوى . وقد علم من اختبارات الحروب القاسية في القرن الثامن عشر ويداية القرن التاسع عشر أن ميزان القوى لا يمكن أن يترك لمخلفات الصدام بين الولايات الأوروبية . وقد حددت خطة بيت تسوية إقليمية لتصحيح نقاط الضعف في النظام العالمي في القرن الثامن عشر، ولكن حلفاء بيت الأوروبيين تعلموا درسا إضافيا آخر .

من الصعب جدا تقييم القوة ، والرغبة في إثبات القوة متنوعة ، لدرجة أنه لا يمكن أن يسمع بمعاملتها كمرشد يوثق به لإقامة نظام عالمي . والتوازن يعمل بأفضل طريقة ممكنة إذا دعمه اتفاق على القيم العامة . وميزان القوى يكبع القدرة على الإطاحة بالنظام العالمي: والاتفاق على قيم مشتركة يقمع الرغبة في الإطاحة بالنظام العالمي . والقوة بدون شرعية تغري بتجارب القوة ؛ والشرعية بدون قوة تغري باتخاذ مواقف عديمة الجدوى .

والدمج بين العنصرين كان هو التحدي الذي واجهه مؤتمر فيينا (المؤتمر الذي وضع أسس الدبلوماسية الحديثة) وكذلك النجاح الذي حققه هذا المؤتمر الذي أسس قرنا من النظام المالمي لم تنش فيه أو تقاطعه حرب عامة.



عطاب الوداع الذي ألقاه جورج واشطى، سمحة محط اليد لوحة محمورة
 مقال عن صورة أو اشتطى للمثال حيادت سنيه ارت

الفصل الرابع

المسلف الأوروبسي بريطانيا العظمي، والنمسا ، وروسيا

بينما كان نابليون يعاني في منفاه الأول ، في جزيرة إلبا Elba ، اجتمعت الدول المنتصرة في الحروب النابليونية في فيينا في شهر سبتمبر ١٨٦٤ لوضع خريطة لعالم ما بعد الحرب. واستمر مؤتمر فيينا ( المؤتمر الذي وضع أسس الدبلوماسية الحديثة ) في الأنعقاد طوال فترة هروب نابليون من إلبا وهزيمته النهائية في واترلو. وفي هذا الوقت كانت الحاجة إلى إعادة بناء النظام العالمي قد أصبحت أكثر إلحاحا .

وكان الأمير فون ميترنيخ Von Metternich هو المفاوض النمساوي وحيث إن المؤتمر عقد في فيينا فلم يكن إمبراطور النمسا نفسه بعيدا عن مكان انعقاد المؤتمر . وقد بعث ملك بروسيا بالأمير فون هاردنبرج Von Hardenberg لحضور المؤتمر . وبعث لويس الثامن عشر الذي كان قد أعيد من جديد تنصيبه ملكا لفرنسا بتاليراند Talleyrand لعضور المؤتمر، هذا الرجل الذي حافظ بذلك على الرقم القياسي في خدمة كل حاكم فرنسي منذ ما قبل الثورة. وحضر القيصر الكسندر الأول المؤتمر بنفسه . وحضر نيابة عن بريطانيا العظمى وزير الخارجية الإنجابزي لورد كاسلويج . Castlereagh وقد حقق مؤلاء الرجال الخمسة ما كناوا بريدون . ويعد مؤتمر فيينا شهدت أورويا أكبر فترة سلام عرفتها في تاريخها. فلم تنشب أية حروب على الإطلاق بين الدول الكبرى طيلة أربعين عاما ، وبعد حرب القرم عام ١٩٥٤ مناه حرفيا تشبه حرفيا للبركان، أرفق بها صورة من الخطة البريطانية خطة بيت لدرجة أن كاسلويج عندما قدمها للبرلمان، أرفق بها صورة من الخطة البريطانية الأصلحة لدين منء الشديد من الافتقاد المؤسلة الميتراك من منه الشواعد من الافتقاد المؤسلة المناه المراكان الأصلحة لمين منء التشاء الشديد من الافتقاد الشديد من الافتقاد الشديد من الافتقاد المؤسلة الأصلحة المناه من من الافتقاد المؤسلة المناهد من الافتقاد المؤسلة المناء من الافتقاد المؤسلة المناهدة من الخطة المؤسلة المناهد من من الافتقاد المؤسلة المناهدة من الخطة المؤسلة المؤسلة

ومن التناقض ، أن هذا النظام العالمي ، الذي وضع باسم ميزان القوى بشكل واضع للغاية حتى أنه لم يكن في ذلك يشبه أي شيء قبله أو بعده ، اعتمد بصورة بسيطة جدا على القوة للمحافظة على نفسه . وقد وصل الأمر إلى الحالة الفريدة هذه لأن التوازن صمم بشكل رائع لا يمكن معه القضاء عليه إلا بجهد بالغ الضخامة من الصعب للغاية القيام به . ولكن كان أمم الأسباب هو أن بلدان أوروبا كانت مترابطة معا بالشعور بأن هناك قيما مشتركة بينها. فلم يكن هناك فقط توازن مادي بل كان هناك توازن أخلاقي أيضا. كانت القوة والعدالة في تناغم كبير . إن ميزان القوى يقلل من فرص استخدام القوة ، والإحساس المشترك بالعدالة ويقل من الرغبة في استخدام القوة ، واي نظام دولي ليس عادلاً مصيره أن يواجه من يعترضه إن آجلاً أم عاجلاً . غير أن نظرة أي شعب معين إلى عدالة نظام عالمي معين تعتمد إلى حد كبير على مؤسسات هذا الشعب اللحاظية الوكناك على مقاسات هذا الشعب اللحاظية الوكناك على كيفية الحكم على قضايا السياسة القارجية التكتميكية . ولهذا فإن التوافق بين المؤسسات الداخلية هو دعم للسلام . ولعله يبدو من السخرية أن ميترنيخ كان مبشرا بويلسون ، بمعنى أن ميترنيخ اعتقد أن المشاركة في مفهوم العدالة مطلب أساسي ولازم للنظام الدولي ، مهما كان تعارض فكرة ميترنيخ عن العدالة تعارض فكرة ميترنيخ عن العدالة تعارض فكرة ميترنيخ عن العدالة تعارض فكرة العدالة التي حاول ويلسون إرساء قواعدها في القرن العشرين.

وقد ثبت أن تشكيل الميزان العام للقوى أمر بسيط نسبيا . نقد سار رجال الدولة وفقا لضطة 
«بيت» وكأنها تصميم لمهندس معماري . وحيث إن فكرة تقرير المصير لم تكن قد خرجت إلى 
الوجود بعد، فلم يكن هزااء الرجال مهتمين إطلاقا بتكوين ولايات ذات انسجام عرقي من 
الروضي التي استردت من نابليون . وقد أصبحت النمسا قوية بإيطاليا وأصبحت بروسيا 
قوية بألمانيا . وحصلت الجمهورية الهولندية على هولندا النمساوية (معظمها بلجيكا حاليا) 
وتخلت فرنسا عن جميع الأقاليم التي غزتها وعادت إلى حدودها القديمة التي كانت لديها 
قبل الثورة . وحصلت روسيا على الأراضي الواقعة في قلب بولندا (ووفقا لسياستها الخاصة 
بعدم حيازة شيء في أورويا اقتصرت بريطانيا العظمى في مكاسبها الإقليمية على رأس

وفي مفهوم بريطانيا العظمى عن النظام العالمي فإن اختبار ميزان القوى ، هو مدى حسن أداء ختلف الأموار الموكلة إليها في الإطار الشامل للنظام العالمي تماما مثلما نظرت أداء ختلف الأدوار الموكلة إليها في الإطار الشامل للنظام العالمية الثانية . وعند وضع المفهوم البريطاني للنظام العالمي موضع التنفيذ فإن بريطانيا العظمى واجهت فيما يتعلق ببلدان أوروبا نفس الاختلاف في النظرة إلى النظام العالمي الذي واجهته الولايات المتحدة أثناء العرب الجاردة . فالأمن يجعل وجود الأمر مدكنا ولكنه لا يكون أبدا غرضها على أنه ترس في جهاز الأمن . فالأمن يجعل وجود الأمر ممكنا ولكنه لا يكون أبدا غرضها الوحيد أو حتى الأساسي .

لم تعد النمسا ويروسيا تعتقدان أنهما تمثلان تكتلات كبيرة أكثر من فرنسا التي رأت فيما بعد أن الغرض من حلف شمال الأطلنطي هو مجرد تقسيم للعمل ولم يكن ميزان القرى برمته أهمية كبيرة للنمسا ويروسيا إذا لم يعمل في نفس الوقت على إعطاء علاقتهما الخاصة المعقدة حق قدرها أو يضم في الاعتبار أدوار بلديهما التاريخية .

وبعد فشل آل هابسبورج في السيطرة على أورويا الوسطى في حرب الثلاثين عاما ، تخلت

النمسا عن محاولتها للسيطرة على كل ألمانيا . وفي عام ١٨٠٦ ألغيت الإمبراطورية الرومانية المقدسة الأثرية . غير أن النمسا كانت لا تزال تعتبر نفسها الأولى بين أطراف متساوية وكانت مصرة على الحيلولة دون أن تأخذ أي دولة ألمانية أخرى وخاصة بروسيا الدور القيادى التاريخي للنمسا .

وكان لدى النمسا كل الأسباب التي تدعوها إلى اليقظة والحنر. فمنذ أن استولى فريدريك الأكبر لاكبر Eredrick the Great على سيليسيا Silesia تصدت بروسيا لمحاولات النمسا لتولى القيادة في ألمانيا. وقد عملت الدبلرماسية القاسية والاهتمام الشديد بفنون الحرب، والالتزام بالنظام على أعلى المستويات، على انتقال بروسيا في غضون قرن من إمارة ثانوية في السهول الشمالية الألمانية الجرداء إلى مملكة رغم أنها كانت لا تزال أصغر الدول الكبرى إلا أنها كانت من بين أقواها من النجاحية العمرية. وقد امتدت حدودها غربية الشكل الكبرى إلا أنها كانت من بين أقواها من النجاحية العمرية. وقد امتدت حدودها غربية الشكل عبر شمالي ألمانيا من الشرق البولندي جزئيا إلى أرض الراين التي أضفيت عليها الصبغة بعرب شالم المواتية إلى حد ما (Hanover) معالى ملكة مانوفر (ولا الولاية البروسية بإحساس طاغ بأنها كثبت عليها مهمة وطنية، حتى إن لم تكن هذه المهمة وترب عن مجرد الدفاع عن أقالهمها المجزأة.

وكانت العلاقة بين أكبر ولايتين ألمانيتين ، وكذلك علاقتهما بالولايات الألمانية الأخرى أمرا الغ الأهمية بالنسبة للاستقرار في أوروبا . والواقع أنه منذ حرب الثلاثين عاما على الأقل شكلت الترتيبات الداخلية في ألمانيا نفس المعضلة لأوروبا : فكلما كانت ألمانيا تضمعف وتقسم كانت تقري جيرانها ولا سيما فرنسا على ممارسة أطماعها التوسعية . وفي الوات نفسه كان احتمال الوحدة الألمانية بيث الرعب في قلوب الدول المحيطة بها ، وقد ظل المحال كذلك حتى في وقتنا هذا لقد توقع مراقب بريطاني أن تتحقق مخاوف ريشيليو من أن تسيطر ألمانيا الموحدة على أوروبا وتقهر فرنسا . وقد كتب هذا المراقب في عام ٢٠١٤...أمانيا فيما يعام ١٩٠٤...أمانيا تاريخيا إما ضعيفة جدا أو قوية جدا بالنسبة للسلام في أوروبا.

وقد أدرك المخططون في مؤتمر فيينا أنه إذا أريد لأوروبا الوسطى أن تنمم بالسلام والاستقرار فعليهم أن يقضوا على ما أقدم عليه ريشيلير في بداية القرن السابع عشر. لقد شجع ريشيلير على أن تكون أوروبا الوسطى ضعيفة ومجزأة وزود فرنسا بإغراء دائم على التدبي عليها وتحويلها إلى ملعب فعلى للجيش الفرنسي. وهكنا بدأ السياسيون في فيينا تقوية ألمانيا وليس توحيدها . وكانت النمسا وبروسيا هما الولايتين الجرمانيتين الريسيتين وجاءت بعدهما في الترتيب ولايات متوسطة الحجم - من بينها بافاريا ولايسيسية بعد ذلك ودعمت . أما

الولايات الغربية ألـ ٣٠٠ التي كانت موجودة قبل نابليون فقد تم جمعها في ثلاثين ولاية فقط وارتبطت معا فيما سمي بالاتحاد الفيدرالي الألماني . ولما كان هذا الاتحاد ينص على توفير الدفاع المشترك ضد العدوان الخارجي فقد ثبت أنه ابتكار عبقري . وكان هذا الاتحاد قويا جدا قلم يكن في استطاعة فرنسا أن تهاجمه ولكنه كان أيضا ضعيفا جدا ولا مركزيا فلم يكن في مقدوره أن يهدد جيرانه . وقد حقق هذا الاتحاد التوازن بين قوة بروسيا العسكرية المتفوقة وهيبة النمسا الرفيعة وشرعيتها . وكان الغرض منه هو إحباط قيام الوحدة الألمانية علي أساس قومي ، والمحافظة على عروش مختلف الأمراء والملوك الألمان ، والتصدى للعدوان الفرنسي . وقد نجح الاتحاد في كل ذلك .

وفي تعاملهم مع ألمانيا المهزومة ، كان على المنتصرين الذين يعدون تسوية سلمية أن يجتازوا عملية التحول من العناد اللازم لتحقيق النصر إلى التراضي اللازم لتحقيق السلام المائم ، والسلام المقرون بالعقويات يرهن النظام الدولي رهنا لأنه يلقي على عاتق المنتصرين الذين استنزفتهم الجهود التي بذلوها في الحرب مهمة إخضاع بلد يصر على تقويض التسوية السلمية ، فأي بلد لديه مظلمة أو شكرى يطمئن إلى أنه سيجد مساندة اوتوماتيكية تقريبا من الطرف الساخط المهزوم ، وكانت تلك هي لعنة معاهدة فرساي . Treaty Of Versailles

وقد تجنب المنتصرون في مؤتمر فيينا ، مثل المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، الوقع في هذا الخطأ . ولم يكن من السهل أن يمونوا كراما مع فرنسا ، التي ظلت تحاول السيطرة على أوروبا طيلة قرن ونصف قرن والتي رابطت جيوشها بين جيرانها طيلة ربع قرن . ومع ذلك فقد توصل القادة السياسيون في مؤتمر فيينا إلى أن أوروبا ستكون أكثر أمنا إذا أرضت فرنسا نسبيا بدلا من أن إثارة استيانها وسخطها . لقد حرمت فرنسا من الأراضي التي استحوذت عليها من غزواتها غير أنه سمع لها بالاحتفاظ بحدودها القديمة – أي حدود ما لثورة – رغم أن تلك الحدود كانت تمثل حدود إقليم أكبر بكثير من الذي حكمه ما قبل الثورة – رغم أن تلك الحدود كانت تمثل حدود إقليم أكبر بكثير من الذي حكمه .

أن تجاوزات فرنسا المستمرة، لاشك ، ستسوق أوروبا إلى قدر من التمزق ( ... ولكن ) دع الطفاة عندئذ ينتهزون هذه الفرصة الأخرى لتحقيق ذلك الهدوء ، الذي تطلبه كل دول أوروبا بشدة ... مع التأكيد على أنهم إذا خاب أملهم فسوف يحملون السلاح مرة أخرى ليس فقط من مواقع قرية تحت تصرفهم بل بتلك القوة المعنوية التي هي وحدها يمكن أن تحفظ أعضاء مثل منذا الاتحاد متضامنين معا...

ويحلول عام ١٨١٨ سمح لفرنسا بالانضمام إلى نظام المؤتمرات في مؤتمرات دورية أوروبية ظلت طوال نصف قرن تقترب من أن تكون بمثابة حكومة لأوروبا . وياقتناع بريطانيا بأن الدول على اختلافها قد فهمت مصالحها الذاتية بدرجة كافية تجعلها تدافع عن هذه المصالح في حالة الاعتداء عليها ، فكان من الأرجع أن ترضي بريطانيا بترك الأمور على ما هي عليه عند هذا الحد . واعتقد البريطانيون أن الأمر لا يتطلب أي ضمان رسمي أو أن مثل هذا الضمان يمكن أن يضيف كثيرا إلى التحليل المعقول للمواقف... ومع ذلك فقد أصرت بلدان أورويا الوسطي - وهم ضحايا الحرب طيلة قرن ونصف قرن ـ على ضرورة توفير ضمانات حقيقية.

وقد واجهت النمسا بصفة خاصة أخطارا لم يكن من الممكن لبريطانيا العظمي أن تتصورها . وكانت النمسا ، وهي أثر من آفار عصور الإقطاع ، إمبراطورية يتكلم سكانها عدة لغات وتجمع قوميات حوض نهر الدانوب حول مواقعها التاريخية في ألمانيا وشمال إيطاليا . وقد حاولت النمسا وهي تعي التيارات المتضارية لليبرالية والقومية التي هددت وجودها ، أن تغزل نسيجا من القيود الأخلاقية لوقف اختبارات القوة . وكانت مهارة ميترنيخ البارعة هي إقناع المدان الرئيسية بجعل خلافاتهم أني من إحساسهم بالقيم المشتركة . وقد عبر تاليراند Talleyrand عن أهمية وجود مبدأ تغيدي فقال:

لو كان أقل مستوي لقوة المقاومة مساويا لأكبر مستوى لقوة العدوان فسيكون هناك عندند توازن حقيقي. غير أن ... الموقف الحقيقي يسمح فقط بتوازن مصطنع وحرج ولا يمكن أن يستمر إلا إذا كانت هناك دول كبيرة مفعمة بروح من الاعتدال والعدالة .

وبعد مؤتمر فيينا كانت هناك وثيقتان ورد فيهما التعبير عن العلاقة بين ميزان القوى والإحساس المشترك بالشرعية وهاتان الوثيقتان هما : الطف الرباعي الذي ضم بريطانيا العظمى ، ويروسيا والنمسا وروسيا : والحلف المقدس الذي اقتصر علي الثلاثة المعروفين بالبلاط الشرقي – بروسيا والنمسا ، وروسيا - وفي بداية القرن الثامن عشر كانت النظرة إلى فرنسا نفس نظرة الخوف التي كان ينظر بها إلى ألمانيا في القرن العشرين – كدولة مزمنة في العدوان أصيلة في إثارة القلاقل ولذلك أعد القادة السياسيون في فيبنا الحلم الرباعي بهدف القضاء على أي ميول عدوانية فرنسية في مهدها بقوة ساحقة . ولو كان المنتصرون المجتمعون في فرساي قد أقاموا حلفا مماثلا في سنة ١٩٩٨ لما عانى العالم من حرب عالمية ثانية .

كان الحلف المقدس مختلفا تماما : فلم تر أوروبا مثل تلك الوثيقة منذ أن ترك فيرديناند الثاني Ferdinand II عرش الإمبراطورية الرومانية المقدسة قبل ذلك الوقت بقرنين تقريبا. وقد اقترح القيصر الروسي – الذي لم يستطع أن يقتم نفسه بالتخلي عن مهمته التي حددها لنفسه – تجديد النظام العالمي وإعادة تشكيل المشتركين فيه . وفي عام ١٨٠٤ كان بيت قد خفف من حملته المقترحة لإقامة المؤسسات الليبرالية : وفي عام ١٨٠٥ طغى على ألكسندر إحساس غامر بالنصر لا يمكن إنكاره، بغض النظر عن أن حملته العنيفة في ذلك الوقت كانت

تتناقض تماما مع ما دعا إليه قبل أحد عشر عاما، والآن أصبح الكسندر عبدا للدين وللقيم المحافظة واقترح شيئا ليس أقل من أن يتم إصلاح النظام الدولي إصلاحا كاملا على أساس أن الطريق الذي سلكته الدول من قبل في علاقاتها المتبادلة لا بد من تغييره ، وأنه من الضروري استبداله على وجه السرعة بنظام للأشياء قائم على أساس الحقائق المجيدة للديانة الأبدية للمسيح المنقذ.

وراح الإمبراطور النمساوي يمزح قائلا أنه حائر هل يناقش تلك الأفكار في مجلس الوزراء أو على كرسي الاعتراف في الكنيسة . غير أنه كان يعرف أيضا أنه لا يمكنه الانضمام إلى حملة القيصر العنيفة ، وأنه عندما يرفضها فسوف يعطي ألكسندر العبرر لكي يقوم بهنه المحملة وحده ، تاركا النمسا تواجه التيارات الليبرالية والقومية في تلك الفترة بدون حلفاء . وهذا هو السبب في أن ميترنيخ حول طلب القيصر إلى ما أصبح يعرف بالحلف المقدس الذي فسر الضروريات الدينية على أنها التزام من الموقعين على الحلف بأن يحافظوا على الوضع الرامن في أوروبا، ولأول مرة في التاريخ الحديث توكل الدول الأوروبية لنفسها مهمة ممتثركة.

لا يمكن لأي سياسي بريطاني أن يكون قد انضم لأي مؤسسة تشرع حقا عاما أو التزاما بالتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى . وقد وصف كاسلريج الحلف المقدس بأنه نموذج للتصوف السامي والهراء الفارغ. وقد رأى ميترنيخ في الحلف فرصة لجعل القيصر يتعهد بتأييد الحكم الشرعى ، ومنحه قبل كل شيء من ممارسة حوافزه التبشيرية من جانب واحد وبدون التقيد بشيء . لقد جمع الحلف المقدس المحافظين معا في مقاومة مع الشررة ولكنه ألزمهم أيضا بالعمل بالتعاون معا فقط مما منح النمسا حق اعتراض نظري على مفامرات حليفها الروسي. وكان ما سمي بالحلف الأوروبي يعني ضمنا أن الدول التي كانت متنافسة على مستوى واحد يجب أن تسوى الأمور التي تؤثر في الاستقرار العام بإجماع الرأي.

لقد كان الحلف المقدس أكثر الجوانب الأصيلة لتسوية فيينا. فاسم الحلف ذاته المقدس حول الانتباه عن أهميته العملية التي كانت تتركز على الزج بعنصر التقيد الأخلاقي في الملاقات بين الدول الكبرى. وقد تسبب الامتمام الذي أولته بلدان أورويا للحفاظ على بقاء مؤسساتها الداخلية في أن تتجنب هذه البلدان المنازعات التي كان يمكن كأمر طبيعي أن يشتركوا فيها في القرن السابق.

ومع ذلك فمن المبالغة في التبسيط أن نقول أن المؤسسات الداخلية إذا توافقت تضمن وحدها وجود ميزان قوى سلمي . ففي القرن الثامن عشر حكم كل حكام أورويا بلدائهم بمقتضى الحق الإلهي، وكانت مؤسساتهم الداخلية متوافقة بشكل واضع . ومع ذلك فإن نفس هؤلاء الحكام حكموا وهم يشعرون بأن حكمهم سيستمر وخاضوا حرويا لا نهاية لها ضد بعضهم البعض لأنهم اعتبروا أن مؤسساتهم الداخلية مؤسسات لا يمكن أن تهاجم .

ولم يكن وودرو ويلسون أول من يعتقد أن طبيعة المؤسسات الداخلية تحدد سلوك دولة على المستوى الدولي . وكان ميترنيخ يعتقد ذلك أيضا ولكن على أساس مجموعة من الفروض مختلفة تماما . ويبنما كان ويلسون يعتقد أن الديمقراطيات محبة للسلام وعاقلة بطبيعتها إلا أن ميترنيخ رأي أن الديمقراطيات خطيرة ولا يمكن التنبؤ بتصرفاتها . ولما كان ميترنيخ قد عاصر المعاناة التي سببتها فرنسا ذات النظام الجمهوري لأوروبا فقد رأي المائلة مرتبط بالحكم الشرعي . وتوقع من الرؤوس المتوجة في الأسر الحاكمة القديمة إن لم تعمل علي صيانة السلام فعلى الأقل تعمل من أجل المحافظة على الهيكل الأسلي للملاقات الدولية . ويهذه الطريقة ، أصبحت الشرعية هي العامل الذي ساعد على المنظام الدولية .

الفارق بين موقف ويلسون وموقف ميترنيخ من العدالة الداخلية والنظام الدولي أمر أسسي لقهم وجهات النظر المتعارضة لأوروبا وأمريكا . وقد كافح ويلسون من أجل إقرار مبادئ اعتقد أنها مبادئ فورية وجديدة . وحاول ميترنيخ إرساء قواعد اعتبرها قديمة . وكان ويلسون مقتنعا وهو يرأس بلدا قام بهدف تحرير الإنسان بأن القيم الديموقراطية يمكن أن تقدن ثم تدمج بعد ذلك في مؤسسات جديدة تماما على نطاق العالم . أما ميترنيخ، أن الحقوق يمكن أن توجد من طريق سن القوانين فالحقوق في رأي ميترنيخ موجودة أصلا في طبيعة الأشياء . وسواء أكدتها القوانين أو الدساتير فتلك مسألة فنية أساسا ولا علاقة لها بتحقيق الحرية . واعتبر ميترنيخ أن ضمان العقوق أمر ينطوي على تناقض : إن الأمور التي ينبغي أن يسلم بها تلقانيا تفقد قوتها عندما تظهر في صورة بهانات رسمية تحكمية ... فالأشياء التي تخضع خطأ للتشريع تكون نتيجتها فقط تحديداً لذلك الشيء الذي كانت المحاولة تهدف حماية إن إله إلك إلغاءة تماها.

كانت بعض الحقائق العامة التي قالها ميترنيخ عبارة عن تبريرات لممارسات الإمبراطورية النمساوية يخدم بها نفسه فلم تكن هذه الإمبراطورية قادرة على التأقلم مع العبار المساوية المنافقة عن التألف مع العالم المجديد الآخذ في الظهور . وكان ميترنيخ أعرب أيضا عن اقتناع منطقى بأن القوانين والحقوق وجدت في الطبيعة ولم تصدر بالأوامر . وكانت الثورة الفرنسية هي التجوية التي شكلت وجدانه والتي بدأت بإعلان حقوق الإنسان وانتهت بحكم الإرهاب . أما ويلسون فقد كانت التجرية التي شكلته تجربة وطنية أكثر اعتدالا ، ولم يكن يدرك قبل خمسة عشر عاما من ظهور النظم الاستبدائية الجديدة أن هناك تشوهات يمكن أن تحدث للإرادة الشعبية . وفي نقتو ما بعد مؤتمر فيينا ، قام ميترنيخ بدور حاسم في توجيب وترتيب النظام الدولي وفي تشير متطلبات العلف الفقس . وقد اضطر ميترنيخ إلى القليام بهذا الدور لأن النمسا

كانت هي التي تثير كل العواصف وكانت مؤسساتها الدلخلية أقل توافقا مع الاتجاهات الليبرالية والقومية في ذلك القرن . وكانت بروسيا تريد السيطرة على موقع النمسا في ألمانيا وروسيا على سكانها السلاف في البلقان . وكانت هناك دائما فرنسا اللتي تقوق إلى المطالبة بتركة ريشظييو في أوروبا الوسطى . وقد أدرك ميترنيخ أنه إذا أتيم لتلك الأخطار أن تتحول إلى اختبارات للقوة ، فإن النمسا سوف تستنفد قوتها مهما كانت النتيجة التي يسفر عنها أي صداح . ولذلك كانت سياسته هي تجنب الأزمات عن طريق التوصل إلى تحقيق إجماع معنوي والابتعاد عن أولئك الذين لا يمكن تجنيهم وذلك بأن يؤيد من جانبه وحدة أي أمت تكون على استعداد لأن تتحمل وطأة المواجهة. بريطانيا الخظمى في مواجهة فرنسا في البلدان الواطنة ، بريطانيا الخظمى وفرنسا في مواجهة فرنسا في مواجهة بروسيا في البلقان ، الولايات الصغيرة في مواجهة بروسيا في ألمانيا .

إن مهارة ميترنيغ السياسية الرائعة أتاحت له أن يترجم حقائق ديبلوماسية مألوفة إلى مبارة ميترنيغ السياسة المارجية . وقد تمكن ميترنيغ من إقناع حليفي النمسا الحميمين اللذين يمثل كل منهما تهديدا من حيث الجغرافية السياسية للإمبراطورية النمساوية – بأن الفضار الدنهبي الناجم عن الثورة من شأنه أن يفسد فرصهم الاستراتيجية . قلو كانت بروسيا القطر الدنهبي المناوية القرمية الألمانية التمكنت من التصدي لنفوذ النمسا في ألمانيا ببثلاثين عاما قبل بسمارك . ولو أن القيصرين الكسندر الأول ونيقولاس الأول اهتما فقط بغرص روسيا الجغرافية السياسية لكانا قد استغلا انحلال الإمبراطورية العثمانية بطريقة أكثر حسما لمواجهة خطر النمسا، وذلك كما فعل خلفاؤهما فيما بعد في نفس القرن . لقد أمتنعا عن المخالاة في استغلال مصالحهما لأن ذلك كان يتعارض مع المبدأ السائد الذي بعد هجوم نابليون عليها فقد منحت فرصة جديدة الحياة بغضل نظام ميترنيخ الذي مكنها بعد هجره نابليون عليها مانة عام أخرى .

والرجل الذي أنقذ تلك الإمبراطورية التي لم تكن تتمشى مع الزمن ، ووجه سياستها طيلة ما يقرب من خمسين عاما لم يكن قد زار النمسا إلا بعد أن بلغ الثالثة عشرة من عمره ولم يقم فيها إلا بعد أن بلغ الشابعة عشرة. وكان والد الأمير كليمينس فون ميترنيخ Metternich حاكما عاما لبلاد الراين والتي كانت عندنذ من ممتلكات آل هابسيوري وكان ميترنيخ سخصية عالمية يشعر بمزيد من الارتياح في التحدث باللغة بالفرنسية عن الألمانية. وفي عام ١٩٧٤ كتب لويلنجتون يقول لفترة طويلة ظلت أورويا لي بمثابة وطن الأجداد وقد سخر معارضوه المعاصرين من مقولاته الأخلاقية وكلامه المصقول، ولما كانت شخصية ميترنيخ ناتجا منطقيا لعصر التنوير فقد وجد نفسه مدفوعا نحو صراع فوري كان شخصية ميترنيخ ناتجا منطقيا لعصر التنوير فقد رجد نفسه مدفوعا نحو صراع فوري كان

يستطيع أن يغير من بنيتها شيئا .

وكان أسلوب ميترنيخ هو الرزانة واعتدال الهدف. ولما كنا لا نهتم إلا قليلا بالأفكار النظرية فنحن نقبل الأمور كما هي عليه ونحاول بأقصى جهدنا أن نحمي أنفسنا من الانخداع بغير الحقيقة. ويعبارات إذا فحصت بدقة فإنها تتبخر في الهواء فعلى سبيل المثال عبارة الدفاع عن المدنية ليس فيها شيء ملموس يمكن تحديده.

ويمثل هذه الاتجاهات تجنب ميترنيخ أن تكتسحه المشاعر التي تجتاح الناس لحظة وقوع الصدن . فيمجرد أن هزم نابليون في روسيا وحتى قبل أن تصل القوات الروسية إلى أوروبا الوسطى وصف ميترنيخ روسيا بأنها مصدر تهديد كامن طويل الأجل . وفي الوقت الذي كان فيه جيران النحسا في الانتخاذ المعادي لنابليون تعتمد على تحديد أهداف للحرب تتوافق مع بقاء النمسا في الانتخاذف المعادي لنابليون تعتمد على تحديد أهداف للحرب تتوافق مع بقاء إميراطوريته الكسيحة . وكان اتجاه ميترنيخ مضاداً تماما للموقف الذي اتخذته الديموقراطيات في الحرب العالمية الثانية عندما وجدت نفسها في ظروف مماثلة في مولجهة الاتحاد السوفيتي . ومثل كاساريج وبيت ، اعتقد ميترنيخ أن أوروبا الوسطى القوية هي الشرط الأساسي للاستقرار الأوروبي ، وبإصراره على تجنب اختبارات القوة إذا أمكن ذلك أصلا فقد امتم ميترنيخ بترسيخ أسلوب الاعتدال وتجنب التدابير السياسية المتطرفة كما

إن موقف الدول ( الأوروبية ) يختلف باختلاف موقعها الجغرائي. فغرنسا وروسيا حدودهما واحدة وهذه ليس من السهل أن تتعرض للهجوم . والراين بخطوطه الثلاثة من الحصون يضمن لفرنسا الاسترخاء: ...والمناخ المخيف .. يجعل نيمن Nimen حدودا ليست أمّل أمنا لروسيا . أما النمسا ويروسيا فتسجدان أنهما معرضتان للهجوم من كل النواحي من الدول المجاورة لهما .وياستمرار تعرضهما للتهديد من تفوق هاتين الدولتين فإن النمسا ويروسيا لن تجدا الهدوء بانتهاج سياسة حكيمة مدروسة وموزونة وفي علاقات تتسم بالنوايا الطيبة بين بعضها البعض ومم جيرانهما...

ورغم أن النمسا كانت تحتاج روسيا كحاجز ضد فرنسا ، فقد كانت تلزم الحذر مع حليفتها المتهورة ، والحذر خاصة من نزعة القيصر للقيام بحملات صليبية عنيفة ، وقد قال تاليراند Talleyrand عن القيصر الكسندر الأول أنه شبيه بأبيه القيصر بول Paul المجنون. وقال ميترنيخ يصف ألكسندر أنه مزيج غريب من قوة الرجولة وضعف الأنوثة . ضعيف جدا فلا يترفر له الطموح الحقيقي وقوى جدا فلا يمكن أن يشعر بالتفاهة أو الغرور.

وكان ميترنيخ يرى أن المشكلة التي تسببها روسيا ليست هي كيفية احتواء نزعتها العدوانية – وهذه محاولة من شأنها أن تستنفد قوة النمسا – بقدر ما هي كيفية التخفيف من طموحاتها . وقال ديبلوماسي نمساوي: إن ألكسندر يريد تحقيق السلام في العالم ولكن ليس من أجل السلام وبركاته بل من أجله هو ، ولا يريد أن يكون السلام بلا شروط بل بتحفظات من فكره هو : فقد كان يريد أن يظل هو الوسيط في هذا السلام ، ومنه ينبغي أن يتحقق هدوء العالم وسعادته . وينبغي أن تدرك أوروبا كلها أن هذا الهدوء ليس سوى نتيجة لعمله هو وأنه يتوقف على نواياه الحسنة وأن هذا السلام يمكن أن يتزعزع حسب نزواته ...

واختلف كاساريج وميترنيخ حول كيفية احتواء روسيا الفضولية الماكرة . وكان كاساريج 
—بوصفه وزيرا لخارجية دولة جزرية «جزيرة» بعيدة عن ساحة المواجهات. على استعداد 
لمقاومة الهجمات العلنية فقط، وحتى في تلك الحالة يجب أن تشكل تلك الهجمات تهديدا 
للتوازن . ومن ناحية أخرى فإن بلد ميترنيع يقع في وسط أوروبا ولا يمكنه أن يعرض نفسه 
لتلك الأخطار . ولأن ميترنيخ ، على وجه الخصوص ،كان لا يثق في الكسندر ، فقد أصر على 
أن يبقى قريبا منه وركز اهتمامه على ألا يجعل التهديدات تصدر أبدا من ناحيته . وكتب 
يقول إذا أطاق مدفع واحد فسوف يفر منا الكسندر على رأس حاشيته وبعدند لن تكون هناك 
أبدا حدود للقوانين التي سيعتقد أنها منحت له كحق إلهي.

وللتخفيف من حماس الكسندر ، اتبع ميترنيخ استراتيجية ذات شقين . . فتحت قيادته كانت النمسا تقف في طليعة الصراع ضد النزعة القومية رغم أن ميترنيخ كان يصر بشدة على ألا تكرن النمسا معرضة للخطر ، أو تتصرف من جانب واحد . وكان أيضا أقل ميلا لتشجيع الآخرين على التصرف على مسئوليتهم ذلك لأنه من ناحية كان يخشى أن يتحول خماس التبشير الروسي إلى نزعة نحو التوسع الإقليمي . وبالنسبة لميترنيخ كان الاعتدال خماس المنسفية وضرورة عملية . وقال مرة في تطيمات بعث بها إلى أحد سفراء النمسا : إنه من الأهم التخلص من مطالب الآخرين عن أن نلح في مطالبنا ... فسوف تكسب الكثير نسبيا إلى الطبابنا بالقليل. وقد حاول كلما أمكنه ذلك أن يخفف من مخططات القيصر الصليبية المنيفة وذلك بأن يشركه في مشاورات تستنفد جل وقته وتقيد تصرفاته إلى الحد الذي يجيزه الإجماع الأوروبي .

وكان الشق الثاني من استراتيجية ميترنيخ هو وحدة المحافظين . فعندما لا يصبح من الممكن تجنب المعركة يلجآ ميترنيخ إلى الحيلة والغداع . وقد وصف ذلك ذات مرة فقال : إن النمسا تنظر إلى كل شيء تريد المظهر (المضمون)، وروسيا قبل كل شيء تريد المظهر (الشكل) . وسوف تكون مهمتنا أن نجمع بين (الشكل) . وسطف تكون مهمتنا أن نجمع بين مستحيلات بريطانيا والصيغة التي تريدها روسيا. وقد ساعدت مهارة ميترنيخ النمسا على التحكم في إيقاع الأحداث طيلة جيل بأكمله وذلك بأن حوات روسيا: وهي بلد كان ميترنيخ يشاه: إلى شريك على أساس وحدة مصالح المحافظين ، وريطانيا العظمي التي كان يثق يضاه : إلى ملجاً أغير لمقاومة التحديات التي تواجه ميزان القوي . ولا شك أن النتيجة

الحتمية لذلك سوف تتأخر فقط. ورغم ذلك فإنه ليس إنجازا بسيطا أن يحافظ ميترنيخ على بقاء ولاية قديمة على أساس قيم لا تتمشى مع الاتجاهات السائدة حولها طيلة قرن كامل من الزمان .

وكانت مشكلة ميترنيخ هي أنه كلما تحرك مقتريا من القيصر كلما غامر بفقدان ارتباطه ببريطانيا وكلما غامر بفقدان ارتباطه ببريطانيا كلما كان مضطرا لأن يقترب من القيصر كي يتجنب العزلة . وكانت المعادلة المثالية بالنسبة لميترنيخ في ذلك الوقت هي تأييد بريطانيا للمحافظة على التوازن الإقليمي ، وتأييد روسيا لقمع الفوران الداخلي.. الحلف الرياعي للأمن الجغرافي السياسي ، والحلف المقدس من أجل الاستقرار الداخلي.

ولكن بمرور الوقت وذبول ذكرى نابليون ازدادت صعوبة المحافظة على تلك المعادلة.

فكلما ازداد اقتراب الأحلاف من الوصول إلى تحقيق نظام الأمن الجماعي والحكومة الأوروبية كلما شعرت بريطانيا أنها مضطرة للانفصال عن تلك الأحلاف. وكلما ازداد انفصال بريطانيا كلما ازداد اعتماد النمسا على روسيا فتدافع عن القيم المحافظة بتشدد أكبر. وكانت هذه دائرة مفرغة لا يمكن كسرها .

ومهما كان تعاطف كاسلريج مع مشاكل النمسا قلم يكن قادرا على حث بريطانيا العظمي على مواجهة الأخطار المتوقعة التي تتعارض مع الأخطار الفعلية . وقال كاسلريج عندما يتزعزع التوزن الإتلهم الأوروبي فيمكن لبريطانيا أن تتدخل تدخلا فعليا، غير أنها أخر حكومة في أوروبيا يتوقع منها أو تغامر بعلى المناه في أي قضية ذات طابع نظري... سوف تكون في مكاننا إذا هدد أي خطر فعلى النظام الأوروبي: ولكن هذا البلد لا ولن يتصرف وفقا لمبادئ وقاية مجردة وتخمينية. ومع ذلك فقد كان لب مشكلة ميترنيخ هو أن الضرورة المنطوبة إلى بالمحلوبية على أن يعامل ما رأته بريطانيا مجردا وتخمينيا على أنه عملي وواقعي. وقد تبين النطوراة النطوابات الداخلية هي الخطر التي رأت النصارات أن الإضطوابات الداخلية هي الخطر التي رأت النصارات أن يلاس من السهل معالجة .

ولكي يخفف ميترنيج الخلاف من حيث المبدأ ، اقترح عقد اجتماعات دورية أو مؤتمرات لوزراء الضارجية لاستعراض حالة الشئون الأوروبية . وقد سعي ، ما عرف فيما بعد بنظام المؤتمرات إلى إجماع في الرأي حول القضايا التي تواجه أوروبا وتمهيد الطريق المتعامل معها من جانب أطراف متعددة . ولم تكن بريطانيا رغم نلك مستريحة لنظام المترب كثيرا من نظام أوروبا الموحدة الذي كانت بريطانيا المتافية . فلم يحدث أن تعهدت المتامل عليه . وغض النظر عن السياسة البريطانية التقليدية ، فلم يحدث أن تعهدت كمرمة بريطانيا بأن تلتزم التزاما دائما باستعراض الأحداث كلما ظهرت دون أن تواجه تهديا به عناكم كمركمة بريطانية التريطانية الترايا المالم المريطانية التعابية المرايطانية التعبية المرايا المريطانية التعبية المرايطانيا التعبية المريطانيا التعبية المريطانيا التعبية المريطانيا التعبية المريطانيا التعبية المرايا المريطانيا التعبية المريطانيا التعبية المريطانيا التعبية المريطانيات دائبها .

وقد جعلت الحكومة البريطانية تحفظها واضحا وضوحا تاما بمجرد أن عقد أول مؤتمر . ومو مؤتمر إلى مؤتمر . Aix-La-Chapelle في عام ۱۸۱۸. وقد بُعث كاسلريج إلى مؤتمر . Aix-La-Chapelle أن عام) في المؤتمر - إننا نوافق (إعلان عام) في المؤتمر حاملاً تطيمات غير عادية تنم عن الحقد على المؤتمر - إننا نوافق (إعلان عام) في هذه المناسبة ، ويصعوبة أيضا ، على أن نطمتن(الدول الثانوية ... )أن الاجتماعات الدورية ... ينبغي أن تقتصر على موضوع واحد ، أوحتى على دولة واحدة ، فرنسا ، ولا يكون التزاما بالتنظ بأي صورة لا يقرما قانون الأمم ... لقد كانت سياستنا الحقيقية دائما هي عدم بالتنظ بأي صورة لا يقرما قانون الأمم ... لقد كانت سياستنا الحقيقية دائما هي عدم التنط إلى علائمي أن تكبع جماح فرنسا وفيما عدا ذلك فقد ساد في لندن خوف مزدوج من التورط في أورويا الموحدة .

وكانت هناك مناسبة واحدة فقط وجدت فيها بريطانيا العظمى أن ديبلوماسية المؤتمرات تتفق مع أمدافها . فأثناء الثورة الهونانية عام ١٩٢١ فسرت بريطانيا رغبة القيمس في حماية السكان المسيحيين في الإمبراطورية العثمانية المنهارة على أنها المرحلة الأولى في محاولة روسيا غزو مصر . وعندما أصبحت المصالح الاستراتيجية البريطانية معرضة للفطر لم يتردد كاسلريج في الاستغاثة بالقيمس – باسم الوحدة المتحالفة ذاتها التي كان قد سعى حتى ذلك الوقت لتقييدها لاحتواء فرنسا. وانطلاقا من طبيعته الشخصية ، وضع كاسلريج فارقا بين القضايا النظرية والقضايا العملية : إن مسألة تركيا مسألة ذات طابع معلى وليس نظريا...

غير أن استفائة كاسلريج بالطف ساعدت قبل كل شيء على أن تبين أن الطف هش هشاشة أصيلة فيه . فحلف يعامل فيه أحد أعضائه مصالحه الاستراتيجية الخاصة على أنها القضية المعلمية المحاسفة على القضية العملية الوحيدة لا يكون من شأنه أن يوفر أمنا إضافيا لأعضائه . لأنه لا يوفر أي التزام أكثر مما تتطلبه اعتبارات المصلحة القومية في أي حالة . ولا شك أن ميترنيخ شعر بالارتياح التعاطف كاسلريج الشخصي الواضح مع أهدافه وحتى تعاطفه مع نظام المرتمرات ذاته . وقال أحد الديبلوماسيين النمساويين أن كاسلريج أشبه بعاشق للموسيقي يستمع إليها في الكنيسة ويحاول أن يصفق لعكنه لا يجرؤ ولكن حتى لو لم يجرؤ أكثر السياسيين البريطانيا العظمي البريطانيا العظمي في الكنين دور بريطانيا العظمي في الحلف الأوروبي كان مصيره أن يكون دورا عابرا لا أثر له .

والأمر أشبه بما حدث لويلسون وعصبة أممه بعد ذلك بقرن من الزمان فالجهود التي بذلها كاسلريج ، لإفتناع بريطانيا العظمى بالاشتراك في نظام للموتمرات الأوروبية ، تجاوزت ما كان يمكن أن تجيزه المؤسسات النيابية الإنجليزية سواء على أسس فلسفية أو استراتيجية . فقد كان كاسلريج مقتنعا ، مثل ويلسون فهما بعد ، بأن أفضل طريقة لتجنب خطر عدوان جديد هي أن ينضم بلده إلى منبر أوروبي دائم يعمل على معالجة التهديدات قبل أن تتطور إلى أزمات . وقد فهم أوروبا أحسن مما فهمها معظم معاصريه البريطانيين، وأدرك أن التوازن الجديد الذي تشكل يتطلب عناية دقيقة . واعتقد أنه وضع حلا يمكن أن تؤيده بريطانيا العظمي لأنه لا يتجاوز عقد سلسلة من جلسات المناقشات بين وزراء خارجية الدول المنتصرة الأربع ولا يرتبط هذا الحل بأية التزامات .

ولكن حتى جلسات المناقشات كانت فيها نكهة الحكومة الأوروبية بالنسبة للوزارة البرطانية . والواقع أن نظام المؤتمرات لم يتخط حتى عقبته الأولية . وعندما حضر كاسلويج المؤتمر الأول في إيكس لا شابيل في عام ١٩٨٨ سمح لفرنسا بالانضمام إلى نظام المؤتمرات وخرجت بريطانيا العظمى منه . ورفضت الوزارة البريطانية أن تدع كاسلويج يصفر أي مؤتمرات أوروبية أخرى . وقد عقدت تلك المؤتمرات بعد ذلك في برلين عام ١٨٢٠ يم في تربياخ Laibach عام ١٩٨١ وفي فيرونا A٧٢ وفي فيرونا عام ١٩٨١ وفي فيرونا عام ١٩٨٠ وفي فيرونا عام ١٩٨٢ وفي المؤتمرات الذي اخترعه وزير خارجيتها ، كما حدث فيما بعد حين نأت الولايات المتحدة بنفسها عن عصبة الأمم التي كان رئيسها هو الذي إقترح إنشاها . وفي كلنا المالتين فنظت معاولة زعيم أقرى البلاد

وقد اعتقد ويلسون وكاسلريج كلاهما ،أن النظام العالمي الذي ينشأ بعد حرب فاجعة لا يمكن حمايته إلا عن طريق المشاركة الإيجابية من جانب شتى كبار الأعضاء في المجتمع الدولي ويصفة خاصة من جانب دولتيهما . وبالنسبة لكاسلريج وويلسون كان لابد أن يكون الأمن جماعيا : فإذا سقطت أي دولة ضحية فسوف يصبح الجميع في النهاية ضحايا . وبهذه الرؤية للأمن كأنه شيء متماسك خال من الشقوق أصبح هناك لكل الدول اهتمام عام بعقاومة الدوران ، وكان كاسلريج يرى أن بريطانيا المتظمى مهما كانت آراؤها في قضايا معينة فإن لها مصلحة حقيقية في صون السلام العام والمحافظة على ميزان القوى . ورأى كاسلريج مثلنا رأي ويلسون أن أفضل طريقة للدفاع متلك الملاملحة هي أن يكون لبلده يد في وضع القرارات التي تؤثر في النظام الدولي وفي تنظيم مقاومة انتهاكات السلام .

ونقطة الضعف في نظام الأمن الجماعي هي أن المصالح نادرا ما يشبه بعضها بعضا ونادرا ما يكون الأمن خاليا من الفجوات . ويالتالي فالأرجح بالنسبة للأعضاء في نظام عام للأمن الجماعي أن يتفقوا على عدم العمل المشترك بدلا من أن يتفقوا على العمل المشترك: فهم إما تجمعهم معا مبادئ عامة جذابة أو قد يشهدون هروب أكثر الأعضاء قوة من تجمعهم ، وهو العضو الذي يشعر أنه آمن تماما وهو وحده فهو لذلك لا يشعر أنه في حاجة إلى نظام للأمن الجماعي في قليل أو كثير . ولم يستطع أي من ويلسون ولا كاسلريج أن يضم بلده إلى نظام للأمن الجماعي وذلك لأن أيا من مجتمعيهما لم يشعر بأنه مهدد بأخطار قريبة، وكان الرأي هو أنه يمكن لأي منهما مواجهة الأخطار وحده أو يبحث إذا دعت الحاجة عن حلفاء له في اللحظة الأخيرة . فبالنسبة لأي منهما لم يكن الانضمام إلى عصبة الأمم أو نظام الحلف الأوروبي يضاعف من المخاطر التي يتعرض لها دون أن يعزز أمنه .

وكان هناك على أي حال فارق شاسع بين رجلي السياسة الأنجلو ساكسونيين كاسلريج وويلسون . فلم يكن كاسلريج غير منسجم مع معاصريه فقط بل لم يكن منسجما مع كل اتجاهات السياسة الخارجية البريطانية . ولم يترك كاسلريج تركة وراءه ، فلم يتخذ أي سياسي بريطاني من كاسلريج مثالا يحذو حذوه . أما ويلسون فلم يستجب فقط لكل المطالب التي حثت عليها الدوافع الأمريكية بل زاد عليها وصعد بها إلى مستوي جديد أعلى . وكان كل خلفائه ويلسونيين إلي حد ما ، وتشكلت السياسة الخارجية الأمريكية بعده وفقا للقواعد التي وضعها .

لقد استنفد اللورد ستيوارت Lord Stewart المراقب البريطاني والأخ غير الشقيق الكاسلايج الذي أتيح له حضور شتى المؤتمرات الأوروبية ، معظم نشاطه في تحديد المدى الذي يمكن أن يصل اليه تورط بريطانيا في الخارج بدلا من أن يركز اهتمامه على الإسهام في الإجماع الأوروبي ، وفي المؤتمر الذي عقد في ترويو ، قدم مذكرة أكد فيها حق الدفاع عن النفس ولكنه أصر على أن بريطانيا العظمي لن تكلف نفسها بصفتها عضوا في الحلف السئولية الأدبية بأن تقوم بإدارة قوة شرطة أوروبية عامة. وفي مؤتمر لايباح اضطر لورد ستيوارت إلى أن يكرر أن بريطانيا العظمي لن تتوبط أبدا في أخطار غير واقعية وتكهنية. وقد عرض كاسلريج بنفسه موقف بريطانيا في مذكرة مؤرخة في ٥ مايو ١٨٣٠ . أكد فيها فرا حاله الرباعي هو حلف لتحرير جزء كبير من أوروبا من السيطرة العسكرية لفرنسا ...ومع فذلك فلم يكن مقصودا منه أبدا أن يكون اتحادا لحكومة العالم أن أن يكون مراقبا للشئون

وفي النهاية وجد كاسلويج أنه أصبح محاصرا بين معتقداته وبين ضروراته الداخلية . ولم يكن يرى أن هناك مخرجا من موقفه الذي لا يمكن المحافظة عليه . وقال كاسلويج في آخر حديث له مع الملك سيدي: من الضروري أن نقول وداعا لأوروبا فأنت وأنا وحدنا نعرفها . وأنقذناها قلن يكون هناك بعدي من يفهم شئون أوروبا. ويعد ذلك بأربعة أيام انتحر كاسلويج .

لقد زاد اعتماد النمسا على روسيا ، وكانت أكثر المشاكل المحيرة لميترنيخ هي إلى أي مدى سيعمل احتكامه إلى مبادئ القيصر المحافظة إلى الحيلولة دون روسيا واستغلال فرصها في البلقان وعند الحدود الخارجية لأورويا . واتضح أن الجواب هو ثلاثون سنة تقريبا تعامل خلالها ميترنيخ مع ثورات في نابولي Napoly وأسبانيا واليونان بينما كان يحافظ آنذاك بشكل فعال على إجماع أورويي ويتجنب تدخل روسيا في البلقان . ولكن المسألة الشرقية لم تنته . والواقع أن المسألة الشرقية في جوهرها كانت نتيجة لمراعات من أجل الاستقلال في البلقان إذ إن الجنسيات المختلفة كانت تحاول الانفصال عن الحكم التركي . والمأزق الذي سببه ذلك لنظام ميترنيخ هو اصطدام ما يحدث بالتزام هذا النظام بالمحافظة على الرضع الراهن أي المحافظة على الحالة كما هي وأن حركات المتقلال الموجهة اليوم صد تركيا سوف تهاجم النمسا بعد ذلك . وعلاوة على ذلك فإن القيصر الذي كان أكثر الناس التزاما بالشرعية كان أيضا أكثرهم شوقا للتدخل، ولكن حتما لم يكن هذاك قدد لا في لندن ولا في فيينا – يصدق أن القيصر سوف يحافظ على الوضع الراهن بعد أن أطلق العنان لجيرشة في كل مكان .

ولفترة ما ، كانت هناك مصلحة مشتركة في امتصاص الصدمة التي أحدثها انهيار الإمبراطورية العثمانية ، أدت إلى استمرار وجود علاقة قوية مع بريطانيا والنمسا . ومهما كانت قلة امتمام البريطانيين بقضايا معينة في البلقان فقد كانت إنجلترا ترى أن تقدم روسيا نحو المضايق يهدد المصالح البريطانية في البحر المتوسط، وقد واجه ذلك معارضة عنيفة. ورغم أن ميترنيخ لم يشترك أبدا بصفة مباشرة في تلك الجهود البريطانية لمعارضة نزعة التوسع الروسية ، إلا أنه رحب بها كثيرا . أما دبلوماسيته الحذرة المجهولة قبل كل شيء – التي تركد وحدة أورويا ، وتتملق روسيا ، وتتزلف بريطانيا - فقد أتاحت للنمسا المحافظة على اختيارها الروسي بينما تحملت دول أخرى عناء مقاومة نزعة التوسع الروسية .

وكان إقصاء ميترنيخ عن مسرح الأحداث عام ١٨٤٨ بمثابة بداية النهاية للتصرف الحاسم الذي استغلت فيه النمسا وحدة مصالح المحافظين الذين يقاومون لتغيير للمحافظة على تسرية فييناً . ومما لائلك فيه أنه لا يمكن أن الشرعية كانت تعويضا غير معدد عن التدمور المملود في الموقف الجغرافي السياسي للنمسا أو عن زيادة التنافر بين مؤسساتها الداخلية من جانب وين ديانة الاتمام بدقة الدورة من في الواقع جوهر فن الحكم . وقد تمكن ميترنيخ بالحيلة والدهاء من معالجة المسألة الشرقية . ولكن خلفاءه ، الذين لم يتمكنوا من التوفيق بين مؤسسات النمسا الداخلية ووين متطلبات العصر . حاولوا التعويض عن ذلك بتوجيه مسار الدبلوماسية النمساوية بعيث عم الاتجاء الأخذ أننذ في الظهور بممارسة سياسات القوة ، دون أي تقيد بمغيوم الشرعية . وكان ذلك بعينه مو تدمير النظام الدولي .

وهكذا تحمام الحلف الأوروبي أخيرا على صخرة المسألة الشرقية . وفي عام ١٨٥٤ نشبت الحرب بين الدول الكبرى لأول مرة منذ أيام نابليون. ومن قبيل السخرية أن تلك الحرب ، حرب القرم – التي طالما أدانها المؤرخون على أنها حرب لا معنى لها وكان من الممكن تجنب نشويها تماما – لم تشعل شرارتها روسيا أو بريطانها العظمى ، أو النمسا – وهي بلدان لها مصلحة في المسألة الشرقية - بل كانت فرنسا هي التي أشعلت شرارتها .

وفي عام ۱۸۵۲ قام نابليون الثالث ، إمبراطور فرنسا الذي تولى الحكم بانقلاب ، بإقناع السلطان التركي بمنحه لقب حامي المسيحيين في الإمبراطورية العثمانية ، وهو دور كان قيصر روسيا يحتفظ به تقليديا لنفسه . وقد غضب نيكولاس الأول Nicholas I بشدة لأن نابليون الذي كان يعتبره شخصا شاذا ومدعيا ، يتجرأ على أن يحتل مكان الروس كحام للسلافيين البلقان ، وطالب نيكولاس بوضع لروسيا يتساوى مع وضع فرنسا. وعندما صد السلطان المببوث الروسي قطعت روسيا علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا . وكان اللورد المسلطان المببوث الروسي قطعت روسيا علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا . وكان اللورد التاسع عشر . يشك كثيرا في روسيا وألح على إرسال البحرية الملكية إلى خليع بيسيكا Besika قرب الدردنيل . وواصل القيصر اتباع روح نظام ميترنيخ وقال أنتم الأربعة - مشيل إلى الدول الكبرى الأخرى - يمكنكم أن تعلوا على ما تريبون . ولكن هنا أن يحدد أبدا . فأنا أستطيع أن أعتمد على برلين وفيين . ولكي يبين نيكولاس عدم مبالاته أمر باحتلال إمارتي مولاناها اليوم .) Moldavia وردشيا ( Wallachia ) مولدافيا اليوم .)

واقترحت النمسا ـ التي ستكون أكثر الخاسرين في حالة نشرب حرب ـ الحل الواضح وهو أن تشترك فرنسا وروسيا في حماية المسيحيين العثمانيين . ولم يكن بالمرستون يريد أيًا من النتيجتين . ولكي يعزز موقف بريطانيا العظمي في المساومة أرسل الأسطول البريطاني إلى مدخل البحر الأسود . وقد شجع هذا تركيا على إعلان الحرب على روسيا . ووقفت كل من بريطانيا العظمي وفرنسا إلى جانب تركيا .

وعلى أي حال فقد كانت أسباب الحرب أعمق من ذلك . وكانت المطالب الدينية في الواقع مبررات وراء مخططات سياسية واستراتيجية . وكان نيكولاس يحاول تحقيق الحلم الروسي القديم باحتلال القسطنطينية والمضايق .وقد رأي نابليون الثالث الفرصة سانحة لإنهاء عزلة فرنسا ، والقضاء على الحلف المقدس بإضعاف روسيا . وسعي بالمرستون لإيجاد مبرر ما لوقف اندفاع روسيا نحو المضايق وقفا نهائيا . وعندما اشتعلت الحرب دخلت السفن الحربية البريطانية البحر الأسود ويدأت تدمر الأسطول الروسي هناك . ونزلت قوة بريطانية فرنسية في القرم للاستيلاء على القاعدة البحرية الروسية في سيفاستبول.

ولم تسفر مذه الأحداث عن شيء سوي تعقيد الموقف بالنسبة لقادة النمسا . فكانوا يولون أهمية للصداقة التقليدية مع روسيا ، بينما كانوا يخشون من أن يردي تقدم الروس في البلقان إلى زيادة الشعور بالقلق لدي السكان السلافيين في النمسا . ولكنهم كانوا يخشون من أن يؤدي تأييد صديقتهم القديمة روسيا في القرم إلى إعطاء فرنسا مبررا لمهاجمة أقاليم النمسا الإبطالية . وفي البداية أعلنت النمسا الحياد الذي كان طريقا معقولا . ولكن الكونت بول وزير خارجية الـنمسـا الجديد، وجد أن عدم القيام بأي تصرف أمر مثير للأعصاب والتهديد الفرنسي لممتلكات النمسا في إيطاليا مثير للانزعاج . وبينما كانت الجيوش الفرنسية والبريطانية تحاصر سيفاستبول قدمت النمسا للقيصر إنذارا وطالبت فيه بأن تنسحب روسيا من مولدافيا وولاشيا . وكان هذا هو العامل الحاسم في إنهاء حرب القرم.. أو أن هذا على الأقل ما اعتقده القادة الروس آنئذ بل ما زالوا يعتقدون ذلك حتى الآن.

تخلت النمسا عن نيكولاس الأول وعن صداقة قوية مع روسيا ترجع إلى حروب نابليون، وأدى القهاون المصحوب بالذعر بخلفاء ميترنيخ إلى أن يتخلصوا من تركة الوحدة بين المحافظين التى تكست بعناية وأعيانا بطريقة مؤلمة طيلة أكثر من ثلاثين عاما، ومرة واحدة تحرر النمسا نفسها من قيود القيم المشتركة وتحرر روسيا أيضا كي تمارس سياستها المناصة على أساس مصلحتها الجغرافية السياسية فقط . وبانتهاج روسيا هذا الطريق كان لابد أن تصطدم بالنمسا فيما يتعلق بمستقبل البلقان بل تسعى في الوقت المناسب إلى تقديض إمبراطورية النمسا .

والسبب في أن تسوية فيينا ظلت سارية لمدة خمسين عاما هو أن الدول الشرقية الثلاث – روسيا ويروسيا والنمسا – رأت أن وحدتها هي العامل الأساسي الذي يقف أمام الغوضى الثورية وسيطرة فرنسا على أورويا . غير أن النمسا (قاعة نبلاء أورويا كما أطلق عليها تاليراند) تمكنت في حرب القرم من عقد حلف غير مستقر مع نابليون الثالث الذي كان يتمني القضاء على نفوذ النمسا في إيطاليا ويريطانيا العظمي التي كانت ترفض التورط في القضايا الأوروبية . وهكذا حررت النمسا كلا من روسيا ويروسيا ، شريكيها السابقين في الطف المقرس المولعين بتحقيق المكاسب لكي يحققا مصالحهما القرمية غير منقوصة.

وقد حصلت بروسيا على الثمن الذي كانت تريده بأن أرغمت النمسا على الانسحاب من ألمانيا، هذا بينما تحولت أعمال روسيا العدوانية المتزايدة في البلقان إلى أحد الأسباب التي أطلقت شرارة الحرب العالمية الأولى وأدت إلى انهيار النمسا انهيارا كاملا .

وعندما واجهت النمسا حقائق سياسات القوة ، فشأت في أن تدرك أن خلاصها كان يكمن في الالتزام الأوروبي بالشرعية . وكان مفهوم وحدة مصالح المحافظين قد تجاوز الحدود القومية ويالتالي عمل على تخفيف المواجهات التي تسببها سياسات القوة . وكان للنزعة القومية الأثر المضاد فعظمت تحقيق المصلحة القومية ، وزادت من المنافسات والمخاطر بالنسبة للجميع . وألقت النمسا بنفسها في مباراة كان لا يمكن أن تفوز فيها بسبب نقاط ضعفها .

وفي غضون خمس سنوات من نهاية حرب القرم بدأ الزعيم الوطني الإيطالي كاميلو كافور

Camillo Cavour عملية طرد النمسا من إيطاليا بالتحريض علي شن حرب على النمسا مؤيدا بحلف فرنسي وموافقة روسية، وكلاهما كان يبدو قبل ذلك أمرا لا يصدق . وفي غضرن خمس سنوات أخري يهزم بسمارك النمسا في حرب السيطرة على ألمانيا . ومرة أخرى وقفت روسيا بعيدا وكذلك فعلت فرنسا ولكن على مضض . ولو حدث ذلك في أيام ميترنيخ لناقش الحلف الأوروبي تلك الاضطرابات وسيطر عليها . ومنذ ذلك الوقت اعتمدت الدبلوماسية بقدر أكبر على القوة المجردة وليس على القيم المشتركة .

وتحققت المحافظة على السلام لمدة خمسين عاما أخرى . غير أنه مع كل عقد كان التوتر يتضاعف وسباق التسلع يزداد .

وقد سارت أحوال بريطانيا العظمى بطريقة مختلفة تماما في نظام دولي تسيره سياسات القوة. وأحد أسباب ذلك هو أن بريطانيا لم تعتمد أبدا على نظام المؤتمرات للمحافظة على القوة : وأحد أسباب ذلك هو أن بريطانيا لمحقدة على أمنها : فبالنسبة لبريطانيا العظمى كان النمط الجديد للعلاقات الدولية أكثر شبها بالأعمال التجارية المأوفة . وفي القرن التاسع عشر أصبحت بريطانيا العظمى هي الدولة المسيطرة في أوروبا . ومن المؤكد أنها كانت قوية يما يكفي أن تقف وحدها وكانت تتمتع بميزة العزلة البغرافية والحصانة من الاضطرابات الدلطية التي تقع في أوروبا . ولكنها كانت أيضا لتتمتع بهيزة أخرى وتلك هي أن قادتها معتدلون ينتهجون سياسات غير عاطفية تجاه المصلحة القومية .

وخلفاء كاسلريج لم يفهموا أوروبا جيدا كما فهمها هو. غير أنهم ألموا بالأمور الجوهرية التي تشكل المصلحة القومية البريطانية وتابعوا تحقيق هذه المصلحة بمهارة وإصرار غير عاديين . ولم يضيع جريح كانينج George Canning الذي خلف كاسلريج مباشرة في منصبه ، أي وقت في القضاء على الروابط القليلة المتبقية التي حافظ كاسلريج من خلالها على نفوذه، مهما كان شنيلا ، على نظام المؤتمرات الأوروبي . وفي عام ١٨٢١ أي قبل أن يناف كاسلريج بعام واحد ، دعا كانينج إلى انتهاج سياسة الحياد قولا وعملا وقال دعونا لا نفترض، بتلك الروح الرومانسية الخرقاء ، أننا نستطيع وحدنا أن نبعث الحياة في أوروبا من جديد وبعد أن أسبح وزيرا للخارجية لم يترك مجالا للشك في أن المبدأ الذي يسير عليه هو المصلحة القومية التي كان يرى أنها لا تتمشى مع التورط الدائم في أوروبا :

... إن ارتباطنا الحميم ،كما هو الحال ، بالنظام الأوروبي ، لا يعني أنه يتحتم علينا أن نكون مطالبين بالزج بأنفسنا في أعمال تطفلية مثيرة للقلق والانزعاج لحمالح الدول التي تعبط بنا.

وبمعنى آخر فإن بريطانيا العظمى ستحقظ بالحق في السير في طريقها الخاص طبقا لمقتضيات كل حالة على حدة ولا توجهها إلا مصلحتها القومية ، وهذه سياسة جعلت من الحلفاء إما مساعدين أو أطرافا لا صلة لهم بأي موضوع.

وقد أوضح بالمرستون في عام ١٨٥٦ التعريف البريطاني لمصطلح المصلحة القومية فقال: عندما يسألني الناس ... عما يسمى بالسياسة ، فإن الإجابة الوحيدة لدى هي أننا نقصد أن نفعل ما قد يبدو أنه أحسن ما يمكن ، إزاء كل مناسبة تظهر جاعلين مصلحة بلدنا مبدأنا الذي نسترشد به. وبعد ذلك بنصف قرن ، لم يكتسب الوصف البريطاني الرسمي لمصطلح السياسة الخارجية البريطانية كثيرا من حيث الدقة ، كما يتبين من الشرح الذي قدمه وزير الخارجية سير إدوارد جراي Sir Edward Grey عندما قال إن وزراء خارجية بريطانيا قد استرشدوا بما كان يبدو لهم أنه المصلحة المباشرة لبلدهم ، دون أن يضعوا حسابات دقيقة للمستقبل وفي معظم البلدان الأخرى كانت أمثال هذه التصريحات ستواجه بقدر من السخرية ويقال عنها أنها تصريحات متكررة المعاني بلا جدوي – نحن نفعل ما هو أفضل لأننا نراه أفضل. وفي بريطانيا العظمي كانت هذه التصريحات تعتبر مبعث استنارة ونادرا ما كانت هناك دعوة أو مطلب لتعريف عبارة المصلحة القومية التي كانت تستخدم كثيرا: وقال بالمرستون: نحن ليس لدينا حلفاء أبديون ولا أعداء دائمون، إن بريطانيا العظمى ليست في حاجة إلى استراتيجية رسمية لأن قادتها فهموا ما هي المصلحة البريطانية فهما جيدا تماما بحيث استطاعوا التصرف تلقائيا في كل حالة إذا ما ظهرت واثقين من أن جمهورهم سوف يتبعهم. وقال بالمرستون أيضا : إن مصالحنا أبدية ومن وإحبنا تحقيق هذه المصالح.

كان القادة البريطانيون واضحين فيما هم ليسوا على استعداد للدفاع عنه بدلا من أن يضعوا سلفا تعريفا للأعمال العدائية التي تبرر اللجوء للحرب. وكانوا حتى أكثر ترددا في تحديد أهداف إيجابية ربما لأنهم فضلوا الوضع الراهن إلى حد كبير. واقتناعا منهم بأنهم سيتعرفون على المصلحة القومية البريطانية بمجرد رؤيتها فلم يشعروا أن هناك حاجة لتفسيرها بتوسع مسبقا . وفضلوا انتظار حالات واقعية.. وهذا موقف كان يستحيل على دول أوروبا أن تتخذه لأنها كانت هي بذاتها تلك الحالات الواقعية .

ولم يكن الرأي البريطاني عن الأمن يختلف كثيرا عن رأي الأمريكيين ذوى النزعة الانعزالية في هذا الموضوع ، إذ إن بريطانيا العظمي شعرت أنها محصنة ضد كل شيء سوى الاضطرابات المفاجئة العنيفة . غير أن أمريكا وبريطانيا العظمي اختلفتا عندما وصل الأمر إلى نقطة العلاقة بين السلام والهيكل الداخلي ، فالقادة البريطانيون لم ينظروا بأي حال إلى انتشار المؤسسات النيابية على أنه مفتاح للسلام كما كان قد فعل نظراؤهم الأمريكيون ولم يشعروا حتى أنهم مهتمون بمؤسسات تختلف عن مؤسساتهم .

ولذلك ففي عام ١٨٤١ بين بالمرستون للسفير البريطاني في سانت بيترسبيرج الأوضاع التي ستقاومها بريطانيا العظمى بقوة السلاح كما أوضح له لماذا لن تقاوم بريطانيا

## التغييرات الداخلية المحضة:

إن أحد المبادئ العامة التي تود حكومة صاحبة الجلالة أن تلتزم بها كمرشد لها في التعامل في مجال العلاقات بين إنجلترا والدول الأخرى ،هو ، أن التغييرات التي قد تختار الأمم الأجنبية إجرامها في قوانينها الداخلية وشكل حكوماتها يجب أن ينظر إليها على أنها أمور ليس لبريطانيا أن تتدخل فيها بقوة السلاح ...

ولكن محاولة ما من أمة واحدة لكي تستولي وتستحور لنفسها على أراض تنتمي لأمة أخرى فهذا أمر مختلف؛ لأن مثل تلك المحاولة من شأنها أن تؤدي إلى لعتلال ميزان القوى القائم ، وتغيير القرى النسبية للدول قد يسفر عن خطر تتعرض له دول أخرى ، والحكومة البريطانية تعتبر أن لها في مثل تلك الحالات الحرية الكاملة في المقاومة...

والوزراء البريطانيون بدون استثناء اهتموا قبل كل شيء بالمحافظة على حرية بلدهم في التصرف. ففي عام ١٨٤١ كرر بالمرستون كراهية بريطانيا للقضايا النظرية البحت فقال:

ليس من المعتاد بالنسبة لإنجلترا أن تدخل في تعهدات تتعلق بحالات لم تظهر بالفعل أو حالات ليس من المتوقم ظهورها بصورة مباشرة...

ويعد ذلك بقرابة ثلاثين عاما عرض جلادستون Gladston نفس المبدأ في خطاب وجهه إلى الملكة فيكتوريا Victoria

يجب أن تحتفظ بريطانيا تماما في أيديها بوسائل تقييم التزاماتها الخاصة إزاء مختلف الحالات الواقعية عندما تظهر ؛ كما يجب على بريطانيا ألا تكبل حريتها في الاختيار وتضيق من نطاقها ببيانات تصدرها للدول الأخرى ، خدمة لمصالحهم الحقيقية أو المفترضة التي سيزعمون على الأقل أنهم مفسرون مشتركون لها.

وبإصرارهم على حرية التصرف ، رفض القادةالسياسيون البريطانيون ،كقاعدة ،كل الأشكال المختلفة لموضوع الأمن الجماعي ، وقد بين ما سمي فيما بعد «العزلة الرائعة» اقتناع بريطانيا بأنها سوف تخسر من الأحلاف أكثر مما ستكسب منها ، وهذا الموقف ، الانعزالي المتباعد لايمكن أن تنتهجه إلا دولة تكون من القوة بحيث تستطيع الوقوف وحدها، ولا تتوقع التعرض لأية أخطار تبطها تحتاج مساعدة حلفاء لها وتكون متأكدة من أن أي خطر عظيم بهددها سوف يهدد أيضا من يمكن أن يكونوا حلفاء مها بقدر أكبر . إن دور بريطانيا بوصفها الدولة التي حافظت على التوازن الأوروبي زودها بكل الخيارات التي كان قادتها إما يريدونها أو يحتاجونها ، وكانت السياسة قادرة على الاستمراد لأنها لم تسعد المشارعات الأوروبية أي مكاسب إقليمية في أوروبا ، فبريطانيا يمكنها أن تختار المشارعات الأوروبية التي يمكنها أن تختار المشارعات الأوروبية التي يمكنها أن تختار المشارة (مهما كان

## نهم الشهية البريطانية للحيازة الاستعمارية فيما وراء البحار).

ومع ذلك فإن «العزلة الرائعة» لبريطانيا لم تقف حائلا دون دخولها في ترتيبات مؤقتة مع بلدان أخرى للتعامل مع ظروف خاصة . ويوصفها دولة بحرية ليس لديها جيش كبير ثابت فإن بريطانيا العظمي كانت أحيانا تحقاج إلى التعاون مع حليف من أورويا ، وقد فضلت دائما أن تختاره بنفسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك . وفي مثل تلك الحالات كان القادة البريطانيون يوضحون أن الأحقاد السابقة لم يكن لها أي تأثير عليهم . وفي أثناء انفصال بلجيكا عن هولندا عام ١٨٣٠ هدد بالمرستون فرنسا في البداية بالحرب إذا حاولت السيطرة على الدولة الجديدة ، وبعد ذلك بسنوات قلائل عرض عليها التحالف معها لضمان استقلال بلجيكا : إن إنجلتل وحدها لا يمكنها أن تحقق المدافها في أوروبا ؛ فيجب أن يكون لديها حلفاء لتحقيق غرضها في أوروبا وليكونوا بعثابة أدوات تعمل بها.

ولاشك أن مختلف حلفاء بريطانيا المعتارين لغرض خاص كانت لهم أيضا أهدافهم الخاصة، والتي عادة ما تشمل توسيع نطاق نفوذهم أو أقاليمهم في أوروبا . وعندما كانوا يتجاوزون ما كانت إنجلترا تغيره كافيا أو مناسبا كانت إنجلترا تغير انحيازها فتنحاز لجائر أو تشكل ائتلافات جديدة ضد حلفائها السابقين دفاعا عن التوازن . وقد أكسبتها مثابرتها غير العاطفية وإصرارها الأناني لقب ألبيون الخائن ( ألبيون معناها إنجلترا بلغة الشعر . ) هذا النوع من الدبلوماسية قد لا يكون قد عكس اتجاها ساميا بصفة خاصة غير أنه حافظ على السلام في أوروبا خاصة بد أن بدأ نظام ميترنيخ يبلى تدريجيا .

كان القرن التاسع عشر دروة النفوذ البريطاني . فقد كانت بريطانيا العظمي تثق في نفسها وكان الماسل الملكي وكان الماسل الملكي وكان الماسل الملكي يهيمن على الحجار . وفي عصر كثرت فيه الاضطرابات الدلخلية كانت الحالة الداخلية في القرن يهيمن على البحار . وفي عصر كثرت فيه الاضطرابات الدلخلية كانت الحالة الداخلية في القرن بريطانيا مادنة بشكل ملحوظ . وعندما كان الأمر يصل إلى القضايا الكبيرة في القرن التاسع عشر – التحفل أو عدم التحفل ، الدفاع عن الوضع الراهن أو التعاون مع التغيير – فإن القادة البريطانيين رفضوا أن يلتزموا بمبدأ أو عقيدة ما . غير أنه في حرب استقلال اليونان في عشرينيات القرن التاسع عشر (١٩٨٧) تعاطفت بريطانيا العظمي مع استقلال المتوسط عن طريق زيادة النفوذ الروسي . غير أنه في عام ١٩٨٠ تدخلت بريطانيا العظمي المحتواء بروسيا مؤيدة بذلك الوضع الرامن في الإمبراطورية العثمانية . وفي ثورة المجر عام ١٨٤٨ دحيت بريطانيا العظمي ، رغم سياستها الرسمين بعدم التدخل ، باستعادة روسيا للوضع الرامن . وعندما ثارت إيطانيا ضد حكم آل هابسبورج في خمسينيات القرن الناسع عشر تعاطفت بريطانيا العظمي معها ولكنها كانت «لا تدخلية» أي لم تكن تتبع سياسة عشر تعاطفت بريطانيا العظمي معها ولكنها كانت «لا تدخلية» أي لم تكن تتبع سياسة عشر تعاطفت بريطانيا لم تكن تتبع سياسة التدخل في الشنون الداخلية للدول الأخرى. وللدفاع عن ميزان القوي لم تكن تبيطانيا التخطى مع التخلال عن ميزان القوي لم تكن تبيطانيا

العظمى تدخلية أو لا تدخلية بشكل قاماء، ولم تكن حصنا للدفاع عن النظام في فيينا، ولم تكن أيضا دولة تنادي بتعديل أية معاهدات أو مواثيق . وكان أسلوبها عمليا قاطعا وافتخر الشعب البريطاني بقدرته على الخوض في طريق مرتبك.

ومع ذلك فإن أية سياسة براجماتية (عملية) وخاصة عندما تكون سياسة براجماتية فعلا يجب أن تقوم على مبدأ ثابت حتى تمنع المهارة التكتيكية من أن تبدد السياسة وتتحول إلى ضرب عشوائي شديد هنا وهنأك . وكان المبدأ الثابت لسياسة بريطانيا الخارجية — سواء ضمرا على معترفا به أم لا – هو درورها كحامية لميزان القوى والذي كان يعني بصفة عامة تأييد الضميف ضد القري . وفي عهد بالمرستون تطور ميزان القوى وأصبح مبدأ ثابتا من مبادئ السياسية البريطانية حتى إنه لم يكن يحتاج إلى أي دفاع نظري ؛ فأي سياسة كانت تتبع في أي لحظة معينة أصبحت ترصف حتما بأنها تحمي ميزان القوى . وانضمت المرونة غير العادية إلى عدد من الأهداف العملية الثابتة . فمثلا ، الإصرار على إيقاء البلدان الواطئة بعيدة عن متناول أي دولة من الدول الكبري لم يتغير بين الوقت الذي حكم فيه ويليام الثالث ووقت نشوب العاربة الحالية الأولى الكبري م يتغير بين الوقت الذي حكم فيه ويليام الثالث ووقت نشوب العاربة الكالية الأولى الكبري م وعنه بعربة أعد دررانيلي Disraeli تأكيد هذا المبدأ:

لقد ظلت دائما حكومة هذا البلد ترى أنه في صالح إنجلترا أن تكون البلدان الواقعة علي السلط الأوروبي الممتد من دنكرك Dunkrik وأوستند Ostend حتى جزر بحر الشمال في حوزة مجتمعات حرة مزدهرة ، تمارس فن الحياة في سلام وتتمتع بحقوق الحرية وتمارس تحقيق الأهداف التجارية التي تعمل على زيادة مدنية الإنسان وينبغي ألا تكون في حوزة دولة عسكرية كبرى ...

كان من مقاييس المدى الذي وصلت إليه عزلة القادة الألمان أنهم دهشوا حقا في عام ٩٩١٤ عندما واجهت بريطانيا العظمى غزر ألمانيا لبلجيكا بإعلان الحرب .

وفي القرن التاسع عشر كانت المحافظة على النمسا تعتبر هدفا بريطانيا مهما. وقد حدث في القرن الثامن عشر أن خاض مالبورو Marlboroug ، وكارتريت Carteret ويبيت Pitt عدة حروب لكي يحولوا دون فرنسا وإضعاف النمسا . ورغم أن النمسا لم يكن لديها ما المجلها تخشى من عدوان فرنسي في القرن التاسع عشر فقد ظل البريطانيون يعتبرون النمسا ثقلا مواجها للتوسع الروسي نحو المضايق . وعندما هددت ثورة ١٨٤٨ بأن تتسبب في انحلال النمسا قال بالموستون :

النمسا تقع في قلب أورويا ، فهي عائق ضد التعدي على حقوق الآخرين من جانب وضد العدوان من جانب آخر . إن استقلال أورويا السياسي وحريتها يرتبطان في رأيي بالمحافظة على النمسا وسلامة أراضيها كدولة أوروبية كبرى ؛ ولهذا فإن أي احتمال بعيد أو مباشر من شأنه أن يضعف ويشل النمسا بل الأكثر من ذلك أن يحولها من دولة من الدرجة الأولى إلى دولة من الدرجة الثانية لا بد أن يكون كارثة كبرى لأوروبا ، كارثة يجب على كل بريطاني أن يستنكرها ويحاول منم وقوعها .

وبعد ثورة ۱۸۶۸ أخذت النمسا تضعف بصفة مستمرة وأخذت سياستها تتجه اتجاهات خاطئة مما قلل من فائدتها كعامل رئيسي في السياسة البريطانية في شرق البحر المتوسط

وكان امتمام السياسة البريطانية يتركز على منع روسيا من احتلال الدردنيل . وفي المنافسات النمساوية الروسية كانت هناك مخططات روسية بشأن المقاطعات السلافية في المنافسات النمساء والتي لم تكن تهم بريطانيا العظمى في الوقت الذي لم تكن فيه السيطرة على الدرنيل من المصالح النمساوية الحيوية . وبالتالي أصبحت بريطانيا العظمى تتحت ثقلا غير مناسب في مواجهة روسيا . وكان هذا هو السبب في أن بريطانيا العظمى تنحت جانبا ولم تتدخل عندما هزمت النمسا على أيدي بيدمونت Piedmont في إيطاليا وعندما هزمتها بروسيا في الصراع على السيادة في ألمانيا، وكانت تلك لا مبالاة من جانب بريطانيا العظمى كان لا يمكن تصورها قبل جيل مضى . وقرب انتهاء القرن كان الخوف من ألمانيا . يسيطر على السياسة البريطانية وأصبحت النمسا، حليفة ألمانيا ، لأول مرة طرفا معاديا في يسيطر على السياسة البريطانية وأصبحت النمسا، حليفة ألمانيا ، لأول مرة طرفا معاديا في الحسابات البريطانية .

وفي القرن التاسع عشر، لم يكن هناك من يفكر في أنه من الممكن في يوم ما أن تتحالف بريطانيا العظمى مع روسيا ، وكانت روسيا في رأي بالمرستون تتبع نظاما عدوانيا عالميا على جميع الجوانب، وهذه السياسة نابعة من ناحية من طابع شخصية الإمراطور (نيكولاس) ذاته ومن ناحية أخرى من النظام الدائم للحكومة. وبعد ذلك بخمسة وعشرين عما ربد هذا الرأي لورد كلاريندون Clarendon الذي قال إن حرب القرم هي معركة المدنية ضد للهمجية.

وقد قضت بريطانيا العظمى الجزء الأكبر من القرن وهي تحاول وقف التوسع الروسي في إيران وامتداده إلى مداخل القسطنطينية والهند. واستغرق ذلك عقودا استفحلت فيها النزعة الحربية في ألمانيا وكذلك تبلدت المشاعر من جانبها فتحول اهتمام بريطانيا الرئيسي بالأمن إلى ألمانيا، وهو الأمر الذي لم يحدث إلا أخيرا .

لقد تغيرت الحكومات البريطانية بمعدل أكبر من تغير حكومات ما سمى بالدول الشرقية. ولم يحدث أن ظل واحد من كبـار الشخصيـات السيـاسيـة –بـالمرسـتون وجـلادسـتون ودزرائيلى– في منصبه بصفة مستمرة وبدون انقطاع مثل ميترنيغ ، ونيكولاس الأول ويسمارك . ومع ذلك فقد ظلت بريطانيا العظمى تحتفظ بخاصية الثبات على المبدأ وتماسك الهدف بصورة غير عادية ، فكانت بمجرد أن تسير في طريق معين ، تواصل السير فيه بتشبث لا يلين ، الأمر الذي مكنها من أن تمارس نفوذها بشكل حاسم لصالح الهدوء في أورويا .

و أحد الأسباب التي أدت ببريطانيا إلى اتباع فكر واحد في أوقات الأزمات ، هو الطابع النبابي لمرسباتها السياسية . فقد لعب الرأي العام البريطاني منذ عام ١٧٠٠ دورا مهما في توجيه السياسة الفارجية البريطانية ، ولم يكن لدى أي بلد أخر في أوروبا في القرن الثامن عشر وجهة نظر معارضة فيما يتطلق بالسياسة الفارجية فقد كانت هذه المعارضة متأصلة في النظام البريطاني ، وفي القرن الثامن عشر كان حزب المحافظين ،كقاعدة ، مو الذي يعبر عن سياسية الملك الفارجية ، وهي السياسة التي كانت تميل إلى التدخل في المنازعات في من سياسية الملك الفارجية ، وهي السياسة التي كانت تميل إلى التدخل في المنازعات في أوروبا : أما أعضاء حزب الأحرار من أمثال سير روبرت والبول Walpole كانزوا يفصل فيما وراء يفضلون الابتعاد عن مشاجرات أوروبا وسعوا إلى زيادة التركيز على التوسع فيما وراء البحسار . ويحلول القرن التاسع عشر تحول موقفهم إلى الاتجاه المضاد . فالأحرار مثل بالمرستون كانوا يمثلون سياسة الفعالية (سياسة تؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات للعالمة أو العنيفة كاستعمال القرة التحقيق الأغراض السياسية) بينما المحافظين مثل ديريي Derby والمؤسسات القائمة / من أحدال ربعراء على التزام الحذر إذاه التورط الخارجي . أما الراديكاليون (النزاعون إلى إحداث تغييرات متطرفة في الأفكار والعدادات السائدة أو في المحالية بن المطالبة باتباع سياسة عدم التدخل.

ولأن السياسة الخارجية البريطانية انبثقت من المناقشات الصريحة فإن الشعب البريطاني أنظر وحدة غير عادية بين أفراده في أوقات الحرب . ومن ناحية أخرى فإن طابع السياسة الخارجية هذا جعل من الممكن – غير أنه من غير المعتاد إلى حد كبير – للسياسة الخارجية انتقل إلى عكسها عندما يتغير وزير الخارجية ويحل محله وزير آخر. فعلى سبيل المثال ، انتهى فجأة تأييد بريطانيا العظمي لتركيا في سبعينيات القرن التاسع عشر ١٨٥٠ عندما هزم جلادستون – الذي كان يعتبر أن الأتراك يستحقون اللوم أخلاقيا – دزرائيلي في انتخابات عام ١٨٨٠ .

وفي جميع الأرقات كانت إنجلترا تعتبر أن مؤسساتها النيابية مؤسسات فريدة في حد ذاتها . وكانت دائما تبرر سياساتها في أورويا بأنها سياسات لتحقيق المصالح القومية البريطانية وليست سياسات لتدعيم عقائد معينة . فكلما أبدت بريطانيا العظمى تعاطفها مع ثورة ما ،كما فعلت مع إيطاليا عام ١٨٤٨ ، فقد كانت تفعل ذلك على أسس عملية بشكل وأضح . وهكذا اقتبس بالمرستون عن كانية . قال: إن أولك الذين أوقفوا التقدم لأنهم يرون أنه يدعة سوف يضطرون في يوم أو آخر إلى القبول البدعة ، عندما تصبح بمرور الوقت أمرا عاديا وليس تقدما غير أن تلك كانت نصيحة قائمة على تجرية وليست دعوة لنشر القيم أو نعط المؤسسات البريطانية . وخلال القرن التاسع عشر كانت بريطانها العظمى تصدر حكمها على غيرها من الدول من منطلق السياسة الخارجية لتلك الدول ،وظلت -فيما عدا الفترة التي تولي فيها جلادستون الشئون الخارجية - لا تبالى بشكل الهياكل الداخلية لتلك الدول.

ورغم أن بريطانها العظمي وأمريكا اشتركتا في البعد عن التورط اليومي في الشتون الدولية فإن بريطانها العظمي بررت صورتها الانعزالية الخاصة بأنها تقوم على أسس مختلفة تماما عن غيرها. وقالت أمريكا أن مؤسساتها الديمقراطية تعتبر مثالا ينبغي أن يحتني به في العالم أجمع: أما بريطانيا فقد كانت ترى أن مؤسساتها البرلمانية ليس فيها ما له أهمية المجتمعات الأخرى. وأصبحت أمريكا تعتقد أن انتشار الديمقراطية سوف يضمن تحقيق السلام بل إن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق بطريقة أخرى، وربما كانت بريطانيا العظمي تفضل هيكلا دلطيا من نوع معين ولكنها ان تخاطر بأي شيء من أجله.

وفي عام ۱۸۶۸ قلل بالمرستون من أهمية مخاوف بريطانيا التاريخية من الإطاحة بالملكية في فرنسا ومن احتمال ظهور بونابرت جديد بأن وضع القاعدة العملية التالية في فن إدارة شئون الدولة وهى:«إن المبدأ الذي لا يتغير الذي تتصرف إنجلترا بموجبه هو التسليم بأن الأداة التي تستخدمها كل أمة هي الأداة التي قد تختارها هذه الأمة بشكل مدروس.

كان بالمرستون هر الواضم الرئيسي لسياسة بريطانيا الخارجية طيلة ما يقرب من ثلاثين عاما . وفي عام ١٨٤١ حلل ميترنيخ أسلويه البراجماتي (العملي) بإعجاب مشوب بالسخرية عندما قال :

...ما الذي يريده إنن لورد بالمرستون؟ إنه يريد أن يجعل فرنسا تشعر بقوة إنجلترا وذلك بأن يثبت لها أن المسألة المصرية سوف تنتهي كما يريد هو ودون أن يكون لفرنسا أي حق في المشاركة فيها . إنه يريد أن يثبت للدولتين الألمانيتين انه لا يحتاجهما في شيء ، وأن مساعدة روسيا لإنجلترا كافية لها . إنه يريد أن يكبح جماح روسيا ويسحبها وراءه بسبب قلقها الدائم من أن ترى إنجلترا تقترب من فرنسا مرة أخرى.

لم يكن هذا وصفا غير دقيق لما فهمته بريطانيا عن ميزان القوى . ففي النهاية تمكنت بريطانيا العظمى بحساب ميزان القوى من عبور القرن بحرب قصيرة نسبيا مع دولة كبرى أخرى.. «حرب القرم».

ورغم أن نشوب حرب القرم كان بعيدا عن مقصد أي شخص عندما بدأت إلا أنها كانت هي على وجه التحديد التي أدت إلى انهيار نظام ميترنيخ الذي وضع بشق الأنفس في مؤتمر فيينا . وقد أزال تفكك الوحدة بين ملوك الشرق الثلاثة عامل الاعتدال الأخلاقي من الدبلوماسية الأوروبية . وقد أعقبت ذلك خمسة عشر عاما من الاضطرابات قبل أن يظهر استقرار جديد يحمل في طياته عدم الأمان بشكل خطير .





و نابليود الثالث

الفصل الخامس

اثنتان من الشوار نابليون الثالث وبسمارك

أسفر انهيار نظام ميترنيخ في أعقاب حرب القرم، عن عقدين من الصراع: حرب بييدمونت وفرنسا ضد النمسا في عام ١٨٥٩، والحرب حول شليسفيج – هولشتين Schleswig-Holstein عام ١٨٦٦ والحرب بين النمسا وبروسيا عام ١٨٦٦، والحرب بين من فرنسا وبروسيا عام ١٨٦٠، ومن هذا الاضطراب ظهر ميزان جديد اللقوي في أورويا . وقد خسرت فرنسا – التي اشتركت في ثلاث من الكا الحروب وشجعت على نشوب الحروب الأخرى — موقف السيادة الذي كانت تتمتع به وفازت به ألمانيا . والأهم من ذلك أن القيود الأهلاقية ميزان القوى الأهلاح جديد لسياسة ميزان القوى غير المدينة : فقد حلت العبارة الأسانية باستخدام اصطلاح جديد لسياسة الواقعية) ممل العبارة الفرنسة Raipolitic (مصلحة الدولة العليا) دون أن يتغير المعنى بأي شكل.

وكان ظهرر النظام الأوروبي الجديد نتيجة للعمل الشخصي لاثنين كان من غير المحتمل أن يتعاونا معا وأصبحا في النهاية عدوين لدودين — وهذان هما الإمبراطور نابليون الثالث وأوتو فون بسمارك Add النهاية عدوين لدودين — وهذان هما الإمبراطور نابليون الثالث للدين والأخلاقيات وقالا: ينبغي لمساح الاستقرار المحافظة على الرؤوس الشرعية المتوجة لدول أوروبا كما ينبغي وضع حد بالقوة للحركات القومية والحركات التحرية، وكذلك ينبغي قبل كل شيء أن تحدد العلاقات بين الدول بإجماع الرأي بين الحكام ذوى وجهات النظر المتشابهة . وقد وضع هذان الرجلان سياستهما استذادا إلى السياسة الوقعية تلك المذكرة القائلة أن العلاقات بين الدول يجب أن تتقرر على أساس القوة المجردة وأن الأقوى هو الذي يسود .

نابليون الثالث ابن أخ بونابرت الكبير الذي عمل على خراب أوروبا ،كان في شبابه عضوا في الجمعيات الإيطالية السرية التي كانت تحارب السيطرة النمساوية في إيطاليا . وقد انتخب نابليون الثالث رئيسا عام ۱۸۶۸ نتيجة لانقلاب وأعلن نفسه إمبراطورا في عام ۱۸۵۲ . وأوتو فون بسمارك سليل أسرة بروسية عريقة ومعارضا متحمسا للثورة التحررية في بروسيا عام ۱۸٦٧ . وأصبح بسمارك رئيسا للوزراء في عام ۱۸٦۷ ذلك لأن الملك المتردد لم ير طريقا أخر للتغلب على إخفاق البرلمان ، المنقسم على نفسه ، في الوصول إلى اتفاق حول الاعتمادات المالية الحربية.

وفيما بينهما تمكن نابليون الثالث ويسمارك من التخلص من تسوية فيينا بل والأهم ،
التخلص من الإحساس بالقيود على النفس التي فرضها الإيمان المشترك بالقيم المحافظة.
ولا يمكن تصور شخصين مختلفين في الطباع والشخصية مثل نابليون الثالث ويسمارك .
كان أحدهما المستشار الحديدي والثاني أبر الهول في تويليري ـ عائبيون الثالث ويسمارك .
كان أحدهما المستشار الحديدي والثاني أبر الهول في تويليري ـ عائبيون النظام الذي وضعه ميترنيخ في فيينا عام ١٩٨١ كان مثل طائر القطرس (طائر بحري كبيرا، فكان نابليون الثالث لم تكن لديه الثالث يكره نظام فيينا لأنه صمع عدا لاحتواء فرنسا . ورغم أن نابليون الثالث لم تكن لديه أماما عملاية مثل عمه ، فقد شعر هذا القائد الغامض أن فرنسا كان لها الحق أحمايا على مكاسب إقليمية وكان لا يريد أن تقف أوروبا الموحدة في طريقه ،
أحيانا في الحصول على مكاسب إقليمية وكان لا يريد أن تقف أوروبا الموحدة في طريقه ،
وقد اعتقد علاوة على ذلك أن النزعة القومية والنزعة التحررية قيم لرتبطت في نمن المالم
بغرنساء وأن نظام فيينا بكبته تلك النزعة التومية فيينا لأنها جعلت بروسيا مقيدة بأن تكون
شريكا صغيرا للنمسا في الاتحاد الكونفيدرالي الأساني ، وكان مقتنعا أن الاتحاد حافظ على عدد كبير من صغار الملوك الألمان إلى حد أنه وضع قيدا على يروسيا . ولو كانت بروسيا .

ورغم أن الرجلين الثوريين اشتركا معا في احتقار النظام القائم فقد انتهيا عند مواقف متمارضة تماما من حيث انجازاتهما . فقد حقق نابليون عكس ما يدا إنجازه . وتخيل أنه الشخص الذي سيقضي على تسوية فيينا وأنه ملهم القومية الأوروبية ، ووصل بالدبلوماسية الأوروبية إلى حالة من الاضطراب لم تستفد فرنسا منها شيئا واستفادت منها دول أخرى . وسهل نابليون عملية توحيد إيطاليا وأغرى بدون قصد منه على توحيد ألمانيا ، وهاتان الفرنسي المسيطر على أوروبا الوسطى . ولو أرادت فرنسا مقاومة أي منهما لما كان ذلك في الفرنسي المسيطر على أوروبا الوسطى . ولو أرادت فرنسا مقاومة أي منهما لما كان ذلك في إمكانها ومع ذلك فإن سياسة نابليون الشاذة ساعدت كثيرا على التحبيل بالعملية وعملت في الوقت نفسه على تبديد قدرة فرنسا على تشكيل النظام الدولي الجديد بحيث يخدم مصالحها طويلة الأجل. وقد حاول نابليون تدمير نظام فيينا لأنه كان يعتقد أن هذا النظام عمل على غزل فرنسا – وهو ما كان صحيحا إلى حد ما – غير أنه في الوقت الذي أقل فيه حكمه عام ۱۸۷۰ كانت فرنسا معزولة أكثر مما كانت في عهد ميترنيغ . وكانت التركة التي خلفها بسمارك عكس ذلك تماما . فقليل من القادة السياسيين استطاعوا أن يغيروا منحى التاريخ كما غيره بسمارك ، فقبل أن يتولى منصبه ، كان المتوقع أن تتحقق الوحدة الألمانية عن طريق ذلك النوع من الحكومة النيابية الدستورية الأمر الذي كان مدف ثورة عام ۱۸۶۸ . وبعد ذلك بخمس سنوات كان بسمارك في طريقه لحل مشكلة توحيد المانيا التي حيرت فكن خلالة أجيال من الألمان ، ولكنه فعل ذلك على أساس تفوق القوة البروسية وليس من خلال عملية نظام الحكم الدستوري الديموقراطي أو الحكم وفقا لها القوة البروسية وليس من خلال عملية نظام الحكم الدستوري الديموقراطي أو الحكم وفقا لها درم يكن هناك أي جمهور له أهميته أيد الذي اقترحه بسمارك . وكانت ألمانيا الجديدة ديمقراطية إلى حد كبير لا تلقى قبول أخرار وكانت موجهة نحو ممارسة القوة بشكل لا يلقى قبول المناصرين للسلطة الشرعية . وقد تشكلت ألمانيا الجديدة وفقا لتصميم عبقري اقترح توجيه القوى الخارجية والداخلية التي أطلقها من عقالها عن طريق استغلال العداوة بينها – وهو القوى الخارجة فير أنه ثبت أنه بعيد عن مقدرة خلفائه.

وفي حياته كان يطلق على نابليون الثالث اسم أبو الهول تويليرى Sphinx of the Tueleries لأنه كان يعتقد أنه كان يدبر مؤامرات ذكية لا يستطيع أحد أن يدرك كنهها إلا بعد أن تتكشف بالتدريج . وقد اعتبر أنه شخص بالغ الذكاء بشكل مبهم لأنه أنهى عزلة فرنسا الدبلوماسية في ظل نظام فيينا ولأنه بدأ التحرك نحو هدم الحلف المقدس عن طريق حرب القرم . ولم يكن هناك سوى زعيم أوروبي واحد هو الذي أدرك سر شخصيته منذ البداية وهو أوتو فون بسمارك . وفي خمسينيات القرن التاسع عشر ١٨٥٠ كان وصفه الساخر له كما يلي : لقد بولغ في تقدير ذكانه على حساب نزعته العاطفية . بمعنى أن عاطفته أكبر من ذكانه .

ونابليون مثله مثل عمه ، استبدت به فكرة افتقاره إلى اعتماده شرعيا أو بمعني آخر إلى أن كان المتماد الشرعية من الملوك الآخرين . فرغم أنه كان يعتبر نفسه ثوريا إلا أنه كان يتور قبول الملوك الشرعيين في أوروبا ، وبالطبع لو أن الحلف المقدس كان قد حافظ على ما آمن به أصلا لحاول الإطاحة بالمؤسسات الجمهورية التي حلت محل الحكم الملكي الفرنسي في عام ١٨٤٨. وكانت التجاوزات الدموية للثورة الفرنسية ما زالت ذكرى حية ولكن كانت كذلك ذكرى التدخل الأجنبي في فرنسا الذي تسبب في أن أطلق عنان جيوش الشورة الفرنسية على الأمم الأوروبية في عام ١٩٧٦. وفي الوقت نفسه فإن خوفا مماثلا من التحدل الأجنبي جعل فرنسا الجمهورية التي حكمها في البداية الدول المحافظة نفسها بأن تعترف على مضض بفرنسا الجمهورية التي حكمها في البداية الشاعر ورجل الدولة ألفونس ديلا مارتين Alphonse de Lamartine ثم بعد ذلك المليون منتخب وأخيرا نابليون الثالث كإمهراطور في عام ١٨٥٢ وذلك بعد الانقلاب الذي قام به في شهر ديسمبر السابق لكي يتخلص نهاتيا من القوانين الدستورية التي حظرت

إعادة انتخابه .

ولم يكد نابليون الثالث يعلن الإمبراطورية الثانية حتى ظهرت مرة أخرى مسألة الاعتراف به شرعيا . وفي هذه المرة كان الموضوع هو هل يعترف بنابليون إمبراطورا رغم أن تسوية فيينا أبعدت بالتحديد أسرة بونابرت عن العرش الفرنسي . وكانت النمسا هي أول من قبل ما لا يمكن تغييره . وقد أشار سفير النمسا في باريس البارون هبنر Baron Hubner إلى تعليق ساخر عن هذا الموضوع صدر عن رئيسه الأمير شوارزنبرج ۲۸ chwarzenberg الى ديسمبر ۱۸۵۱ مؤكدا فيه انتهاء عهد ميترنيخ قال فيه : إن أيام المبادئ قد ولت.

وكان مصدر القلق الكبير التالي لنابليون هو ما إذا كان الملوك الآخرون سيخاطبونه بلقب الأخ كما كانوا يخاطبون بعضهم بعضا ، أم سيخاطبونه بصورة أدني . وفي النهاية رضغ ملكا النمسا وبروسيا لما كان يغضله نابليون ، رغم أن القيصر نيكولاس ظل عنيدا ورفض ألا يخاطبه بأكثر من كلمة الصديق. ونظرا لآراء القيصر في الثوار فلا شك أنه شعر أنه كافأ نابليون بأكثر مما يستحقه . وقد أعرب هوينر عن استياء المشاعر فيما كتبه تحت اسم التويليويات:

إن المرء لديه إحساس بأنه أصبح خاضعا للبلاط القديم في أوروبا . وتلك هي الدودة التي تأكل قلب الاميراطور نابلدون .

وسواء كان رفض الاعتراف شرعيا بنابليون حقيقيا أم خياليا فهو يبين الفجوة القائمة بين نابليون وملوك أوروبا الآخرين ، والتي كانت أحد الأسباب النفسية العميقة للهجوم المتهور المستمر الذي شنه نابليون على الدبلوماسية الأوروبية .

ومن مظاهر السخرية في حياة نابليون أنه كان يصلح للسياسة الداخلية التي أضجرته أساسا بقدر أكبر من صلاحيته للقيام بالمغامرات الضارجية التي كان يفتقر فيها إلى الجرأة ونفاذ البصيرة . وعندما النقسه أسهم ونفاذ البصيرة . وعندما النقسه أسهم الشوية تكبيرة دور كبير في تطور فرنسا القد جاب الثورة الصناعية إلى فرنسا . وكان لتشجيعه لمؤسسات الائتمان الكبيرة دور كبير في تطور فرنسا الاقتصادي . وقد أعاد نابليون بناء ملوسي منحولها إلى تلك المدينة ذات العظهر الرائع الحديث. فقد كانت باريس في بداية القرن المناسع عشر مدينة تنتمي إلى العصور الرسطى بشوارع ضيقة كلتوية . وقد زود نابليون مستشاره الحديم بارون ماوسمان Baron Haussman بالسلطة والميزانية اللازمتين واسعة ومبان حكومية ضخمة .

ولكن السياسة الخارجية كانت هوى نابليون الأول ومنا وجد نفسه ممزقا بانفعالات متضاربة . فقد أدرك من ناحية أنه لن يستطيع أبدا أن يحقق مطالبه المتعلقة بالشرعية لأن شرعية الملك هي حق المولد الذي لا يمكن أن يمنح . ومن ناحية أخرى فإنه لم يكن يريد أن يذكر في التاريخ على أنه الملك الذي طالب بشرعية للعرش . لقد كان كاريوناري إيطالياً (الكاريوناري هو المقاتل من أجل الاستقلال) واعتبر نفسه مدافعا عن حق تقرير المصير الوطني . وفي الوقت نفسه كان ينفر من القيام بمخاطرات كبيرة . وكان هدف نابليون في النهاية هو إلغاء البنود الخاصة بالحدود في تسوية فيينا وتغيير نظام الدولة الذي قام بناء عليها. غير أنه لم يدرك أبدا أن تحقيق هذا الهدف سوف يسفر أيضا عن توحيد ألمانيا، الأمر الذي سيقضي إلى الأبد على الآمال الفرنسية بالسيطرة على أوروبا الوسطى.

وكانت طبيعة سياسته الشاذة هذه انعكاسا لشخصيته الغامضة . ولما كان عديم الثقة بأشقائه الملوك اضطر نابليون إلى الاعتماد على الرأي العام وتأرجحت سياسته حسب تقديره لما يحتاجه لتدعيم شعبيته . وفي عام ١٨٥٧ كتب البارون هوبنر لإمبراطور النمسا يقول :

في رأيه (نابليون) أن السياسة الخارجية ليست سوى أداة يستخدمها لتأمين حكمه في فرنسا ولأضفاء الشرعية على عرشه وليرسس أسرته الحاكمة .. . إنه لن يتخلى عن أية وسيلة وعن أى تحالف أو اتحاد يكون مناسبا لجعله محبوبا في بلده.

وفي أثناء ذلك جعل نابليون من نفسه سجينا لأزمات خلقها بنفسه لأنه كان يفتقر إلى البوصلة الداخلية التي تجعله سائرا في الطريق الصحيح . وكثيرا ما شجع نشوب الأزمات مرة في إيطاليا وأخري في بولندا وثالثة فيما بعد في ألمانيا – ثم يتراجم قبل عواقبها النهائية . لقد أوتي طموح عمه ولكنه لم يؤت جرأته ، أو عبقريته أو فيما يتعلق بذلك قوته العدوانية . لقد أوتي طموح على شمال إيطاليا ، وأيد المتقلال عادانية على أمادام لا ينطوي على أية مخاطرة بالحرب أما بالنسبة لألمانيا فإنه ببساطة لم يعرف إلى أي جانب يضع رهانه ، ولما كان قد توقع استعرار النزاع بين النمسا وبروسيا لم يعرف إلى أي جانب يضع رهانه ، ولما كان قد توقع استعرار النزاع بين النمسا وبروسيا الأحداث عن عدم قدرته على وؤية المنتصر.

وكان أكثر ما ناسب أسلوب نابليون هو عقد مؤتمر أوروبي لإعادة رسم خريطة أوروبا ، لأنه في هذا المؤتمر قد يتألق بأقل قدر من الخطورة . ولم تكن حتى لدى نابليون أية فكرة واضحة عن الحدود التي يريد تغييرها في أوروبا . وعلى أية حال فلم تكن هناك أية دولة كبرى على استعداد لتنظيم مثل هذا الدنبر لتلبية ما يناسب احتياجات نابليون الدلخلية . وليست هناك دولة توافق على إعادة رسم حدورها – خاصة إذا لم يكن ذلك في صالحها – إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة لذلك . وكما اتضح فيما بعد فإن المؤتمر الوحيد الذي رأسه نابليون كان مؤتمر باريس الذي أنهى حرب القرم ، ولكنه لم يعد رسم خريطة أوروبا ولم يقعل أكثر من مجرد التصديق على ما أنجز في الحرب . وقد منعت روسها من أن يكون لها أسطول في البحر الأسود ويذلك حرصت من القدرة الدفاعية لصد عدوان بريطاني أمن وأرغعت روسيا أيضا على أن تعيد إلى تركيا بيسارابيا Bessarabia وإقليم كارس Kars على الساحل الشرقي للبحر الأسود. وبالإضافة إلى ذلك أرغم القيصر على التخلي عن مطلبه بأن يكون حامي المسيحيين العثمانيين ، الأمر الذي كان سببا مباشرا الحرب . وقد كان مؤتمر باريس رمزا لانهيار الحلف المقدس ولكن لم يكن هناك أحد ممن شاركوا في المؤتمر على استعداد للقيام بمهمة إعادة رسم الخريطة الأوروبية .

ولم ينجع نابليون أبدا في عقد مؤتمر آخر لإعادة رسم خريطة أورويا ، وذلك لسبب رئيسي واحد وهو ما أوضحه له السفير البريطاني لورد كلاريندون Lord Clarindon عندما قال : إن بلدا يحاول إجراء تغييرات كبيرة ويفتقر إلى الاستعداد لتحمل مخاطر كبيرة ، لا بد أن يلقي بنفسه في طريق العبث.

إني أرى أن فكرة عقد مؤتمر أوروبي بدأت تتبلور في ذهن الإمبراطور ومعها فكرة الترسع في الحدود الفرنسية ، وإلغاء المعاهدات القديمة وغير ذلك من التعديلات الضرورية . لقد وضعت تلقائيا قائمة طويلة للأخطار والصعوبات التي سيتسبب فيها هذا المؤتمر كنتيجة طبيعية ، إلا إذا كانت قراراته إجماعية وهو أمر غير محتمل أو إذا كانت دولة واحدة أو دولتين من أقوى الدول ستخوضان الحرب لتحقيق ما تريدان .

وفي إحدى المناسبات لخص بالمرستون سياسة نابليون في إدارة شئون الدولة فقال: إن الأفكار تتكاثر في ذهنه مثل تكاثر الأرانب في زريبة. والمشكلة هي أن تلك الأفكار لم تكن لها الأفكار لم تكن لها من من المناسبة بأي مفهوم رئيسي مهم . وفي أثناء الفوضي التي صاحبت انهيار نظام ميترنيخ كان أمام فرنسا اختياران استراتيجيان . فكان يمكنها أن تواصل انتهاج سياسة ريشيليو وتسعي إلى إبقاء أوروبا الوسطي مقسمة . وكان هذا الاختيار سيتطلب من نابليون أن يخضع معتقداته اللورية على الأقل في ألمانها لصالح الحكام الشرعيين الموجودين الذين كانوا يتوقون إلى الإبقاء على أوروبا الوسطي مجزأة . أو كان يمكن لنابليون أن يضع نفسه على يتوقون إلى الإبقاء على أوروبا الوسطي مجزأة . أو كان يمكن لنابليون أن يضع نفسه على القوميين وربما حتى الزعامة السياسية لأوروبا .

ومن سوء حظ فرنسا أن نابليون اتبع الاستراتيجيتين كلتيهما في وقت واحد. ولما كان مناصرا لحق الحق ولما كان مناصرا لحق المخاطر الجغرافية المسيد المطني فقدكان غافلا علي ما يبدو عن المخاطر الجغرافية السياسية (الجيوبوليتيكية) الذي يشكله هذا الوضع لفرنسا في أورويا الوسطي . وقد أيد الثورة البولندية ولكنه تراجع عندما ووجه بنتائجها . وعارض تسوية فيينا إذ رآما إلمائة لفرنسا ، دون أن يفهم ،حتى فات الأوان ، أن نظام فيينا العالمي كان أفضل ضمان للأمن عموما ولفرنسا كذلك .

كان الاتحاد الكونفيدرالي الألماني (اتحاد الولايات الألمانية) مصمما لكي يكون بمثابة

مجموعة متكاملة من الولايات لمواجهة أي خطر خارجي ساحق. وكان محرما على ولاياته تحريما قاطعا أن تنضم معا لأغراض عدوانية . وكانت تلك الولايات لا تستطيع الاتفاق فيما بينها على استراتيجية هجومية – كما اتضع من واقع ما حدث من أن أحدالم يقترب من هذا الموضوع طيلة نصف القرن الذي وجد فيه هذا الاتحاد . وحدود فرنسا عند الراين التي كان لا يمكن اختراقها مادامت تسوية فيينا قائمة ، لم يثبت أنها كانت آمنة طيلة قرن بعد انهيار الاتحاد الكونفيدرالى الذي ساعدت عليه سياسة نابليون .

ولم يتمكن نابليون إطلاقا من فهم هذا العنصر المهم في الأمن الفرنسي . وقرب نشوب الحرب بين النمسا ويروسيا عام ١٨٦٦ – النزاع الذي قضي على الاتحاد الكونفيدرالي –

لابد أن أعترف أني شاهدت بقدر من الرضا انهيار الاتحاد الكونفيدرالي الذي نظم أساسا

كتب إلى إمبراطور النمسا يقول:

ضد فرنسا.

وكان رد آل هابسبورج أكثر عمقا : لم يحدث أن كان الاتحاد الكونفيدرالي الذي أقيم بدوافع دفاعية محضة منذ وجوده سببا في ازعاج جيرانه.

ولم يكن البديل للاتحاد هو أورويا الوسطي المقسمة التي كان يفضلها ريشيليو، بل ألمانيا إذا توحدت بتعداد سكانها الذي يفوق تعداد سكان فرنسا وقدرة صناعية سرعان ما تتفوق على قدرة فرنسا . ويمهاجمته تسوية فيينا كان نابليون يحول عقبة دفاعية إلى تهديد عدواني ممكن للأمن الفرنسي .

والاختبار الحقيقي للقائد السياسي هو قدرته على أن يميز من بين دوامة القرارات التكتيكية، تلك القرارات التي تخدم مصالح بلده الحقيقية في الأمد الطويل، ويجد الاستراتيجية المناسبة لتحقيق تلك المصالح .

وكان لنابليون أن ينعم بالتصفيق الذي قوبلت به تكتيكاته الذكية أثناء حرب القرم (التي ساعدها قصور نظر النمسا) وبزيادة الخيارات الدبلوماسية التي قتحت أبوابها أمامه وكان يمكن لمصالح فرنسا أن تظل قريبة من النمسا وبريطانيا العظمى الدولتان العرجج بالأكثر أن تتحملا التسوية الإقليمية لأوروبا الوسطى . وقد كانت سياسة الامبراطور على أي حال سياسة خاصة تنفعها طبيعته الزئبقية . وبوصفه بونابارت وبما له من مزاج خاص فلم يكن يرتاح أبدا للتعاون مع النمسا ، مهما كانت الأمور التي تعليها مصلحة الدولة العليا . ففي عام ١٩٥٨ قال نابليون لدبلوماسي من بييدمونت : لقد شعرت نحو حكومة النمسا وسوف أشعر نحوها دائما بالاشمنزاز . وقد دفعه ولمه بالمشروعات القريبة إلى دخول الحرب مع النمسا حول إيطاليا في عام ١٨٥٩ . وقد تمكن نابليون من عزل بريطانيا العظمى بضمه

سافري ونيس في أعقاب الحرب وكذلك باقتراحاته المتكررة بعقد مؤتمر أوروبي لإعادة رسم حدود أوروبا . ولكي يتمم عزلته ضحى نابليون بخيار ضم فرنسا في تحالف مع روسيا بمساندته الثورة البولندية عام ١٩٦٣. ويتحويله الدبلوماسية الأوروبية إلى حالة من التغير الدائم تحت شعار تقرير المصير الوطني ، وجد نابليون فجأة نفسه وحيدا ، عندما ظهرت من خلال الاضطراب الذي ساعد كثيرا على حدوثها ، أمة ألمانية كانت نذيرا بنهاية الهيمنة الفرنسية على أوروبا .

وقد قام الإمبراطور بأول تحركاته في إيطاليا بعد حرب القرم في عام ١٨٥٩ بعد ثلاث سنوات من انعقاد مؤتمر باريس . ولم يتوقع أحد أن يعود نابليون إلى ممارسة مهنة شبابه بالسعي إلى تحرير شمال إيطاليا من حكم النمسا . ولم تكن فرنسا لتستفيد كثيرا من مثل تلك المغامرة . فلو نجحت فسوف تخلق دولة في موقف أقرى لسد طريق الغزو الفرنسي التقليدي، ولو فشلت فسوف تتضاعف المهانة بسبب غموض الهدف . وسواء نجحت أم فشلت فإن وجود الجيوش الفرنسية في إيطاليا من شأنه أن يزعج أوروبا .

ولهذه الأسباب جميعا كان السفير البريطاني لورد هنرى كولى Lord Henry Cowley . فقت مقتنعا بأن نشوب حرب فرنسية في إيطاليا أمر بعيد الاحتمال . ليس من مصلحته أن يشن حرباً و يتورط في حرب، وقال هوينر نقلا عن كولى إن التحالف مع إنجلترا رغم أنه اهتز لحظة وما زال ساكنا ، ما زال هو أساس سياسة نابليون الثالث . ويعد ذلك بثلاثة عقود قال هوينر في تأملات له :

إننا لا نكاد نفهم كيف يمكن لهذا الرجل بعد أن وصل إلى ذروة المجد ،أن يفكر جديا بدون دافم مفهوم في القيام بمفامرة أخري إلا إذا كان مجنونا أو مصابا يجنون المقامرين.

ولكن نابليون أثار دهشة الدبلوماسيين جميعا باستثناء خصمه اللدود بسمارك الذي تنبأ بنشوب حرب فرنسية ضد النمسا وكان يأمل في الواقع أن تنشب تلك الحرب كوسيلة لاضعاف موقف النمسا في ألمانيا .

وفي شهر يوليو ١٨٥٨ عقد نابليون تفاهما سريا مع كاميلو بنسيو دي كافور Camilo Bensio di Cavour رئيس وزراه بييدمونت (سردينيا حاليا) أقوى ولاية إيطالية للتعاون في شن حرب ضد النمسا . وكانت هذه حركة مكيافيلية تماما يستطيع بها كافور أن يوحد شمال إيطاليا ويحصل نابليون على نيس وسافوى من بييدمونت. وفي شهر مايو ١٨٥٨ وجد مبرر مناسب لذلك ، فقد سمحت النمسا التي كانت تفتقر دائما إلى هدوه الأعصاب لنقسها أن تثيرها مضايقات بييدمونت إلى درجة أن أعلنت الحرب. وأعلن نابليون أن هذا يعتبر بمثابة إعلان حرب ضد فرنسا ودفع بجيوشه إلى إيطاليا .

والغريب في أيام نابليون أن الفرنسيين عندما كانوا يتكلمون عن اندماج الدول القومية

على أنه موجة المستقبل ، كانت في ذهنهم أساسا إيطالها وليست ألمانها الأقوى بكثير . فقد كان للفرنسيين تعاطف وألفة ثقافية مع إيطالها وهو ما كان مفتقدا مع جارتهم الشرقية المشئومة . وبالإضافة إلى ذلك فإن الازدهار الاقتصادي القوي الذي نقل ألمانها إلى مقدمة الدول الأوروبية كان قد بدا توا . وعليه فلم يكن واضحا بعد أن إيطالها سوف تكون أثل قوة بأي شكل من ألمانها . وقد أدى حذر بروسا أثناء حرب القرم إلى تعزيز وجهة نظر نابليون بأن بروسها هي أضعف الدول الكبرى وغير قادرة على اتخذ إجراءات قوية بدون مساندة من روسيا مي التالي فقد كان نابليون يرى أن حربا إيطالية تضعف النمسا سوف يكون من شأنها أن تقلل من قوة ألمانها أخطر غريم لفرنسا وتزيد أهمية فرنسا في إيطالها – وهذا حكم سيئ التقدير كبير في كلتا الحالتين.

وقد أبقي نابليون على اختيارين متعارضين مفتوحين أمامه . ففي أحسن الحالات كان يمكن لنابليون أن يقوم بدور القائد السياسي الأوروبي : فسوف تتغلص شمال إبطاليا من نير لندسا ، وتجتمع الدول الأوروبية في موتمر تحد رعاية نابليون وتوافق على إعادة النظر في الحدود الإقليمية على نطاق واسع الأمر الذي لم يتمكن نابليون من تحقيقه في مؤتمر باريس . وفي أسوأ الحالات ستصل الحرب إلى مأزق وسوف يقوم نابليون بدور المتلاعب المكيافيللي بسياسة مصلحة الدولة العليا وسيحصل على بعض الميزات من النمسا علي حساب بهيدمونت في مقابل إنهاء الحرب .

وقد سعى نابليون لتحقيق الهدفين في وقت واحد . فقد انتصرت القوات الفرنسية في ماجينتا Magenta وسولفيرينو Solferino ولكنها تسببت في إطلاق موجة من مشاعر الكراهية للفرنسيين من جانب الألمان حتى إنه بدا في وقت ما أن الولايات الألمانية الصفيرة في خوفها من التعرض لهجوم جديد من نابليون ، سوف ترغم بروسيا على التدخل إلى جانب النمسا . ويعد أن خاب أمله عند ظهور أولى بوادر القومية الألمانية وبعد أن صدم بزيارته لميدان المعركة في سولفيرينو ، عقد نابليون هدنة مع النمسا في فيلافرانكا Villafranca في ١٨ يوليو ١٨٥٩ دون أن يخطر حلفاءه البييدمونتيين .

وقد فشل نابليون في تحقيق أي من الهدفين و أضعف بشدة موقف بلده في الساحة الدولية . ومنذ ذلك الوقت مد القوميون الإيطاليون المبادئ التي دعا إليها إلى أبعاد لم يكن يتصورها أبدا .وكان الهدف الذي يقصد إليه نابليون بإقامة دولة تابهة متوسطة الحجم في إيطاليا ، قد ضايق ببيدونت التي لم تكن توشك أن تنظى عن مهمتها القومية . وظلت النمسا متمسكة بشدة بالمحافظة على البندقية Venetia بينما كان نابليون يوشك أن يعيدها إلى إيطاليا ، متسببا بذلك في إثارة نزاع لا حل له ولا ينظوي على مصلحة ممكن تصورها لفرنسا . وقد فسرت بريطانيا العظمي ضم سافوى ونيس على أنه بداية فترة أهرى من غروات نابليون ورفضت كل المهادرات الفرنسية لتابية الهاجس المفضل لنابليون وهو

عقد مؤتمر أوروييي . وطيلة ذلك الوقت كان القوميون الألمان يرون في الاضطرابات الأوروبية فرصة سانحة للمضي قدما في آمالهم في تحقيق الوحدة القومية.

وقد أدت تصرفات نابليون أنناء الثورة البولندية عام ١٨٦٣ إلى المزيد من التقدم في طريقه إلى العزلة . ولإحياء تقاليد الصداقة البونابارتية مع بولندا ، حاول نابليون أولا إقناع روسيا بتقديم بعض تنازلات لرعياها الثانرين . غير أن القيصر لم يقبل حتى مجرد مناقشة مثل هذا الاقتراح . وبعد ذلك حاول نابليون بذل جهد مشترك مع بريطانيا العظمى، انابليون إلى مناقبات المتقلب . وأخيرا انجه نابليون إلى النمسا مقترحا عليها أن تتنازل عن مقاطعاتها البولندية المناصة لدولة بولندية لم تنشأ بعد ، وأن تتنازل عن فينيشيا لإيطاليا بينما تسعى إلى تعويض ذلك في سيليسيا لم تنشأ بعد ، وأن تكن للفكرة أي إغراه النمسا لتي كان يطاب منها المخاطرة بدخول حرب مع بروسيا من أجل أن ترى دولة تدور في قلك فرنسا تظهر على حدودها .

العبث بالأمور إذا انغمس فيه القائد السياسي يكلفه كثيرا ، ولابد من دفع ثمن ذلك في النهاية . فالأعمال التي توجه حسب النوبات المزاجية في لحظة معينة ولا تكون مرتبطة باستراتيجية شاملة لا يمكن أن تبقي إلى الأبد . وتحت حكم نابليون فقتت فرنسا تأثيرها على الترتيبات الداخلية لألمانيا وكان هذا التأثير هو الدعامة الأساسية لاستمرار السياسة الفرنسية منذ ريقشليو وبينما أدرك ريشيليو أن بقاء أوروبا الوسطى ضعيفة هو مفتاح الأمن الفرنسي ، فقد ركزت سياسة نابليون – التي كانت مدفوعة بميله الشديد للشهرة – على أطراف أوروبا وهي المكان الوحيد الذي كان يمكن فيه تحقيق المكاسب بأتل قدر من المفاطرة . ومع انتقال مركز جاذبية السياسة الأوروبية إلى ألمانيا ، وجدت فرنسا أنها أصبحت تقف وحدها .

وقد وقع حادث مشئوم في عام ١٨٦٤ . فلأول مرة منذ مؤتمر فيينا تقوم النمسا ويروسيا معا بتمزيق مدوء أورويا الوسطى . ببدء حرب لصالح قضية ألمانية ضد دولة ليست ألمانية . وكانت القضية هي مصير دوقيتم الله Elbe وهما دوقية شليسفيج Schleswig ودوقية موشتاين Holstein اللتين كانتا من ناحية الأسر الحاكمة مرتبطتين بالتاج الدنمركي، ولكنهما كانتا أيضا عضوين في الاتحاد الكونفيدرالي الألماني . وقد أسفرت وفاة الحاكم الدنمركي عن ظهور قضايا سياسية وأسرية وقومية مقدة قال عنها بالمرستون أن ثلاثة أشخاص فقط مع الذين فهموها : واحد منهم مات والثاني كان في مصحة للأمراض العقلية وكان هو نفسه الثالث غير أنه نسي هذه المشكلة . وكان جوهر النزاع أقل أهمية بكثير من التلاف ولايتين ألمانيتين رئيسيتين لتثنا حربا فسر الدنمرك المنيلة لإرغامها على التخلي عن إظهمين ألمانيين مرتبطين بالتاج الدنمركي . وقد ثبت أن ألمانيا غادرة قبل كل شيء على القيام بأعمال عدوانية وأنه إذا اقضح أن ألهة الاتحاد بطيئة ومرهقة فيمكن ببساطة

للدولتين الألمانيتين العظميين أن يتجاهلاها تماما

وطبقا لتقاليد نظام فيينا كان يجب في هذه المرحلة على الدول الكبرى أن تعقد مؤتمرا لاستعادة الوضع السابق بصورة تقريبية . ومع ذلك فإن أوروبا آننذ كانت في حالة من الفوضى ترجع إلى حد كبير إلى تصرفات الإمبراطور الفرنسي .ولم تكن روسيا على استعداد لمعاداة البلدين اللذين لم يتدخلا عندما قمعت هي الثورة البولندية . ولم تكن بريطانيا العظمي تشعر بارتياح الهجوم على الدنمرك ولكنها كانت ستحتاج إلى حليف من أوروبا كي تتدخل ولم تكن فرنسا ، شريكها المحتمل الوحيد ، توحي بالثقة فيها .

وكان يجب على نابليون بعد استيعاب دروس التاريخ والأبديولوجية وسياسة مصلحة الدولة الطليا أن يحذر من أن الأحداث سرعان ما ستتخذ قوة دافعة خاصة بها . ورغم ذلك فقد تأرجح نابليون بين التمسك بالمبادئ التقليدية للسياسة الخارجية الفرنسية التي رسمت لكي تبقى ألمانيا مقسمة ، وبين تأييد مبدأ القومية الذي كان إلهاما له في شبابه . وكتب دروان دي ليز Drouyn de Lhuys وزير خارجية فرنسا إلى لاتور دا فيرن السفير الفرنسي في لندن:

لما كنا قد وجدنا أنفسنا في موقف يضعنا بين حقوق بلد طالما تعاطفنا معه وبين آمال الشعب الألماني التي يجب بالمثل أن نضعها في الاعتبار ، فيجب علينا أن نتصرف بقدر كبير من الحذر أكثر من اينجترا.

ومسئولية القادة السياسيين على أي حال هي حل المشكلات المعقدة وليس مجرد التفكير فيها لأن الحذر يصبح بالنسبة للقادة الذين لا يستطيعون الاختيار بين البدائل المطررحة أمامهم هو العذر عن عدم التصرف . وقد أصبح نابليون مقتنما بحكمة عدم التصرف فمكن بـذلك بـروسـيا والـنـمسا من تحديد مستقبل دوقيـتـي إلـ Elbe فقد انتزعتا شيرفيج وهولستين Schleswig-Holstei من الدنمرك واحتلتاها معا بينما وقفت باقي أورويا تتفرج – وهذا حل لم يكن يخطر علي بال أحد في ظل نظام ميترنيخ . ويدأ كابوس فرنسا وهو وحدة ألمانيا يقترب وهذا أمر كان نابليون قد ظل يتفاداه طيلة عقد من الزمان .

ولم يكن بسمارك على وشك أن يشارك في قيادة ألمانيا . وقد حول الحرب المشتركة من أجل شياسفيج وهواشتاين إلى حلقة أخرى في سلسلة أخطاء سياسة النمسا التي لا تنتهي والتي ظلت عشر سنوات تمثل تأكل وضعها كدولة كبرى . وكان سبب حدوث تلك الأمطاء دائما والحدا – وهو محاولة النمسا استرضاء بلد أعلن عن عدائه لها بأن تعرض التعاون معه. ولم تقلع استرضاء بلد أعلن عن عدائه لها بأن تعرض التعاون معه. ولم تقلع استرضاء بلد أعلن عن عدائه لها بأن تعرض التعاون معه. ثاناء حرب القرم . ويعيدا عن عملية الرشوة لتخليص النمسا من ضغوط بروسيا ، فإن الانتصار المشترك على الدنمرك أسفر عن ظهور منبر جديد غير ملاتم لإثارة المضايقات. وقد

تركت النمسا آننذ لإدارة شئون دوقيتي إلب مع حليف بروسي كان رئيس وزرائه بسمارك ، مصرا على انتهاز الفرصة لإثارة معركة تعناها منذ أمد طويل في إقليم يقع على بعد مثات الأميال من الأراضى النمساوية ويجاور ممتلكات بروسيا الرئيسية .

وعندما ازداد التوتر ازداد ظهور غموض نابليون بشكل واضح . فقد كان يخشى من توحيد ألمانيا ولكنه كان يتعاطف مع النزعة القومية الألمانية وكان يهتاج عصبيا عند محاولة حل تلك المعضلة التي لا حل لها . و اعتبر بروسيا الولاية الألمانية القومية الحقيقية وقد كتب في عام ١٨٦٠ يقول :

إن بروسيا تجسد القومية الألمانية ، والإصلاح الديني ، والتقدم التجاري . والتمسك بالمبادئ الدستورية التحرية . إنها أكبر الملكيات الجرمانية الحقيقية، فهي تتمتع بمزيد من حرية الضمير ومزيد من التنوير ، وتمنع من الحقوق السياسية أكثر مما تمنحه معظم الولايات الجرمانية الأخرى.

وكان بسمارك سيوافق على كل كلمة من هذه الكلمات. ومع ذلك فبالنسبة لبسمارك كان 
تأكيد نابليون لوضع بروسيا الغريد هو المفتاح لانتصار بروسيا النهائي. وفي النهاية فإن 
إعجاب نابليون العلني ببروسيا أصبح بعثابة عنر آخر عن عدم عمل أي شيء. وإضفاء طابع 
المقالانية على الثردد في التخاذ القرارات وعدم التصرف . ووصف نابليون ذلك بأنه مناورة 
لكية فقد كان نابليون في الواقع يشجع على قيام حرب بين النمسا وبروسيا لأنه كان مقتنعا 
أن بروسيا سوف تخسر في تلك الحرب . وقد قال لألكسندر واليفسكي المحرب الأحرب بين الدرب بين المحرب الحرب . وقد قال لألكسندر واليفسكي الحزيز ، إن الحرب بين النمسا وبروسيا تشكل واحدة من تلك الاحتمالات التي لا أمل فيها ، التي يمكن أن تعود علينا 
بأكثر من فائدة، والغريب أنه في إطار تشجيع نابليون للحرب ، لا يبدو أنه سأل نفسه اماذا 
كان بسمارك مصرا على الحرب إذا كان الاحتمال الأكبر هو أن بروسيا ستهزم.

وقبل أربعة شهور من بدأ الحرب بين بروسيا والنمسا ، تحرك من نابليون من الضمنية إلى العلنية . ففي حثه فعلا على الحرب قال لسفير بروسيا في باريس الكونت فون دير جولتز <sub>.</sub> Von der Goltz في شهر فبراير عام ١٨٦٦:

أرجوك أن تبلغ الملك (ملك بروسيا) أنه يمكنه دائما أن يعتمد على جيشي . وفي حالة نشوب نزاع بين بروسيا والنمسا فسوف ألتزم الحياد التام . إني أريد إعادة اتحاد الدوقيتين (طليزفيج وهولشتين) مع بروسيا .. . وإذا اتخذ هذا النزاع أبعادا لا يمكن لأحد أن يتنبأ بها ، فإنني مقتنع بأني أستطيع دائما الوصول إلى تفاهم مع بروسيا التي تنفق مصالحها في كثير من القضايا مع مصالح فرنسا هذا بينما لا أري أي أرض أستطيع أن أتفق فيها مع النمسا. ماذا كان يريد نابليون فعلا ؟ هل كان مقتنعا باحتمال وصول الأمر إلى حالة جمود تعزز موقفه من المساومة ؟ كان من الواضح أنه يأمل في الحصول على تنازلات من بروسيا مقابل وقوفه موقف الحياد . وقد فهم بسمارك هذه اللعبة . فإذا التزم نابليون بالحياد فقد عرض بذلك أن يتخذ موقفا جيدا من استيلاء فرنسا على بلجيكا الأمر الذي كان يمكن أن يكون له فاندة إضافية وهي توريط فرنسا مع بريطانيا العظمى . ومن المحتمل أن نابليون لم يأخذ هذا العرض بجدية لأنه كان يتوقع أن تخسر بروسيا الحرب ، فقد كانت تحركاته تهدف بقدر أكبر إلى أن تمضي بروسيا في طريق الحرب عن أن تساوم من أجل الفوائد والمنافع . ويعد سنوات قلائل صرح الكونت أرماند Armand كبير مساعدي وزير الخارجية الفرنسي قائلا:

كان قلقنا الوحيد في وزارة الخارجية هو أن بروسيا سوف تسحق وتهان إلى حد كبير جدا وكنا مصممين على أن نحول دون ذلك بالتدخل في الوقت المناسب . وكان الإمبراطور يريد أن تترك بروسيا للهزيمة وبعد ذلك يتدخل ويبنى ألمانيا حسب تصوراته

وما كان يفكر فيه نابليون هو العودة إلى مكاند ريشيليو بصورة حديثة . فقد كان من المتوقع من بروسيا أن تعرض علي فرنسا منحها تعريضات في المناطق الغربية لتخلهصها من مزيمتها فتسلم فينيشيا لإيطاليا ، ويتخذ ترتيب الماني جديد يسفر عن تكوين اتحاد كريفيدرالي بين ولإيات شمال ألمانيا تحت رعاية بروسيا وتكوين تجمع جنوبي ألماني تدعمه فرنسا والنمسا . والخاطأ الوحيد في ذلك المعطط هو أنه بينما كان الكاردينال يعرف كيف يقيم العلاقة بين القوى وكان على استعداد للقتال في سبيل تقييمه هذا فإن نابليون لم يكن على استعداد كان ألكرادينال يعرف لم يكن على استعداد كان الكرادينال يعرف لم يكن على استعداد كان إيكرادينال عدل من ندك .

وراح نابليون يسوف ، على أمل أن تتغير الأحداث بحيث تقدم له أعز رغباته بدون أي مخاطرة . والطريقة التي استخدمها هي حيلته المألوفة التي يدعو فيها إلى عقد مؤتمر أوروبي لتجنب التهديد بالحرب . وكان رد الفعل عندئذ مألوفا بالمثل فقد رفضت الدول الأخرى التي كانت تخشى مخططات نابليون حضور المؤتمر . وأينما اتجه كانت المعضلة تنتظره : فكان أمامه طريقان إما أن يدافع عن الوضع الراهن بالتخلي عن تأييده لعبدأ القومية ، أو يشجع النزعة التعديلية والنزعة القومية كليهما وفي أثناه تلك العملية يعرض المصالح القومية لفرنسا كما كانت تفهم تاريخيا للخطر.

وقد حاول نابليون الاحتماء بملجاً عندما ألمح إلى بروسيا بمسألة التعويضات دون أن يحدد ما هي تلك التعويضات ، الأمر الذي أقنع بسمارك أن الحياد الفرنسي مسألة ثمن وليس مسألة ميداً . وقد كتب جولتز إلى بسمارك يقول :

إن العقبة الوحيدة التي يرى الإمبراطور أنها تعترض اتخاذ موقف مشترك بين بروسيا وفرنسا وإيطاليا في مؤتمر هي عدم وجود التعويض الذي سيعرض علي فرنسا ، إن المرء يعرف ما يريد ، وعرف ما تريده إيطاليا ولكن الإمبراطور لا يستطيع أن يقول ما الذي تريده فرنسا ولا يمكننا أن نقدم له أية اقتراحات في هذا الشأن.

واشترطت بريطانيا العظمي لحضورها المؤتدر أن توافق فرنسا مسبقا على بقاء الوضع الراهن كما هو . ويدلا من استغلال ذلك التمسك بالترتيبات الألمانية التي تدين بالكثير لجهود القيادة الفرنسية والتي يرجع إليها الفضل في الحفاظ على أمن فرنسا ، فقد تراجع نابليون ، مصرا على أنها للمحافظة على السلام ، فمن الضروري أن توضع المشاعر والمطالب القومية في الاعتبار وباختصار كان نابليون على استعداد للمخاطرة بنشوب حرب بين النمسا وبروسيا وبألمانيا الموحدة لكي يحصل على غنائم غامضة في إيطاليا لا تحقق أية مصالح وطنية فرنسية ولكي يحقق مكاسب في أوروبا الغربية كان يكره تحديدها . ولكن فيما يتعلق ببسمارك فقد كان يقف أمام أستاذ يصر على قوة الحقائق ، واستغل

كان هناك قادة فرنسيون فهموا الأخطار التي يعرض نابليون نفسه لها ، وأدركوا أن ما يسميه نابليون نفسه لها ، وأدركوا أن ما يسميه نابليون التعويض الذي كان يرمي إليه لا يتعلق عن قرب بأي اهتمام فرنسي رئيسي. وفي كلمة رائمة ألقاما في ٣ مايو ١٨٦٨ أدولف تبير Adolph Thiers معارض جمهوري شديد لنابليون أصبح فيما بعد رئيسا لفرنسا تنبأ فيها عن حق أنه من المرجح أن تبرز در سيا كفوة مسيطرة في ألمانها:

سوف نرى عودة إمبراطورية شارل الخامس التي كان مقرها من قبل فيينا وسوف يصبح مقرها الآن برلين وستكون بذلك قريبة من حدودنا وسوف تمارس ضغوطا عليها سإنك لك الحق في مقاومة هذه السياسة باسم مصلحة فرنسا ، لأنه من المهم لفرنسا ألا تهددها مثل تلك الثورة بصورة خطيرة . وبعد أن صارعت طيلة قرنين سلقضاء على هذا العملاق ، فهل هي على استعدادلأن تقف وتتفرج وهو يعيد بناه نفسه أمام أعينها.

وقال تيير أنه بدلا من تأملات نابليون الغامضة يجب على فرنسا أن تنتهج سياسة واضحة لمعارضة بروسيا وأن تتخذ لذلك مبررا هو الدفاع عن استقلال الولايات الألمانية --صيغة العجوز ريشيليو.وقال إن فرنسا لها الحق في مقاومة توحيد ألمانيا . أولا باسم . استقلال الولايات الألمانية ... وثانيا باسم استقلالها هي وأخيرا باسم الميزان الأوروبي الذي هو مصلحة الجميع ، مصلحة المجتمع العالمي ... واليوم يحاول المرء السخرية من عبارة الميزان الأوروبي .. ولكن ما هو الميزان الأوروبي ؟ إنه استقلال أوروبا.

وكان الأوان قد فات تقريبا لتجنب نشوب الحرب بين بروسيا والنمسا التي ستغير الميزان الأوروبي تغييرا نهائيا . ومن الناحية التحليلية كان تبير على حق ولكن كان يجب أن توضع المقدمات المنطقية لهذه السياسة قبل ذلك بعقد من الزمان . وحتى في ذلك الوقت كان بسمارك سيتوقف عن اتخاذ أي موقف لو أصدرت فرنسا إنذارا شديد اللهجة بأنها لن تسمح بهزيمة النمسا أو بتدمير إمارات تقليدية مثل مملكة مانوفر ، ولكن نابليون رفض هذا الطريق لأنه كان يتوقع أن تنتصر النمسا ، ولأنه يبدو أنه كان يفضل كثيرا إبطال تسرية فيينا وتحقيق تعليمات بونابارت ، على أي تحليل للمصالح القومية الفرنسية التاريخية . وقد رد على تبير بعد ثلاثة أيام قائلا : إني أمقت معاهدات ١٨١٥ التي يريد الناس الآن أن يجعلوها أساسا لسياستنا .

ويعد أقل من شهر من كلمة تبير ، نشبت الحرب بين النمسا وبروسيا . وعلى عكس كل 
توقعات نابليون انتصرت بروسيا انتصارا حاسما وسريعا . وطبقا لقواعد دبلوماسية 
ريشيليو كان يجب على نابليون أن يساعد المهزوم ويمنع تحقيق انتصار حاسم لبروسيا . 
ورغم أنه حرك فيلقا عسكريا للمراقبة إلى الراين إلا أنه تردد في الاستمرار بعد ذلك . وقد 
لرضي بسمارك نابليون بأن جعله يتوسط من أجبل السلام ، رغم أن تلك الإيماءة الفارغة لم 
تحفي عدم اتصال فرنسا المتزايد بالترتيبات الألمانية . وفي معاهدة براغ في أغسطس عام 
١٩٦٨ أرغمت النمسا على الانسحاب من ألمانيا . وضمت إلى بروسيا ولايتان مما هانونر 
Hesse- cassel وكانت وموطئتين ومدينة فرانكفورت الحرة . وبخلع حكامهم أوضح 
بسمارك أن بروسيا التي كانت في وقت ما المسمار الذي يحكم رباط الحلف المقدس قد 
هجرت الشرعية بوصفها المبدأ الذي يسترشد به النظام الحالمي.

وقد ضمت الولايات الألمانية الشمالية التي لحقفظت باستقلالها إلى الكيان الجديد الذي البتكره بسمارك وهو الاتحاد الكونفيدرالي للولايات الألمانية الشمالية الخاضم للقيادة البروسية في كل شيء بدأ من التشريعات التجارية إلى السياسة الخارجية . وقد سمح لولايات البنوب الألماني وهي بافاريا Bavaria وبادن Baden وورورتمبرج Wurttemberg بالاحتفاظ باستقلالها على أن يكون الثمن هو معاهدات مع بروسيا توضع بموجبها جيوشها تحت القيادة العسكرية البروسية في حالة نشوب حرب مع دولة خارجية . وكان ترحيد ألمانيا الأن قد أصبح على بعد أزمة ولحد .

قاد نابليون بلده إلى طريق مسدود ثبت أن الخروج منه مستحيل . كان الأوان قد فات 
عندما حاول إقامة حلف مع النمسا التي كان قد طريها من إيطاليا بعمل عسكري ومن 
ألمانيا بالحياد . غير أن النمسا كانت قد فقتت الاهتمام باستعادة أي من الموقعين وفضلت 
التركيز أولا على إعادة بناء إمبراطوريتها كملكية ثنائية مركزها فيينا وبودابست 
والتركيز بعد ذلك على متلكاتها في البلقان . وقد استاءت بريطانيا العظمى وتباعدت بسبب 
مخططات فرنسا ضد لوكسمبورج وبلجيكا ، ولم تففر روسيا لنابليون أبدا تصرفاته إزاء 
بولندا .

وقد أصبحت فرنسا الآن مضطرة إلى علاج مسألة انهيار نفوذها التاريخي الأوروبي وذلك

بمفردها تماما دون مساعدة من أحد. وكلما أصبح موقفها مينوسا منه كلما سعى نابليون لتعديل هذا الموقف بحركة ذكية مثل مقامر يضاعف رهانه بعد كل خسارة . وقد شجع بسمارك حياد نابليون في الحرب بين النمسا وبروسيا وذلك بإغرائه باحتمالات المكاسب الإقليمية ، أولا في بلجيكا ثم في لوكسمبورج . وكانت هذه الاحتمالات تختفي كلما كان نابليون يحاول الإمساك بها لأن نابليون كان يريد أن تسلم له تعويضاته ولأن بسمارك لم ير سببا لخوض المخاطر بعد أن جنى بالفعل ثمرة تردد نابليون وحيرته .

ولما أحس نابليون بالمهانة بسبب مظاهر العجز هذه وقبل كل شيء بسبب ميل الميزان الأوروبي الوأضح ضد فرنسا سعي إلى تعويض سوء حساباته التي توصل فيها إلى أن النمسا ستنتصر في الحرب على بروسيا وذلك بأن أثار قضية بشأن خلافة العرش الأسباني الذي أصبح الآن خاليا ، وطلب تأكيدا من ملك بروسيا بألا يطالب بالعرش أي من أمراء أسرة مهمينزوليرن (Hohenzollern الأسرة الحاكمة البروسية). وكانت تلك محاولة أخري عديمة الجدوى ، أفضل ما يمكن أن تسفر عنه هو زيادة هيبة نابليون دون أن تكون لذلك أية مطلع بعلاقات الدول في أوروبا الوسطى .

ولم يتغلب أحد على بسمارك في دبلوماسيته السلسة . وفي إحدى خطواته البارعة استغل بسمارك الوضع الذي اتخذه نابليون لإغرائه على إعلان الحرب على بروسيا عام ۱۸۷۰ وقد كان طلب الفرنسيين – بأن ينبذ ملك بروسيا أي عضو من أعضاء أسرته يحاول ارتقاء عرش أسبانيا – طلبا استغزازيا حقا . غير أن الملك العجوز المحنك ويليام ، بدلا من أن يفقد أعصابه، رفض بأناة وعن حق استقبال السفير الفرنسي الذي جاءه ليأخذ منه هذا التعهد. وقد بحث الملك بتقريره عن الموضوع في برقية إلى بسمارك الذي أعاد تحريرها – وأخلاها من أي لغة تومئ إلى الصبر والأناة اللتان عامل بهما الملك السفير الفرنسي. وعندنذ لجأ بسمارك الذي كان فعلا رجلا سابقا لزمنه إلى أسلوب طوره خلفاته إلى شكل فني : فقد سرب بسمارك من الرسالة للمحف . وقد بدت صورة برقية الملك بعد أن أعيد تحريرها وكأنها توبيخ من الملك لفرنسا . وانتاب الشعب الفرنسي الغضب وطالب بالحرب التي أعطاها نابليون له .

وقد انتصرت بروسيا بسرعة ويصورة حاسمة بمساعدة جميع الولايات الألمانية الأخرى. وأصبح الطريق الآن ممهدا تماما لإتمام الوحدة الألمانية التي أعلنتها القيادة البروسية بطريقة تفتقر إلى اللباقة في ١٨ مايو ١٨٧١ في قاعة المرايا في قصر فرساي .

وحقق نابليون الثورة التي كان يسعى إليها رغم أن نتائجها كانت عكس ما كان يقصده منها . لقد أعيد رسم خريطة أورويا حقا ولكن الترتيبات الجديدة أضعفت نفوذ فرنسا بلا رجعة دون أن تعود على نابليون بالشهرة التي كان يتوق إليها بشدة . لقد شجع نابليون الثورة دون أن يفهم احتمالات نتائجها . ولما لم يستطع تقييم العلاقات بين القوى ويجندها لتحقيق أهدافه بعيدة العدى ، فقد فشل في هذا الاختبار . وقد العلاقات بين القوى ويجندها لاختبار . وقد انهارت سياسته الفارجية لا لأنه كان يفتقر إلى الافكار بل لأنه لم يستطع ترتيب طموحاته المتعددة أية علاقة بينها وبين الحقائق البادية حوله . وكان يريد الشهرة ولكن لم يكن هناك خط واحد من خطوط السياسة ليسترشد به . وقد استرشد بدلا من ذلك بأهداف متشابكة كنسيج العنكبوت يتعارض بعضها مع بعض تعارضا تاما . وعندما واجه الأزمة الحقيقية في حياته فان النزوات المتعددة راح يطرد بعضها بعضا .

لقد رأي نابليون أن نظام ميترنيغ مهين لفرنسا وقيد على طموحاتها . وقد نجع في تمزيق الحف المقدس بأن وضع إسفينا بين النمسا وبروسيا أثناء حرب القرم . ولكنه لم يعرف ماذا يغل بانتصاره . فمنذ عام ۱۹۵۳ حتى عام ۱۸۷۳ سادت فوضى نسبية بينما كان يعاد ترتيب النظام الأوروبي . وعندما انتهت تلك الفترة برزت ألمانيا كأقوى دولة في أوروبيا . وتحولت الشرعية – وهي مبدأ وحدة الحكام المحافظين التي خففت من فظاظة نظام ميزال القوى أثناء سنوات ميترنيغ – إلى شعار أجوف . وقد أسهم نابليون بنفسه في حدوث كل تلك التطورات ، وبالغ أكثر من اللازم في تقييم قوة فرنسا فشجع كل جيشان وأضطراب مقتنعا بأنه سيحول كل ذلك لصالح فرنسا .

و في النهابة أصبحت السياسة الدولية تقوم على أساس القوة المحض . وفي عالم مثل هذا وجدت فجوة متأصلة بين صورة فرنسا عن نفسها كقوة مسيطرة في أوروبا وقدرتها على أن تعيش وفقا لهذه الصورة - وهي فجوة أصابت السياسة الفرنسية بآفة حتى يومنا هذا . وأثناء حكم نابليون كان الدليل على ذلك هو عجز الإمبراطور عن تنفيذ مقترحاته التي لا تنتهى لعقد مؤتمر أورويي لإعادة النظر في خريطة أوروبا . وكان نابليون قد دعا إلى عقد مؤتمر بعد حرب القرم عام ١٨٥٦ ومؤتمر قبل الحرب الإيطالية عام ١٨٥٩، ومؤتمر أثناء الثورة البولندية عام ١٨٦٣ وآخر أثناء حرب الدنمرك عام ١٨٦٤ ومؤتمر قبل نشوب الحرب بين النمسا ويروسيا عام ١٨٦٦ - وكان دائما يسعى أثناء تلك المؤتمرات أن يكسب مسألة إعادة النظر في الحدود التي لم يحددها بدقة أبدا والتي لم يكن على استعداد للمخاطرة بالحرب من أجلها .وكانت مشكلة نابليون هي أنه لم يكن قويا بالدرجة الكافية لكي يصر على ما يريد وأن مخططاته كانت متطرفة فكان من الصعب الإجماع على قبولها لقد ظل ولع فرنسا بالاتحاد مع البلدان التي ترضى زعامتها عاملا ثابتا في السياسة الخارجية الفرنسية منذ حرب القرم. لقد سعت فرنسا- التي لم تكن قادرة على أن تسيطر على حلف مع بريطانيا العظمي أو ألمانيا أو روسيا أو الولايات المتحدة والتي كانت تعتبر أن الحالة الأدنى مما هي عليه أمر لا يتماشي مع أفكارها عن عظمتها القومية وعن دورها المسيحي في العالم - إلى الزعامة في صورة عقد أحلاف مع دول أدنى - مع سردينيا ورومانيا والولايات

الألمانية الوسطى في القرن التاسم عشر ومع تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا ورومانيا .

ونفس هذا الاتجاه يمكن أن يوجد في سياسة فرنسا الخارجية بعد ديجول . فبعد مرور قرن على الحرب بين فرنسا وبروسيا ظلت مشكلة وجود ألمانيا الأكثر قوة هي الكابوس الذي يقلق فرنسا . وقد أخذت فرنسا بالاختيار الجرىء وهو السعي إلى كسب صداقة جارتها التي تخشاها وتحبب بها في نفس الوقت . وعلى الرغم من ذلك فإن منطق الجغرافيا السياسية كان يتطلب أن تسعى فرنسا الإقامة روابط وثيقة مع الولايات المتحدة – ولو حتى من باب إن ادة المنافئة المحارفية عما الولايات المتحدة – ولو حتى من باب إن أن تبحث - أحيانا بصورة خيالية – عن تنظيم مجموعات – وأحيانا أي مجموعات كي توازن الولايات المتحدة باتحاد أن تجمع أوروبي حتى لو كان ثمن ذلك هو الهيمنة الألمانية في النهاية. وفي العصر الحديث تصرفت فرنسا أحيانا كأنها معارضة برلمانية للزعامة الأمريكية وحوارك إقامة السوق الأوروبية لتكون زعيما بديلا للعالم وتعزيز الروابط

ومنذ انتهاء حكم نابليون الثالث افتقرت فرنسا إلى القوة اللازمة لفرض مطامح الشالاصيين (أفراد كنيسة بروتستانية تقول بأن جميع الناس سينعمون في النهاية بالخلاص) التي ورثتها عن الثورة الفرنسية ، أو إلى الساحة التي تجد فيها المتنفس السناسب لمماسها التبشيري . وظلت فرنسا أكثر من قرن تجد صعوبة في قبول الحقيقة الواضحة وهي أن الشروط الموضوعية للهيمنة التي جاء بها ريشليو لفرنسا قد تلاشت بمجرد أن تحقق الاندماج الوطني في أوروبا . فجزء كبير من أسلوب دبلوماسيتها الشائك عكان يرجع إلى محاولات قام بها قادتها لإطالة أمد دورها بوصفها مركز السياسة الأوروبية في بيئة تزايد باستمرار عدم تناسبها مع مثل تلك المطامح . ومن السخرية أن البلد الذي إبتكر سياسة الدولة الدليا كان ينشغل طيئة جزء كبير من قرن من الزمان بمحلولة إخضاع طموحاته لحجم قدراته .

لقد أتم بسمارك تدمير نظام فيينا الذي بدأه نابليون. وقد حقق بسمارك شهرته السياسية بوصفه معارضا شديدا الثورة عام ١٨٤٨ التحررية . وكان أيضا أول قائد سياسي يدخل حقّ الاقتراع للرجال في أوروبا هذا إلى جانب أكثر النظم شمولا للرفامة الاجتماعية رأما العالم خلال ستين عاما . وفي عام ١٨٤٨ قاوم بسمارك بعثده قيام البرلمان المنتخب بعرض التاج الإمبراطوري الألماني على ملك بروسيا . غير أنه بعد قليل من مرور عقدين قام هو بنفسه بتسليم هذا التاج الإمبراطوري إلى ملك بروسي في نهاية عملية ترحيد الأمة الألمانية على أساس معارضة المبادئ التحريبة وقدرة بروسيا على فرض إرادتها بالقوة . وقد جعل هذا الارتجاز العذمل النظام العالمي يلجأ إلى الصراعات التي لم يستطع أحد السيطرة عليه في القرن القامن عشر والتي أصبحت في ذلك الوقت أكثر خطورة بسبر التكنولوجيا الصناعية والقدرة على تعبئة موارد وطنية ضخمة . ولم يعد هناك بعد ذلك حديث يتردد عن وحدة الرؤوس المتوجة أو الانسجام بين ولايات أورويا القديمة . ويموجب السياسة الواقعية لبسمارك تحولت السياسة الخارجية إلى مباراة في القوة .

وكانت إنجازات بسمارك شيئا غير متوقع مثل شخصيته . وقد كتب رجل الدم والحديد نثرا معجزا في بساطته وجماله ، وأحب الشعر ، ونقل عن الشاعر الإنجليزي بايرون صفحات من شعره في مذكراته . ورجل الدولة هذا الذي مجد السياسة الواقعية كان يتمتع بحاسة غير عادية لقياس نسبية الأشياء بعضها لبعض كان من شأنها أن حولت القوة إلى أداة لضبط النفس .

ما هو الشخص الثوري ؟ إذا كان الجواب عن هذا السؤال ليس غامضا لنجع قلة من الثوريين فقط. لأن الثوريين دائما وغالبا ما يبدءون من موقف قوة أدني. وينتصرون لأن النظام القائم لا يكون في مقدوره أن يدرك مدى وهنه . ويصح هذا بصفة خاصة عندما يظهر التحدي الثوري ليس بمسيرة على الباستيل Bastille بل مرتديا زي المحافظين . إن قلة من المؤسسات هي التي تستطيع أن تدافع عن نفسها ضد أولئك الذين يدعون أنهم سيحافظون على تلك المؤسسات.

وهذا ما حدث مع أرتو فون بسمارك . Otto Von Bismarck في فترة ازدهار نظام ميترنيخ في عالم مكون من ثلاثة عناصر رئيسية : ميزان القوى الأوروبي ، وتوازن ألماني داخلي بين النمسا ويروسيا ، ونظام أحلاف قائم على وحدة القيم المحافظة . وطوال ثلاثين عاما بعد تسوية فيينا قلت حدة التوترات الدولية لأن كل الولايات الرئيسية شعرت بخطر يهدد بقائها المشترك ولأنه كان هناك التزام بالقيم بين ما سمى بالملكيات الشرقية : بروسيا والنمسا وروسيا .

وقد تحدى بسمارك كل ذلك. فقد كان مقتنعا أن بروسيا أصبحت أقوي دولة جرمانية ولم يمن يحتاج إلى الحلف المقدس كرياط مع روسيا . وكان في رأيه أن المصالح القومية المستركة يمكن أن تكون أداة ترابط مناسبة وأن سياسة بروسيا الواقعية يمكن أن تحل محل وحدة المحافظين المقاومين للتغيير . واعتبر بسمارك النمسا عقبة أمام مهمة بروسيا الأثمانية وليست شريكا فيها . وعلى عكس آراه معظم معاصريه تقريبا باستثناء كافور رئيس وزراء ببيدمونت ، فقد عامل بسمارك دبلوماسية نابليون غير المستقرة على أنها شرصة استراتيجية ولم يعاملها على أنها عامل تعديد . وعندما ألقى بسمارك كلمة في عام ١٨٥٠ هاجم فيها الحكمة التقليدية القائلة أن الوحدة الألمانية تتطلب إقامة مؤسسات برلمانية، لم يدرك مؤيدوه المحافظين أن ما سمعوه هو قبل كل شيء تحد لمنطق المحافظين في نظام ميترنيخ .

إن شرف بروسيا ليس في أن نلعب على ألمانيا دور دون كيخوتة Don Quixoe من أجل مشاهير برلمانيين متبرمين يرون أن مؤسساتهم الداخلية مهددة . إني أسعى لحماية شرف بروسيا بأن تظل بروسيا بعيدة عن أي ارتباط شائن بالديموقراطية وألا نسمح أبدا بأن يحدث أي شيء في ألمانيا بدون إذن من بروسيا...

وعلى السطح كان هجوم بسمارك على الليبرالية (التحرية – مبادئ حزب الأحرار) تطبيقا لفلسفة ميترنيخ . ومع ذلك فقد تضمن هذا الهجوم فارقا حاسما من حيث تأكيده على نواح معينة . فقد كان نظام ميترنيخ قد تأسس على الفرض القائل أن بروسيا والنمسا اشتركتا في الالتزام بالمؤسسات المحافظة و أن كلا منهما تحتاج للأخرى لهزيمة الاتجاهات الديمقراطية الحرة . وكان بسمارك يلمح إلى أن بروسيا يمكنها أن تغرض أفضلياتها من جانب واحد : وأن بروسيا يمكنها أن تكون محافظة في الداخل دون أن تربط نفسها بالنمسا أو بأية دولة محافظة أخرى في مجال السياسة الخارجية ، وأنها لا تحتاج إلى حلفاء للتعامل مع أي ثوران داخلي . وكان آل هابسبورج يراجهون مع بسمارك نفس التحدي الذي واجههم به ريشايو- سياسة خالية من أبوية فيفا عدا القيمة الخاصة بأمجاد لولاية . وكما كان الحال مع ريشابيو لم يعرفوا كيف يتعاملون مع تلك السياسة أو حتى يفهموا كنهها وطبيعتها .

ولكن كيف كان يمكن لبروسيا أن تستمر في العمل بالسياسة الواقعية وحدها تماما في وسط أوروبا ؟ فمنذ عام ١٨٠٥ كان رد بروسيا هو التمسك بالحلف المقدس مهما كان الثمن : وكان رد بسمارك عكس ذلك تماما – تشكيل أحلاف وعلاقات في جميع الاتجاهات حتى يمكن أن تكون بروسيا أقرب إلى الأطراف المتنازعة أكثر من قرب كل واحد من الآخر . وبهذه الطريقة فإن موقفا بادي العزلة سوف يمكن بروسيا من أن تؤثر بدهاء في التزامات الدول الأخرى وتبيم تأييدها لمن يدفم ثمنا أكبر .

وكان من رأي بسمارك أن بروسيا سوف تصبح في موقف قوى يتيح لها تنفيذ تلك السياسة الخارجية فيما عدا تعزيز الله السياسة الخارجية فيما عدا تعزيز وضعها الخاص في ألمانيا . وكانت كل دولة أخرى متورطة بصورة أكثر تعقيدا : فبريطانيا الدخلمي لم يكن لديها فقط إمبراطوريقها انتقاق عليه با لكان لديها أيضا في هذا الصدد المثرقية الشامل لتقلق عليه ، وكانت روسيا في نفس الوقت تمارس هجومها ضد أورويا الشرقية وفي آسيا والإمبراطورية جديدة ، فقد الشرقية وفي آسيا المؤلفية وكانت لديها طموحات في إيطاليا ومغامزة تستعد لها في المكسيك ، وكانت النمسا مشغولة بإيطاليا والبلغة ويدورها القيادي في اتحاد الولايات الألمانية ، ولأن سياسة بروسيا كانت مركزة على ألمانيا فلم تكن لديها في الدنسا شغولة .

وكان عدم الانحياز إذا جاز لنا أن نستخدم هذا المصطلح الجديد هو المقابل العملي لسياسة بسمارك التي تبيع تعاون بروسيا فيما كان في رأيه سوق للبانعين .

إن الموقف الرامن يضطرنا ألا نسبق الدول الأخرى في الارتباط بأية التزامات. فنحن لسنا قادرين على تشكيل العلاقات بين الدول الكبرى كما نريد ، ولكننا يمكننا أن نحتفظ بحرية الحركة لنستغل لمصلحتنا تلك العلاقات التي تغير اتجاهها ... إن علاقتنا بالنمسا وبريطانيا وروسيا لا تشكل عقبة أمام التقارب مع أي من هذه الدول . وعلاقتنا فقط مع فرنسا هي التي تتطلب عناية خاصة حتى نبغي الاختيار مفتوحا في أن نتفق مع فرنسا بالسهولة التي نتفق بها مع الدول الأخرى .

هذه الإشارة إلى التقارب مع فرنسا البونابرتية تنطوي على وجود استعداد للاستغناء عن الدفاهب لكي تصبح بروسيا حرة في التحالف مع أي بلد (بغض النظر عن مؤسسات هذا البلد الدلخلية) يساعدها على النهوض بمصالحها وكانت سياسة بسمارك بمثابة عودة إلى ماددئ ريشيليو الذي كان ، رغم أنه كاردينال في الكنيسة ، قد عارض الإمبراطور الروماني الكاثوليكي المقدس عندما كانت مصالح فرنسا تتطلب ذلك . وبالمثل فإن بسمارك رغم أنه محافظ وفقا لمقيدت عندما اتضح أن مبادئهم المخافظين عندما اتضح أن مبادئهم المناصرة للسلطة الشرعية سوف تقيد حرية بروسيا في الحركة .

وقد وصل هذا الخلاف الضمني إلى أقصى حد له عندما بالغ بسمارك في عام ١٨٥٦ ،-وكان عندنذ سفيرا لبروسيا لدى الاتحاد الكرنفيدرالي الألماني -وتمادى في رأيه عندما قال إن بروسيا سوف تكون أكثر قربا من نابليون الذي كان في نظر المحافظين البروسيين مغتصبا لامتيازات الملك الشرعية.

ووضع نابليون في المقدمة على أنه يحتمل أن يكون كبير المتحدثين باسم بروسيا ، أمر تجاوز كل ما كان تحتمله دوائر بسمارك الانتخابية المحافظة التي ساعدته في وظيفته الدبلوماسية وشجعته . وقد استقبلت هذه الدوائر فلسفة بسسارك الجديدة بنفس الإنكار المهين الذي ساد بين مؤيديه السابقين والذي واجهه ريشيليو قبل قرنين عندما تقدم بالأطروحة التى كانت أطروحة ثورية أننذ والقائلة أن مصلحة الدولة الطها يجب أن يكون لها السبق على الدين . وهو أيضا نفس الإنكار المهين الذي واجه سياسة الوفاق التي انتهجها الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون مع الاتعاد السوفيتي في عصرنا الحالي . وبالنسبة للمحافظين كان نابليون الثالث نذيرا بدورة جديدة من سياسة التوسع الفرنسي بل والأهم من ذلك أنه كان رمزا لإعادة تأكيد المبادئ المكروهة للثورة الفرنسية.

ولم يعترض بسمارك على التحليل المحافظ لنابليون أكثر مما اعترض نيكسون على التفسير المحافظ للدوافع السوفيتية ، وقد رأى بسمارك —فى الحاكم الفرنسي القلق ما رآه نيكسون في القيادة السوفيتية المتداعية \_ انظر الفصل ٢٨ - فرصة ساناً إ قي وعطرا قائما في نفس الوقت . وقد رأي بسمارك أن بروسيا أقل تعرضا للخطر من النمسا سأجاء بالنسبة التوسع الفرنسي أو للثورة . ولم يقبل بسمارك الرأي الذي كان سائدا والذي قال أن تابليون داهية أريب . وفي ذلك إشارة ساخرة إلى أن القدرة على الإعجاب بالآخرين ليه من من خصائصه القوية . وكلما ازداد خوف النمسا من نابليون كلما ازداد اضطرارها لتذ نديم تنازلات إلى بروسيا، وكلما ناسد ذلك مرونة بروسيا الدبلوماسية .

وكانت أسباب قطع الصلة بين بسمارك والمحافظين البروسيين هي نفس أسباب الجدل الذي دار بين ريشيليو وناقديه من الكهنة، وكان الفارق الرئيسي هو أن المادفاظين البروسيين كانوا يصرون على اتباع مبادئ سينة على الله عنه النامية وليس على اتباع مبادئ دينية عالمية . وأكد بسمارك أن القوة تتضمن شرعيتها الخاصة بها وقال المحافظون أن الشرعية تمثل قيمة تعلو على حسابات القوة . وكان بسمارك يعتقد أن التقييم الصحيح للقوة أي نطوي ضمنا على مبدأ تقييد الذات وأصر المحافظون على أن المبادئ الأخلاقية وحدها هي الأختي يمكنها في الإنوانة أت تحد من المطالب التي تتحقق بالقوة .

وقد تسبب هذا الخلاف في تبادل حاد للرسائل في أواخر الخمسينيات من القرن التاسع عشر ١٨٥٠ بين بسمارك وأستاذه القديم ليويوك فون جيرلاخ Leopold von Gerlach المعاون العسكري لملك بروسيا ـ الذي يدين له بسمارك بكل شئ – أول تعيين دبلوماسي له، ووصوله إلى البلاط الملكي ومهنته كلها .

وقد بدأ تبادل الرسائل بين الرجلين عندما أرسل بسمارك لجيرلاح توصية بأن تهيي، برسيا المجال أمام اتخاذ موقف دبلرماسي جديد من فرنسا وكانت تاك التوصية مصحوية بمفسرة عرض فيها مبدأ المنفعة على أنه أفضل من الأيديولوجية (المذهب الفكري). لا أستطيع أن أتجاهل المنطق الحسابي للحقيقة وهي أن النمسا بوضعها في يومنا هذا لا يمكن أن تكون صديقتنا . وطالما أن النمسا لا توافق على تحديد مناطق النفوذ في ألمانيا فيجب علينا أن نتوقع صراعا معها تستخدم فيه الدبلوماسية والكذب في وقت السلم مع انتهاز كل فرصة لترجيه ضربة قاضية لها .

وعلى أي حال فإن جيرلاخ لم يستطع أن يقبل الاقتراح القائل إن المصلحة الاستراتيجية يمكن أن تبرر التخلي عن المبدأ خاصة عندما يكون هناك بونابرت في الموضوع . وحث على ﴿ اتباع علاج ميترنيخ – وهو أن تقوم بروسيا بالعمل على تقارب النمسا وروسيا واستعادة الحلف الفقدس لفرض العزلة على فرنسا.

وكان هناك اقتراح آخر ليسمارك وجد جيرلاح أنه اقتراح غير مفهوم بقدر أكبر وهو أن يدعى نابليون إلى الاشتراك في مناورات فيلق من الجيش البروسي لأن هذا الدليل على حسن العلاقات مع فرنسا ... من شأنه أن يزيد من تأثيرنا في جميع مجالات العلاقات الدبلوماسية.

وقد أثار اقتراح اشتراك بونابرت في مناورات بروسية غضب جيرلاخ الشديد. كيف يمكن لرجل في مثل نكائك أن يضحي بمبادئه بسبب شخص مثل نابليون. إن نابليون عدونا الطبيعي. لو كان جيرلاخ رأي ملاحظات بسمارك الساخرة التي كتبها على هامش الرسالةوالتي قال فيها: وماذا في ذلك ؟. لما كتب رسالته التالية التي ردد فيها مبادئه المعادية للثورة وهي نفس المبادئ التي أدت به إلى مساندة الحلف المقدس ورعاية بسمارك في مراحل تاريخه الوظيفي المبكرة:

إن مبدئي السياسي هو الحرب ضد الثورة وسوف يظل كذلك دائما . إنك لن تقنم بونابرت بأنه لا يقف في صف الثورة . وهو لن يقف في صف أي شيء آخر لأنه من الواضح أنه يكتسب ميزات من ذلك ... ولهذا فإذا كان مبدئي بمعارضة الثورة صحيحا ... فيجب أيضا أن يلتزم به عن تطبيقه عملها .

ومع ذلك فإن بسمارك اختلف مع جيرلاخ ليس لأنه لم يفهمه ، كما افترض جيرلاخ بل لأنه فهمه جيدا جدا . فالسياسة الواقعية بالنسبة لبسمارك اعتمدت على المرونة وعلى القدرة على استغلال كل خيار متاح دون التقيد بالمذاهب الفكرية . وكما فعل المدافعون عن ريشيليو فقد حول بسمارك المناقشة لتدور حول المبدأ الوحيد الذي يتفق فيه مع جيرلاخ وهو مبدأ يركز على الأهمية الكبرى للوطنية البروسية . وكان هذا من شأنه أن يجعل موقف جيرلاخ لا تتمشى مع ولاء هؤلاء المحافظين لبلدهم :

إن فرنسا تهمني فقط بقدر تأثيرها على الموقف في بلدي ولا يمكننا أن نمارس السياسة إلا مع فرنسا التي توجد أمامنا فعلا ... ويمكنني كشخص عاطفي أن أفرف الدموع قليلا على مصير هنري الخامس (المطالب البوربوني بالعرش دون أن يكون له حق فيه). غير أني كتبلوماسي سوف أكون خادمه لو كنت فرنسيا، ولكن الواقع ، أن فرنسا ، بغض النظر عن الأحداث التي تسوقها، هي بالنسبة لي بيدق لا يمكن تجاهله على رقعة الشطرنج الدبلوماسية حيث لا يكون على واجب آخر سوى أن أخدم ملكي ويلدي (هذا هو تأكيد بسمارك). فأنا لا أستطيع أن أوفق بين التعاطف الشخصي مع الدول الأجنبية وكراهيتي لها وبين ما يبليه على إحساسي بالواجب في الشئون الخارجية : فالواقع أني أري فيهما بذرة الخيانة للملك

كيف كان يمكن ليروسي تقليدي أن يستجيب لاقتراح يقول أن القومية البروسية تسمو على مبدأ الشرعية ، وأنه إذا تطلبت الظروف فهل يمكن أن يصل إيمان جبل بوحدة القيم المحافظة إلى حد الفيانة ؟ وقد تسبب عناد بسمارك الشديد في سد الطريق أمام كل طرق الهروب الفكري رافضا في البدء مقولة جيرلاخ إن الشرعية كانت هي مصلحة بروسيا القومية ولذلك فنابليون هو العدو الدائم لبروسيا :

يمكنني أن أرفض نلك – ولكن حتى لو كنت أنت على حق فأنا لا يمكنني أن أعتبر أنه من الحكمة سياسيا أن ندع دولا أخرى تطلع على مخاوفنا في وقت السلم . وحتى يحدث ما تتنبأ به من انفصال في الملاقات فإني أعتقد أنه من المفيد أن نشجع الاعتقاد ..بأن التوتر مع فرنسا ليس خطأ أساسيا في طبيعتنا..

وبمعني أخر فإن السياسة الواقعية تتطلب مرونة تكتيكية ، والمصلحة للقومية البروسية كانت تتطلب الإبقاء على طريق عقد صفقة مع فرنسا مفتوحا . فموقف المساومة لبلد ما يعتمد على الخيارات التي ترى أمامها . وإغلاق الطريق أمام هذه الخيارات يسهل من حسابات العدو ويقلص حسابات أولئك الذين يمارسون السياسة الواقعية .

وفي عام ١٨٦٠ أصبح من المستحيل رأب الصدع بين جيرلاخ ويسمارك حول قضية موقف بروسيا من الحرب بين فرنسا والنمسا بسبب إيطاليا. ويالنسبة لجيرلاخ كانت الحرب قد أزالت كل شك وكان هدف نابليون الحقيقي هو أن يهيئ المسرح للعدوان على طريقة أول بونابرت فرنسي . وبهذا استحث جيرلاخ بروسيا على تأييد النمسا . ويبلا امن ذلك فقد رأي بسمارك الفرمت وهي أنه إذا رغمت النمسا على التراجع من إيطاليا ، فيمكن أن يكون ذلك بشيرا بطردها نهائيا من ألمانيا أيضا . وبالنسبة لبسمارك كانت معتقدات جيل ميترنيخ قد تحوات إلى مجموعة خطيرة من الخليطات :

أنا أبقى مع ملكي أو أسقط معه ، حتى لو كان في رأيي أنه يقضي على نفسه بغباء ، ولكن بالنسبة لي فإن فرنسا ستظل هي فرنسا ، ولو كان يحكمها نابليون أو سانت لويس ، وسوف تظل النمسا بالنسبة لي بلدا أجنبيا ... أنا أعرف أنك سوف ترد على قائلا أن الحقيقة والحق لا يمكن أن ينفصلا ، وأن انتهاج سياسة بروسية صحيحة يتطلب الطهارة في الشئون الخارجية حتى لو كان ذلك من وجهة نظر المنفعة . أنا على استعداد لأن أناقش معك مسألة المنفعة هذه ، ولكنك إذا طرحت قضية التعارض بين الحق والثورة ، والمسيحية والكفر ، والله والشيطان، فلن أستطيع أن أتجادل معك بعد ذلك ولا يمكنني إلا أن أقول إني لست من رأيك وأنت تحكم على ما بي وما بي هذا ليس ملكك لتحكم عليه.

هذا الإعلان المرير بالإيمان كان المقابل العملي لتأكيد ريشيليو بأنه لما كانت الروح خالدة فإن الإنسان يجب أن يخضع لحكم الله، ولكن الدول بما أنها ليست خالدة فلا يمكن أن يحكم عليها إلا بأعمالها الناجحة . ويسمارك مثل ريشيليو لم يرفض وجهات نظر جيرلاخ الأخلاقية على أنها مقولات شخصية تدل على الإيمان – وهو على الأرجح اتفق معه في كثير منها ولكنه أنكر أن لها صلة بواجبات الحكم إذا توسع المرء في توضيح الفارق بين العقيدة الشخصية والسياسة الواقعية :

لم أسع إلى خدمة الملك ... إن الله الذي وضعني بشكل غير متوقع في هذه الخدمة سوف 
يبين لي على الأرجح طريق الخروج منها ولن يترك روحي تهلك . قد أجنح إلى المبالغة في 
تقدير قيمة هذه الحياة بشكل غريب ... لو لم أكن مقتنعا أنه بعد ثلاثين عاما لن تكون هناك 
أهمية لأي نجاح سياسي حققته أنا أو حققته بلدي في أوروبا . ويمكنني حتى أن أتمعن في 
فكرة أنه في يدم ما سوف يحكم الجيزويت غير الدؤمنين مركز بروسيا بصورة من 
الاستبدادية البونابرتية ... أنا ابن أزمنة مختلفة عنك ولكني صادق مع زماني كما أنت 
صادق مع زمانك.

هذا الهاجس المتخوف من مصير بروسيا لم يكن له صدي بعد قرن من الزمان من الرجل الذي يدين له بسمارك بنجاحه في مهنته .

لقد كان بسمارك. حقا وليد عصر مختلف عن عصر معلمه السابق. فيسمارك ينتمي إلى عصر السياسة الواقعية التي تشكلت في فترة ميترنيخ . لقد كان نظام ميترنيخ اندكاسا لمفهوم القرن الثامن عشر عن العالم بوصفه ساعة ضخمة مكونة من أجزاء وتروس متشابكة يتسبب عمل أي جيزء منها في عمل الأجزاء الأخرى. لقد كان بسمارك يمثل العصر الجديد في كل من العلم والسياسة . وقد نظر إلى العالم ليس بوصفه توازنا ميكانيكيا بل رأه في صورته الحديثة. على أنه عالم يتكون من جزيئات متدفقة يحدث أثر كل منها على الأخر ما ندركه ندن كدقيقة . وكانت الفاسفة هي نظرية داروين في النشوء والارتفاء القائمة على حقيقة البغاء للأفوى.

وقد أعلن بسما رك مدفوعا بمثل تلك الاعتقادات أن هناك تناسبا بين كل العقائد بما في ذلك الاعتقاد باستمرارية بقاء وطنه ، فقد كان من واجب القائد السياسي في عالم السياسة الواقعية أن يقيم الأفكار بوصفها قوى في علاقتها بكل القوى الأخرى التي لها صلة باتخاذ القرار : وكذلك يقيم العناصر المختلفة اللازمة من حيث صلاحيتها لخدمة المصلحة القومية وليس من حيث تناسبها مع المذاهب التي تكونت فكرتها سلفا .

ورغم ذلك فمهما كانت قد ظهرت لبسمارك فلسفة شديدة التحجر ، فهذه الفلسفة بنيت على أساس حجة من حجج العقيدة يستحيل إثباتها مثل افتراضات جيرلاح المنطقية – أي أن التحليل الدقيق لمجموعة من الظروف المعينة لابد أن يؤدي بالضرورة بالقادة السياسيين إلى أن يصلوا جميعا إلى نفس النتائج . ومثلما وجد جيرلاح أنه لا يمكن أن يتصور أن مبدأ الشرعية لايمكن الخروج منه بأكثر من تفسير واحد ، فقد كان بعيدا على بسمارك أن يقهم أن

القادة السياسيين قد يختلفون في طريقة تقييمهم للمصلحة القومية . ويسبب فهمه الرائع للغوارق الدقيقة بين القوة ونتائجها استطاع بسمارك في حياته أن يستعيض عن القيود الفلسفية لنظام ميترنيخ بسياسة ضبط النفس . ولأن هذه الفوارق الدقيقة لم تكن بالطبع واضحة من تلقاء نفسها بهذا الشكل لخلفاء بسمارك ومقلديه ، فإن التطبيق الحرفي لسياسة الواقعية أدى إلى اعتمادهم الزائد على القوة العسكرية ومن هناك إلى سباق التسلح ثم إلى حربين عالميتين .

النجاح كثيرا ما يكون مراوغا حتى أن القادة السياسيين الذين يحارلون تحقيق النجاح للدوا ما يهتمون بأن يفكروا أن هذا النجاح قد يفرض عليهم عقوباته الخاصة . ولذلك كان بسمارك في بداية حياته الوظيفية مشغول البال أساسا بتطبيق السياسة الواقعية تتدمير المالم الذي وجده والذي كانت مبادئ ميترنيخ مازالت تسيطر عليه إلى حد كبير . وكان هذا يتطلب أن تبعد بروسيا عن ذهنها تماما فكرة أن زعامة النمسا في ألمانها لها أهمية حيوية بالنسبة لأمن بروسيا ومهمة كذلك لحماية القيم المحافظة أي القيم التي تقاوم التغيير . ومهما كان ذلك صحيحا فإنه في وقت انعقاد مؤتمر فيينا في منتصف الترن التاسع عشر لم تكن بروسيا في حاجة إلى حلف النمسا للمحافظة على الاستقرار الداخلي أو الهدوء الأوروبي والواقع ، طبقاً لبسارك، أن ومم الحاجة إلى حلف نمساوي ساعد قبل كل شيء على منع بروسيا من المضي في تحقيق هدفها النهائي بتوحيد ألمانيا .

وكما رأى بسمارك فإن تاريخ بروسيا كان تاريخا حافلا بأدلة تساند مطالبه بأن تكون لبروسيا السلطة العليا في ألمانيا كما يؤكد تاريخ بروسيا أنها لديها القدرة على الوقوف وحدما . لأن بروسيا لم تكن مجرد ولاية ألمانية أخرى فقط . ومهما كانت سياساتها الداخلية الساحة الذي كتسبته من خلال المحافظة فإن هذه السياسات لا يمكن أن تعلقي بريق الشهرة القومية الذي كتسبته من خلال تضمياتها الرائحة في حروب التحرير ضد نابليون . وكان الأمر كأن حدود بروسيا ذاتها إذ كانت عبارة عن مساحة من الأرض محاطة بأراض أجنبية نات أشكال غريبة تمتد من سهل ألمانيا الشمالي من نهر الفيستولا Vistula إلى غرب الراين – قد قدرت لها أن تتزعم المطالبة بالوحدة الأمانية حتى في نظر الليبراليين .

غير أن بسمارك ذهب أبعد من ذلك . فقد تحدى الحكمة التقليدية التي ساوت بين القومية والليبرالية أو على الأقل بالاقتراح الذي يقول أن الوحدة الألمانية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال مؤسسات ليبرالية :

لم تصبح بروسيا قوة كبيرة عن طريق الليبرالية والفكر الحر ولكن عن طريق سلسلة متنابعة من الملوك الأقوياء الحاسمين الحكماء قاموا بعناية بتنمية الموارد العسكرية والمالية للدولة وتحكموا فيها كي يلقوا بها في بسالة بلا رحمة في ميزان السياسات الأوروبية كلما سنحت الفرصة المناسبة لذلك...

لم يعتمد بسمارك على المبادئ المحافظة بل على الطابع الفريد للمؤسسات البروسية . واستند في مطالب بروسيا بأن تكون لها القيادة في ألمانيا على قوتها وليس علي قيم عالمية، وكان بسمارك يرى أن المؤسسات البروسية تمثل سدا منهما ضد النفوذ الخارجي حتى أن بروسيا كان يمكنها أن تستغل التيارات الديمقراطية في تلك الفترة كأدوات للسياسة الخارجية وذلك بأن تهدد بتشجيع مزيد من حرية التعبير في الداخل – وليس من المهم أن تلك السياسة لم يمارسها أحد من العلوك البروسيين خلال أربعة عقود :

إن الإحساس بالأمن الذي يكمن في أن يظل الملك سيدا في بلده حتى لو كان الجيش كله بعيدا عن البلد، إحساس لا تشترك فيه بروسيا مع أي ولاية في أوروبا أو أي ولاية ألمانية أخرى . وهذا الإحساس يهيأ الفرصة لقبول تطوير الشئون العامة بطريقة تتماشى بقدر أكبر مع المتطلبات الراهنة ... إن السلطة الملكية في بروسيا أساسها متين حتى أن الحكومة يمكنها دون التعرض للخطر أن تشجع على مزيد من حيوية النشاط البرلماني وبذلك تمارس الضغط على الأوضاع الاجتماعية في ألمانيا.

لقد رفض بسمارك رأي ميترنيخ القائل إن الشعور المشترك بسهولة تعرض العلوك الشرقيين الثلاثة في أوروبا للخطر يتطلب اتحادا وثيقا بينهم. غير أن القضية كانت عكس ذلك تماما. فلما كانت بروسيا غير مهددة بأي اضطرابات داخلية فإن تمسكها ذاته كان سلاحا تستطيع به أن تقوض تسوية فيينا وذلك بأن تهدد الدول الأخرى ولاسيما النمسا بسياسات من شأنها أن تقير ثورانا داخليا فيها. وبالنسبة لبسمارك كانت قوة مؤسسات بروسيا الحكومية والعسكرية ومؤسساتها المالية هي التي فتحت الطريق أمام سيطرة بروسيا على ألمانها. وعندما غين بسمارك سفيرا لدى مجلس الاتحاد في عام ١٨٥٧ ثم سفيرا لدى سياساته، وكانت تقاريم التي كتبها بدقة وتناسق تحث على انتهاج سياسة خارجية لا تقوم على أساس تقييم صحيح للقوة. خارجية لا تقوم على أساس العواطف أو الشرعية بل تقوم على أساس تقييم مصحيح للقوة وفريدريك الأكبر. وقد أصبح تعزيز نقوذ الدولة الهدف الرئيسي إن لم يكن الهدف الأول الذي وفريدريلا الأكبر. وقد أصبح تعزيز نقوذ الدولة الهدف الرئيسي إن لم يكن الهدف الأول الذي

السياسة العاطفية لا تتبادل ، إنها شيء غريب خاص ببروسيا رحدها. بالله ليست هناك أحلاف عاطفية يكون فيها الوعي بأداء عمل طيب هو المكافأة الوحيدة لتضحيتنا. . . . السياسة هي فن الممكن ، وعلم النسبي.

ولا الملك حتى له الحق في إخضاع مصالح الدولة لأهوائه ولما يحب وما يكره.

وكان في تقدير بسمارك أن السياسة الخارجية لها تقريبا أساس علمي، مما يجعل في الإمكان تحليل المصلحة القومية من حيث إنها معيار موضوعي . ومن هذه الحسبة برزت النمسا كبلد أجنبي وليس كبلد شقيق ، وكعقبة قبل كل شيء أمام منزلة بروسيا الصحيحة في ألمانيا : ليست هناك ساحة نستعرض فيها سياستنا سوى ألمانيا وهذا هو بالتحديد المكان الذي تعتقد النمسا أنها تتطلبه لنفسها بشدة... إن كل منا يحرم الأخر من الهواء الذي يحتاجه ليتنفس . . وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها مهما كانت بغيضة.

كان أول ملك بروسي يخدمه بسمارك كسفير هو فريدريك ويليام الرابع وكان هذا الملك ممزقا بين نزعة جيرلاغ المحافظة الشرعية وبين الفرص التي توفرها سياسة بسمارك الواقعية، وقد أصر بسمارك على أن احترام الملك الشخصي للولاية الألمانية المهيمنة والمتفوقة تقلييا لا يجب أن يضم حظرا على سياسة بروسيا ، ولما كانت النمسا اكل الطرق . هيمنة بروسيا على ألمانيا فإن استراتيجية بسمارك كانت هي إضعاف النمسا بكل الطرق . ففي عام ١٨٥٤ أثناء حرب القرم حث بسمارك على أن تستقل بروسيا قطع الانفصال بين النمسا وتهاجم من كان مازال شريكا لبروسيا في الحلف المقدس بدون أي تبرير لذلك أكثر من أن الفرصة كانت مواتية :

لو أمكننا أن ننجح في أن نصل بغيينا (عاصمة الندسا) إلى النقطة التي لا يعتبر فيها شن هجوم من جانب بروسيا على النمسا أمرا بعيد الاحتمال فسرعان ما سنسمع من هناك عن أشياء معقولة بقدر كبير. .

وفي عام ١٨٥٩ أثناء حرب النمسا مع فرنسا ويبيدمونت عاد بسمارك إلى نفس الموضوع:

مرة أخرى يقدم لنا الموقف الحالي الجائزة الكبرى وذلك لو تركنا الحرب بين النمسا وفرنسا تستمر ثم بعد ذلك نتحرك جنويا بجيوشنا ونستولي على مراكز الحدود حتى نصل إلى يحيرة كرنستانس Constance أو على الأقل إلى المناطق التي لم يعد يسيطر عليها الاعتراف اللهروتستانتي.

كان ميترنيخ سيعتبر ذلك مرطقة ، ولكن فريدريك الأكبر كان سيصفق لتلميذه الذي اقتبس عنه بذكاء منطقه الشخصي لغزو سيليسيا ، Silesia

وقد أخضع بسمارك ميزان القوى الأوروبي لنفس التحليل النسبي البارد كما فعل مع الموقف الألماني الداخلي . وفي ذروة حرب القرم حدد بسمارك الخيارات الرئيسية المتاحة

## أمام بروسيا:

متاح أمامنا ثلاثة تهديدات(۱): عقد حلف مع روسيا ، ومن الحماقة دائما أن نقسم بلا تردد أننا لن نتفق أبدا مع روسيا . وحتى لو كان ذلك حقيقية فينبغي أن نحتفظ بهذا الغيار لنستخدمه كتهديد(۷)، سياسة نلقي فيها بأنفسنا بين أحضان النمسا ونكافئ أنفسنا على حساب المتحالفين (الألمان) الخونة(۳). تغيير الوزارات إلى اليسار ويذلك سرعان ما نصبح غربين مما يمكننا من أن نتغلب على مناورات النمسا تماما .

وفي نفس الرسالة وردت كذلك خيارات بروسية لها أهميتها : حلف مع روسيا ضد فرنسا (من المفروض أن يقوم على أساس وحدة مصالح المحافظين ): وضع ترتيبات مع المسا ضد الولايات الألمانية الثانوية ( من المفترض أيضاً أن تكون ضد روسيا ) ، وانتقال إلى الليبرالية موجه داخليا ضد النصا وروسيا (من المفترض أيضاً أن يكون بالاشتراك مع فرنسا) وقد شعر بسمارك ، مثل ريشيليو أنه غير مقيد في اختياره لشركاته ، ولما كان على استعداد للتصاف مع روسيا أو النمسا أو فرنسا والاختيار الذي يحدده يعتمد على أي منهما سيخدم بقدر أكبر المصالح القومية البروسية . ورغم أن بسمارك كان عدوا لدودا للنمسا فقد كان على استعداد لبحث وضع ترتيبات مع فيينا مقابل تعويض مناسب في ألمانيا . ورغم أن على المتعداد لبحث في الشتون الداخلية قلم ير بسمارك أن هناك عقبة أمام الانتقال بسياسة بروسيا الداخلية إلى اليسار مادام ذلك يخدم غرضا من أغراض السياسة الخارجية . لأن السياسة الدارجية الواقعية .

لقد حدثت بالطبع محاولات لتغيير ميزان القوى حتى في ذروة نظام ميترنيخ . ولكنه كان لا بد عندنذ من بذل كل جهد لإضفاء الشرعية على التغيير عن طريق إجماع الأراء الأوروبي . لقد سعى نظام ميترنيخ إلى إدخال التعييلات عن طريق المؤتمرات الأوروبية لا الأوروبية لا مين عن طريق سياسة خارجية تتبع منطق التهديد والتهديد المضاد . أما بسمارك فكان آخر شخص يوفض فعالية الإجماع الأخلاقي . غير أن ذلك كان بالنسبة له عنصرا واحدا من عناصر القوة من بين عناصر أخرى كثيرة . فاستقرار النظام الدولي اعتمد بشكل خاص على هذا الغارق الدقيق . والضغط من أجل التغيير بدون المبالغة التي قد تصل إلى الثناء على العلاقات التعاهدية القائمة أو القيم المشتركة ، أو الحلف الأوروبي كان بمثابة ثورة دبلوماسية . وفي الوقت المحدد ، فإن تحويل القوة بحيث تصبح المعيار الوحيد جعل الأمم جميعا تدخل في سباق للتسلع وتنتهج سياسات خارجية تعتمد على المواجهة.

وقد ظلت آراء بسمارك آراء أكاديمية (غير عملية) طالما أن العنصر الرئيسي في تسوية فيينا وهو وحدة الملوك الثلاثة في بروسيا والنمسا وروسيا ، ظل سليما كما هو ، وطالما ومادامت بروسيا وحدما لم تجرؤ على تعزيق تلك الوحدة . وقد انهار الحلف المقدس بصورة غير متوقعة ويسرعة مذهلة بعد حرب القرم ، عندما تخلت النمسا عن إغفال اسمها الأمر الذي كان قد مكن ميترنيخ من إبعاد الأزمة عن إمبراطوريته المترنحة والانحياز بعد كثير من التردد إلى أعداء روسيا . لقد فهم بسمارك على الفور أن حرب القرم قد تسببت في ثورة دبلوماسية . وقال ميترنيخ إن يوم الحساب لا بد قادم حتى ولو في غضون سنوات قلائل.

والواقع أنه ربما كانت أمم وثيقة ذات صلة بحرب القرم هي رسالة من بسمارك يحلل فيها الموقف عند انتهاء الحرب عام ١٨٥٦. وبالطبع فإن الرسالة اتسمت بالمرونة المثالية للأسلوب الدبلوماسي وغياب تام للتردد في انتهاز الفرص . وقد سمى المؤرخون الألمان رسالة بسمارك عن حق الرسالة الأساسية. لأنه جمع فيها جوهر السياسة الواقعية رغم أنها كانت رسالة جريئة للغاية للموجهة إليه ، رئيس وزراء بروسيا ، أوتو فون مانتوفيل Otto Von Manteuffel الذي أظهرت تعليقاته التي كتبها على هامش الرسالة أنه لم يكن مقتنعا بما جا جاء فيها .

بدأ بسمارك الرسالة بعرض لموقف نابليون المواتي الأثير الغريب في نهاية حرب القرم ، وقال إنه لذلك فإن كل ولايات أورويا سوف تسعى لصداقة فرنسا . وروسيا هي أكبر من يحتمل أن ينجح في ذلك :

إن حلفا بين روسيا وفرنسا أمر طبيعي للغاية حتى أنه لا يجب أن يسمع بقيامه ... وحتى الآن فإن صلابة الحلف المقدس ...هي التي أبقت الولايتين منفصلتين عن بعضهما : غير أنه بموت القيصر نيكولاس وحل الحلف المقدس بواسطة النمسا لا يبقي شيء يوقف التقارب الطبيعى بين الولايتين اللتين ليست بينهما مصلحة متضاربة واحدة

ورأي بسمارك أن النمسا كانت قد ساقت نفسها إلى فع لن تستطيع الخروج منه بأن تسابق القيصر إلى باريس. ولكي يحتفظ نابليون بتأييد جيشه فستلزمه قضية ما تزوده في أسرع وقت بمبرر للتدخل لا يكون مجردا من العدل وليس فيه تحكم مبالغ فيه. وإيطاليا هي الدولة المثالية المناسبة لهذا الدور. فطموحات سردينيا والذكريات عن بونابرت وميرات Murat تعتبر مبررات كافية ثم إن كراهية روسيا سوف تمهد الطريق.

وكان هذا بالطبع ما حدث على وجه التحديد بعد ذلك بثلاث سنوات. كيف يمكن لبروسيا أن تتخذ موقفا في ضوء حتمية التماون بين فرنسا وروسيا واحتمالات نشوب نزاع بين فرنسا والنمسا ؟ وطبقا لنظام ميترنيخ فقد كان يجب على بروسيا أن تعزز تحالفها مع النمسا المحافظة ، وتعزز الاتحاد الكونفيدرالي الألماني ، وتقيم علاقات قوية مع بريطانيا العظمي وتحاول إبعاد روسيا عن نابليون . وقد هدم بسمارك كل تلك الغيارات كل بدوره . فقد كانت القوات البرية البريطانية هزيلة للغاية لدرجة لا يمكن معها أن تكون ذات فائدة في الوقوف ضد حلف بين فرنسا وروسيا . وسوف ينتهي الأمر بالنمسا وبروسيا إلى أن يتحملا وطأة القتال . وحتى الاتحاد الكونفيدرالي الألماني لم يكن في إمكانه أن يضيف أي قوة حقيقية في هذا الصدد :

بمساعدة روسيا بروسيا والنمسا يمكن على الأرجح للاتحاد الكونفيدرالي الألماني أن يتماسك لأنه سيؤمن بتحقيق النصر حتى بدون تلك المساعدة ، ولكن في حالة حرب ذات جبهتين نحو الشرق والغرب ،فإن أولئك الأمراء الذين ليسوا تحت سيطرة حرابنا سوف يحاولون إنقاذ أنفسهم عن طريق إعلان حيادهم إذا لم يظهروا في الميدان ضدنا.

رغم أن النمسا كانت الطيف الرئيسي لبروسيا طيلة جيل بأكمله فقد كانت في ذلك الوقت تمثل في نظر بسمارك شريكا غير مناسب ، وكانت قد أصبحت العقبة الرئيسية أمام نعو بروسيا : ألمانيا صغيرة جدا لا تتسع لنا نحن الاثنين ... طالما أننا نحرث نفس الأرض إن النمسا هي الولاية الوحيدة التي ونحن ضدها نحقق مكاسب دائمة ونتكبد ونحن معها خسائر دائمة.

وقد وجد بسمارك حلا لأي جانب من جوانب العلاقات الدولية التي كان يبحثهافقال إن بروسيا أرادت قطع روابطها الاتحادية مع النمسا وأن تتبع سياسات ضد سياسات عصر ميترنيخ وذلك لكي تضعف حليفها السابق في كل مناسبة : عندما تضع النمسا فرسا في المقدمة نضع نحن فرسا في المؤخرة.

إن لعنة النظم الدولية المستقرة هي عجزها التام تقريبا عن رؤية التحديات القاتلة التي تُواجهها ، والنقطة العمياء عند الثوريين هي اعتقادهم أنهم يمكنهم أن يجمعوا بين كل مزايا أهدافهم وأفضل شيء في النظم التي يطيحون بها ، ولكن القوى التي تطلقها الثورة لها وقد عها الخاص ، ولا يمكن بالضرورة الاستدلال على الاتجاه الذي ستسير فيه من التصريحات التي يدلي بها المؤيدون لها .

وهكذا كان الحال مع بسمارك . ففي غضون خمس سنوات من توليه السلطة عام ١٨٦٢ أزاح عن الطريق العقبة النمساوية أمام الوحدة الألمانية بأن نفذ نصيحته الخاصة التي قدمها في العقد السالف . وخلال الحروب الثلاثة التي ورد ذكرها من قبل في هذا الفصل قام بطرد النمسا من ألمانيا ودمر أوهام ريشيليو المتبقية في فرنسا .

ولم تجسد ألمانيا الموحدة الجديدة مثالهات الجيلين الألمانيين الذين كانا يأملان في بناء دولة دستورية ديمقراطية . والواقع أنها لم تعكس صورة أي عنصر هام سابق من الفكر الألماني إذ أنها خرجت إلى الوجود كاتفاق دبلوماسي بين ملوك ألمان ولم توجد كتعبير عن الإرادة الشعبية واستمدت شرعيتها من القوة البروسية وليس من مبدأ تقرير المصير الوطني، ورغم أن بسمارك حقق ما كان يريده فإن حجم انتصاره وحده رهن مستقبل ألمانيا بل والواقع أنه رهن أيضا النظام العالمي الأوروبي، ولا شك أنه كان معتدلا للفاية عندما أنهي حروبه كما كان قاسيا لا يرجم عندما كان يعد لتلك الحروب، ويمجرد أن وصلت ألمانيا إلى الحدود التي رآما بسمارك حيوية لأمنها انتهج الرجل سياسة خارجية حكيمة متوازنة، وقد ظل طيلة عقدين يحدد التزامات أوروبا ومصالحها بصورة رائعة على أساس السياسة الواقعية ولمصلحة السلام في أوروبا.

لقد توحدت ألمانيا نتيجة لدبلوماسية افترضت مقدما اتباع اتجاهات تكيف غير محدودة. ومع ذلك فإن نجاح تلك السياسة في حد ذاته انتزع كل المرونة من النظام الدولي . فقد قل عدد المشاركين فيه الآن . وعندما يقل عدد اللاعبين فإن القدرة على إجراء التعديلات تتضاءل ، وقد ضم النظام الجديد عناصر أساسية أقل عددا وأفقل وزنا مما جعل من المسعب التفاوض من أجل الوصول إلى توازن مقبول عموما أو الإيقاء عليه بدون الحترارات دائمة للقوة .

وقد تضخمت مشكلات التكيف بسبب مدى الانتصار البروسي في الحرب البروسية الفرنسية ويسبب طابع الصلح الذي أنهى تلك الحرب.

فقد تسبب ضم ألمانيا لإقليم الألزاس واللورين في ظهور مشاعر عداوة فرنسية نحو ألمانيا لم يكن من الصعب التخلص منها وقضت على أي خيار لتعامل ألمانيا دبلوماسيا مع فرنسا.

وفي خمسينيات القرن التاسع عشر \* 1۸0 رأي بسمارك أن خيار التعامل دبلوماسيا مع فرنسا ضروري للغاية حتى أنه ضحى بصداقته لجيرلاخ كي يعزز هذا الاختيار . ويعد ضم إقليم الألزاس واللورين اشتدت العداوة الفرنسية وتحولت إلى الخطأ الأساسي في طبيعتنا الأمر الذي حذر منه بسمارك بصفة مستمرة . وحال ذلك دون انتهاج السياسة التي ورد ذكرها في الرسالة الأساسية Master Dispatch سياسة الابتعاد إلى أن تكون الدول الأخرى قد تورطت فعلا ، ثم بعد ذلك يباع التأييد البروسي لمن يعرض فيه ثمنا أكبر .

لقد نجع الاتحاد الكونفيدرالي الألماني في التصرف كوحدة واحدة فقط في وجه التهديدات التي بلغث من العنف حدا قضت معه على المنافسات بين مختلف الولايات ؛ وأصبح العمل العمل العدواني المشترك صعبا من الناحية التنظيمية . وكانت صعوبة تلك الترتيبات أحد الأسباب التي دفعت بهسمارك إلى أن يصر على أن تقام الوحدة الألمانية بقيادة بروسيا . غير أنه دفع أيضا ثمنا لتلك الترتيبات الجديدة . فبمجرد أن تحولت ألمانيا من ضحية ممكنة للعدوان إلى مصدر تهديد للتوازن الأوروبي ، أصبحت الاحتمالات البعيدة بأن تتحد الولايات الأخرى في

أوروبا ضد ألمانيا لحتمالات حقيقية . وهذا الكابوس كان الدافع إلى انتهاج سياسة ألمانية سرعان ما قسمت أوروبا إلى معسكرين متعاديين.

وكان القائد السياسي الأوروبي الذي أدرك على وجه السرعة أثر الوحدة الألمانية هو بنيامين دزرائيلي Benjamin Disraeli الذي كان على وشك أن يصبح رئيسا لوزراء بريطانيا . ففي عام ١٨٧١ قال ما يلى عن الحرب الفرنسية البروسية :

إن هذه الحرب تمثل الثورة الألمانية : حدث سياسي أعظم من الثورة الفرنسية في القرن الماضي ...فليس هناك تقليد دبلوماسي لم يستبعد ... وأصبح لدينا عالم جديد ... ولقد تم القضاء على ميزان القوى قضاء تاما. وبينما كان بسمارك يوجه مقاليد الأمور اختفت تلك العضلات بسبب دبلوماسيته البارعة الدقيقة . ومع ذلك فعلى المدى الطويل فإن تعقيد ترتيبات بسمارك بصفة خاصة كان السبب في أن مصير تلك الترتيبات كان الإخفاق. وكان درانيلي على صواب . لقد أعاد بسمارك تشكيل الخريطة الأوروبية ونمط العلاقات الدولية غير أنه في النهاية لم يستطع أن يضع تصميما يمكن لخلفائه أن يتبعوه . وبمجرد أن أصبحت تكتيكات بسمارك شيئا قديما لجأ خلفاؤه ومنافسوه إلى ما يكفل لهم الأمان، وذلك بمضاعفة حيازتهم للسلاح كوسيلة لتقليل اعتمادهم على جوانب الدبلوماسية المحيرة غير بمضاعفة حيازتهم للسلاح كوسيلة لتقليل اعتمادهم على جوانب الدبلوماسية المحيرة غير المالموسة . وكان عجز المستشار الحديدي عن إرساء قواعد لسياسته سببا في أن اضطرت ألمانيا إلى الدخول في طاحونة دبلوماسية لم تتمكن من الهروب منها إلا بسباق التسلح أولا

وفي سياسته الداخلية بالمثل ، لم يتمكن بسمارك من وضع نموذج يمكن لخلفائه أن يتبعوه. وقد ازداد غموض شخصية بسمارك ، وهو شخص كان منعزلا في حياته ، بعد أن اختفي من مسرح الأحداث واكتسب أبعادا أسطورية . وقد ظل معاصروه يتذكرون الحروب الثلاثة التي حققت الوحدة الألمانية ولكنهم نسوا الاستعدادات المضنية التي سبقت تلك الحروب وجعلت في الإمكان نشويها ،و الاعتدال الذي كان مطلوبا لجني ثمارها . لقد شاهدوا عروضا للقوة ولكن دون أن يدركوا التحليل الدقيق الذي استندت إليه .

وكان الدستور الذي وضعه بسمارك لألمانيا قد تسبب في مضاعفة تلك الاتجاهات. فرغم أنه وضع على أساس أول حق عالمي للرجل في الاقتراع في أوروبا إلا أن البرلمان (الريشتاج) Reichstag لم يكن يسيطر على الحكومة التي كان يعينها الإمبراطور ولا يمكن أن يقيلها إلا هو. وكان المستشار أقرب إلى كل من الإمبراطور والريشتاج أكثر من قرب أي منهما للآخر. ولذلك كان يمكن لبسمارك في حدود معينة أن يتلاعب بالمؤسسات الداخلية في ألمانيا كل ضد الأخرى ، كما فعل مع الولايات الأخرى في سياسته الخارجية ولم يكن هناك من خلفاء بسمارك من أوتي المهارة ولا الشجاعة ليفعل ذلك . وكانت النتيجة أن النزعة القومية التي لم تمتزج بالديمقراطية تحولت إلى نزعة مغالية في الوطنية. بينما الديمقراطية بلا مسئولية أصابها العقم . ولعل أفضل ما عبر عن جوهر حياة المستشار هو خطاب كتبه بنفسه إلى السيدة التي كانت ستصبح زوجته في المستقبل:

إن ذلك الشيء الذي يفرض نفسه هنا على الأرض .. فيه دائما قدر من صفات الملاك الساقط وهو ملاك جميل ولكنه لا يشعر بالسلام ، عظيم في مفاهيمه وأعماله ولكن بدون نجاح ، وهو متغطرس ووحيد .

إن الثوريين اللذين وقفا في البداية يؤيدان نظام الدولة الأوروبية المعاصرة كانا تجسيدا لكثير من معضلات العصر الحديث ، وكان نابليون الثوري المتردد يمثل النزعة إلى توجيه السياسة نحو العلاقات العامة . أما بسمارك الثوري المحافظ فكان يمثل النزعة التي تربط بين السياسة وتحليل القوة .

وكانت لدى نابليون أفكار ثورية ولكنه تراجع عنها قبل التورط فيها . ولما كان قد قضى شبابه فيما يسميه القرن العشرين «الاحتجاج» فهو لم يعبر أبدا الفجوة بين صياغة الفكرة وتنفيذها . ولما كان غير وائق من أهدافه وفي الواقع غير وائق من الشرعية التي كان يدعو إليها فقد استند إلى الرأي العام لسد تلك الفجوة . لقد مارس نابليون سياسته الخارجية بأسلوب القادة السياسيين العصريين النين يقيسون نجاحهم برد الفعل في نشرة أخبار السماء في التليفزيون . ومثلهم جمل نابليون نفسه سجينا لما هو تكتيكي محض وركز على الأمداف قصيرة الأجل والنتائج الفورية ، ساعيا إلى التأثير في شعبه عن طريق تضخيم الشغول التي عمل هو على إيجادها . وفي أثناء ذلك خلط السياسة الخارجية بحركات الشعرة المتاتفية عني المتوقة في النهاية وليست الدعاية هي التي تقرر ما إذا كان القائد قد اختلف عن غيره .

والشعوب على المدى الطويل لا تحترم القادة الذين يعكسون صورة انعدام شعور هذه الشعوب بالأمان أو يرون فقط أعراض الأزمة وليس الانجاهات في الأجل الطويل . ودور القائد هو أن يتحمل عبه التصرف على أساس الثقة في تقييمه لاتجاهات الأحداث وكيف يمكن التأثير فيها . وإذا فشل في ذلك فسوف تتضاعف الأرسات ، وتلك طريقة أخرى لأن نقول إن القائد فقد السيطرة على الأحداث . وقد اتضح أن نابليون كان بشيرا بظاهرة غريبة حديثة – الشخصية السياسية التي تسعى بشكل مقرط لتحدد ما يريده الناس ورغم ذلك تكون نهايته أن يوفض بل وحتى يحتقى .

ولم يفتقر بسمارك إلى الثقة في أن يتصرف وفقا لحكمه على مجريات الأمور . فقد حلل

ببراعة الحقيقة الأساسية والفرصة المتاحة أمام بروسيا . وقد رتب الأمور بصورة رائعة فألمانيا التي أقامها تحملت الهزيمة في حربين عالميتين ، وعاشت بعد احتلالين أجنبيين وستين عاما وهي بلد مقسم . وما فشل فيه بسمارك هو أنه حكم على بلده بالإخفاق باتباعه نمطا من السياسة كان يمكن أن يستمر لو ظهر رجل عظيم في كل جيل . ونادرا ما كان الأمر كذلك وقد قاومته مؤسسات ألمانيا الإمبراطورية . وبهذا المعني فإن بسمارك لم يبدر فقط بذور إنجازات بلده بل بذر أيضا بذور مآسيها في القرن العشرين . وقد كتب فون رون صديق بسمارك عنه يقول لا أحد يستطيم أن يأكل من شجرة الخلود بدور، عقوية.

كانت مأساة نابليون هي أن طموحه فاق قدراته . وكانت مأساة بسمارك هي أن قدراته فاقت قدرة مجتمعه على استيعابها . والتركة التي خلفها نابليون لفرنسا هي الشلل الاستراتيجي ، والتركة التي خلفها بسمارك لألمانيا هي العظمة التي لا يمكن استيعابها .



وموغر فيها

## الفصل السادس

## السياسة الواقعية تنقلب على نفسها

## الدبلوماسية

السياسة الواقعية – هي السياسة الخارجية القائمة على حسابات القوة والمصلحة القومية – وهي التي حققت توحيد ألمانيا.. وتسبب توحيد ألمانيا في أن تنقلب السياسة الواقعية على نفسها وتسفر عن عكس ما كان مقصودا منها .

ويعد أن توحدت ألمانيا أصبحت أقرى بلد في أورويا وراحت تزداد قوة في كل عقد، وبذلك أحدثت ثورة في الدبلوماسية الأوروبية، ومنذ ظهور نظام الدولة الحديث في أيام ريشيليو فإن الدول الواقعة عند أطراف أورويا – بريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا –راحت تمارس الضفط على دول وسط أورويا . والآن لأول مرة يصبح وسط أورويا قويا بدرجة تتيح له أن يمارس الضفط على دول أطراف أورويا.. فكيف إذن تتعامل أورويا مع هذا العملاق الذي ظهر في وسطها ؟

لقد تسببت الجغرافيا في مأزق لا حل له . فوفقا لكل تقاليد السياسة الواقعية فقد كان من المرجع أن تهب الأمم الأوروبية لاحتواء قوة ألمانيا المسيطرة المتزايدة . وحيث إن ألمانيا المرجع أن تهب الأمم الأوروبية لاحتواء قوة ألمانيا المسيطرة المتزايدة . وحيث إن ألمانيا الانتلافات العدوانية المصيطة . ولكن إذا حاوات ألمانيا حماية نفسها من انتلاف لجيرانها – سرقا وغريا – في وقت واحد، فكان من الموكد أنها ستهدد كلا منها على حدة وبذلك تحجل من تكوين الانتلافات . وأصبحت النبوءات المحققة للذات جزءاً من النظام الدولي . وما كان لازال يسمى الحلف الأوروبي كان في الحقيقة يتمزق بسبب مضاعل العداء بين مجموعتين من الدول: المحاوة بني نالإمبراطورية الدولي . المجرية والإمبراطورية النصاوية – المجرية والإمبراطورية الروسية .

فبالنسبة لفرنسا وألمانيا ، فإن ضخامة النصر الذي حققته بروسيا في حرب عام 1۸۷٠ قد أسفر عن رغبة دائمة لفرنسا في الانتقام ، وأسفر ضم ألمانيا لإقليم الألزاس واللورين عن زيادة حدة مشاعر الاستياء . وسرعان ما امتزج الاستياء بالفوف عندما بدأ القادة الفرنسيون يشعرون أن حرب ١٨٧٠ ا ١٨٧٨ كانت علامة على نهاية عصر الهيمنة الفرنسية وعلى حدوث تغيير في انحياز القوى لا رجعة فيه . ولم يعد يصلح الآن نظام ريشيليو الذي يضرب فيه الولايات الألمانية كلا بالأخرى في وسط أوروبا المجزأة . وكانت فرنسا مرزقة بين الذكرى والطموح، فتسامت على إحباطها لما يقرب من خمسين عاما وتابعت في إصرار محاولات استعادة إقليم الأزاس واللورين دون أن ترى أن النجاح في ذلك لن يسفر عن أكثر من إذلال الكرامة الفرنسية دون إحداث أي تغيير في الواقع الاستراتيجي الأساسي . وفي ذلك الوقت لم تكن فرنسا وحدها قوية بحيث تستطيع احتواء ألمانيا ، فمنذ ذلك الوقت فصاعدا كانت تحتاج دائما إلى حلفاء للدفاع عن نفسها . وفوق ذلك فقد جعلت فرنسا نفسها على استعاد دائما لأن تكرن حليفة لأي عدو لألمانيا ، وبذلك قيدت من مرونة الدبلوماسية الأنمانية وصعدت أي أزمة تكون ألمانيا طرفا فيها .

وقد حدث الانشقاق الثاني بين الإمبراطورية المجرية – النمساوية وروسيا أيضا نتيجة للوحدة الألمانية ، ففي عام ۱۸۶۲ عندما أصبح بسمارك رئيسا للوزراء طلب من سفير النمسا أن يبلغ امبراطوره بالاقتراح المذهل بأن تنقل النمسا عاصمة الإمبراطورية الرومانية المقسمة مركز نقلها من فيينا إلى بودابسد. Budapest وقد رأى السفير أن الفكرة غير معقولة ومنافية للعقل، فكتب في تقريره إلى فيينا ربعا تكون بسبب إرهاق عصبي.

ومع ذلك فهمجرد أن هزمت النمسا في صراعها من أجل الهيمنة في ألمانيا، فلم يكن أمامها إلا أن تعمل باقتراح بسمارك . وأصبحت بودابست شريكا مساويا إن لم يكن أحيانا مسيطرا على مقاليد الأمور في الملكية الثنائية التي تكونت حديثاً .

وبعد أن طردت من ألمانيا لم يكن أمام الإمبراطورية المجرية النمساوية الجديدة طريق للتوسع سوى في البلقان . وحيث إن النمسا لم تكن قد اشتركت في أعمال استعمارية فيما وراء البحار فقد كان قادتها ينظرون إلى البلقان بسكانها السلافيين على أنها الساحة الطبيعية للطموحات الجغرافية السياسية للنمسا – حتى لو لمجرد مجاراة الدول الكبرى الأخرى . وكان النزاع مع روسيا أصيلا في تلك السياسة .

وكان المنطق البسيط يستدعي تحذير قادة النمسا من استثارة النزعة القومية في البلقان.

أو اعتبار روسيا عدوا دائما . غير أن المنطق البسيط لم يكن شائعا بكثرة في فيينا وكان أقل شيوعا في بودابست .وقد شاع القلو في القومية . وواصلت الوزارة في فيينا المضي في طريق الكسل في الداخل وفي التعرض لنويات هستيرية في السياسة الخارجية ، الأمر الذي عمل على، عزلتها باطراد منذ أيام ميترنيخ .

ولم تر ألمانيا أن لها أية مصالح وطنية في البلقان . ولكنها كانت ترى أن لها مصلحة

كبرى في المحافظة على الإمبراطورية النمساوية المجرية . وكان في انهيار الملكية الثنائية مخاطرة بالتراجع عن سياسة بسمارك الألمانية برمتها . وكان القطاع الكاثوليكي المتكلم بـالألمانيـة في الإمبراطورية سيعمل على الانضمام إلى ألمانيـا معرضـا ميبـة بروسيـا البروتستانتية للخطر ، تلك الهيبة التي كافح بسمارك من أجلها كفاحا مريرا . وكان تفكك الإمبراطورية النمساوية من شأنه أن يترك ألمانيا بدون حليف واحد يمكن الاعتماد عليه.

ومن ناحية أخرى فرغم أن بسمارك كان يريد الحفاظ على النمسا فلم تكن لديه رغبة في تحدي روسيا . كان ذلك كله لغزا في إمكانه أن يخفيه لعدة عقود، ولكنه لم يكن من الممكن التغلب عليه تغلبا تاما .

ومما زاد الطين بلة أن الإمبراطورية العثمانية التي كانت واقعة في براثن التفكك البطيء كانت تثير منازعات متكررة بين الدول الكبرى حول تقسيم الغنائم، وقد قال بسمارك ذات مرة أنه في حضور خمسة لاعبين، فمن العرغوب فيه دائما الانضمام إلى الثلاثة ، غير أنه عندما كانت فرنسا هي الدولة المعادية من بين الدول الخمس الكبرى – إنجلترا وفرنسا وروسي وانتمسا وألمانيا ، وكانت إنجلترا غائبة بسبب سياسة العزلة الرائعة التي انتهجتها، وروسيا يكتنفها الغموض بسبب نزاعها مع النمسا ، فقد كانت ألمانيا في حاجة إلى التصافه مع كل من روسيا والنمسا حتى تكون مجموعة الثلاثة . ولم يكن هناك سوى قائد سياسي مثل بسمارك ـ أوتي الإرادة والمهارة ـ يمكنه أن ينصور مثل هذا العمل الذي يتحقق به التوازن . ومكذا أصبحت العلاقة بين ألمانيا وروسيا هي مفتاح السلام في أورويا .

ويمجرد أن دخلت روسيا الساحة الدولية حققت لنفسها وضعا مسيطرا بسرعة مذهلة . وفي صلح وستفاليا عام ١٦٤٨ لم تكن روسيا قد اعتبرت دولة مهمة بدرجة تكفي لكي تحضر مؤتمر الصلح . غير أنه منذ عام ١٧٥٠ وفيما بعد أصبحت روسيا مشاركا نشطا في كل حرب أوروبية لها خطورتها. ويحلول منتصف القرن الثامن عشر كانت روسيا بالفعل تثير لدى المراقبين الغربيين نوعا من عدم الارتياح الغامض . وفي عام ١٧٦٢ قال القائم بالأعمال الغرنسي في سان بيترسبيرج في تقرير له :

إذا لم يقم أحد بكبح جماح الطموحات الروسية فإن هذه الطموحات قد يكون لها تأثيرات معينة على الدول المجاورة . . . إني أعرف أنه لا ينبني قياس درجة القوة الروسية بعدى امتداد أراضيها كما أعرف أن سيطرتها على الأقاليم الشرقية هي مجرد شبح مهيب – أكثر من أنه مصدر لقوة حقيقية . ولكني أيضا أظن أن أمة تستطيع تحمل تقلبات الفصول ذات المناخ القاسي أكثر من أي أمة أخرى ، أمة اعتادت على الطاعة مثل العبيد ولا تحتاج إلا القليل في حياتها تستطيع شن الحروب بثمن بخس ... ولا أظن أن أمة كهذه يمكنها أن تحقق أي نصر...

وفي الوقت الذي عقد فيه مؤتمر فيينا ، كانت روسيا بلا جدال أقوى بلد في القارة . وفي

منتصف القرن العشرين كانت روسيا قد أصبحت إحدى الدولتين الكبيرتين في العالم قبل أن تنفجر من الدلخل بعد ذلك بأريعين سنة تقريبا وتفقد في بحر شهور قليلة كثيرا من مكاسبها الضخمة التي حققتها طوال القرنين السالفين.

الطبيعة الاستبدادية لقوة القيصر مكنت روسيا من اتباع سياسة خارجية على نحو تحكمى وعلى حسب مزاج الحاكم الشخصي . ففي غضون ست سنوات بين عام ١٧٥٦ و ١٧٥٦ تحكمى وعلى حسب حزب السبع سنوات إلى جانب النعسا وغزت بروسيا ، ثم تحوات إلى جانب لنعسا وغزت بروسيا ، ثم تحوات إلى موقف الحياد بروسيا عند وفاة الإمبراطورة اليزابيث في يناير عام ١٧٦٢ م انسحيت إلى موقف الحياد عندما أطاحت كاترين الكبرى بزوجها في يونيو عام ١٧٦٢ . وبعد ذلك بخمسين سنة يشير ميترنيخ إلى أن القيصر الكسندر الأول لم يتمسك بأي مجموعة من المعتقدات أكثر من خمس سنوات . وقد وصف فريدريك فون جينتز Fredrich von Gentz مستشار ميترنيخ موقف القيصر على النحو التالى:

ليس للعقبات التي تقيد الملوك الآخرين وتعيقهم – السلطة المنقسمة على نفسها، القوالب الدستورية ، الرأي العام ، وما إلى ذلك – ويالنسبة لإمبراطور روسيا . فما يحلم به بالليل كان ينفذه بالنهار.

كان التناقض الظاهري هو أبرز سمات روسيا . فقد كانت في حرب بصفة مستمرة وكانت تقوسع في كل اتجاه ورغم ذلك كانت تعتبر نفسها مهددة بصفة دائمة . وكلما ازداد المتكلمون بلغات مختلفة في الإمبراطورية كلما شعرت روسيا بأنه من السهل تعرضها للخطر، وذلك يرجم جزئيا إلى حاجتها لعزل الجنسيات المختلفة كل جنسية عن الأخرى.

ولدعم حكمهم والتغلب على التوترات بين شعوب الإمبراطورية المختلفة لجأ جميع الحكام الروس إلى إشاعة أسطورة وجود تهديد أجنبي واسع النطاق تحولت في الوقت المناسب إلى نبوءة أخرى من نبوءات تحقيق الذات التي قضت على الاستقرار في أورويا.

وبينما كانت روسيا تمارس توسعها من المنطقة المحيطة بموسكو إلى وسط أوروبا وشواطئ المحيط الهادي وإلى آسيا الوسطي تحول مطلبها الأمني إلى التوسع من أجل التوسع ذاته.

وقد وصف المؤرخ الروسي فاسيلي كليوشيفسكي Vasili Kleochevsky هذه العملية على النحو التالي :... لقد أصبحت تلك الحروب الدفاعية في الأصل والتي كانت تشن دون إدراك أو قصد من جانب السياسيين الروس ، حرويا عدوانية – استمرارا مباشرا لسياسة التوحد التي اتبعتها الأسرة الحاكمة (قبل رومانوف) صراع من أجل الأراضي الروسية التي لم تنتم أبدا للولاية الموسكوفية.

لقد تحولت روسيا بالتدريج وأصبحت تشكل تهديدا لميزان القوى في أوروبا كما أصبحت

تشكل تهديدا لسيادة جيرانها حول حدودها الخارجية الشاسعة . ومهما كانت المناطق الكبيرة التي تسيطر عليها روسيا، فإنها راحت تعد حدودها إلى الخارج . وقد بدأ ذلك أساسا على أنه حافز دفاعي، كما حدث عندما دافع الأمير بوتمكين (Potemkin المعروف بأنه أقام قرى ظاهرية على طول الطرق التي تعرفها زوجة القيصر) عن غزر تركيا للقرم في عام ١٩٧٦ مستندا في ذلك بشكل معقول على أن هذا من شأنه أن يعزز من قدرة روسيا في الدفاع عن مملكتها. وعلى أيحال ففي عام ١٩٦٤ أصبح تعريف الأمن مرادفا للتوسع المستمر. وقد عرف المستشار ألكسندر جورشاكوف Alaksandr Gorchakov التوسع الروسي في آسيا الوسطى قاتلا: إنه عبارة عن التزام دائم لتأمين حدود روسيا لا تحركه إلى الأمام إلا قوتة الدافية :

إن موقف روسيا في آسيا الوسطى يشبه موقف جميع الولايات المتعدينة التي تصطدم بقبائل بدوية نصف متوحشة ليس لديها أي تنظيم اجتماعي ثابت . وفي مثل تلك الحالات فإن الامتمام بأمن الحدود والعلاقات التجارية يتطلب دائما من الولاية الأكثر تعدينا أن تكون لها سلطة معينة على جيرانها . . .

ويجب على الولاية لذلك أن تختار: إما أن تتخلى عن بذل هذا الجهد المستمر وتعرض حدودها لقلاقل دائمة ... أو أن تتقدم أكثر وأكثر في قلب الأراضي المتوحشة حيث تواجه المعموية الكبرى وهي لن تستطيع أن تتوقف.

وكثير من المؤرخين تذكروا هذا الكلام عندما قام الاتحاد السوفيتي بغزو أفغانستان في عام ۱۹۷۹ .

ومن التناقض، ومن المقيقي أيضا أنه أمكن المحافظة على ميزان القوى في أوروبا طيلة 
١٠٠١ عام السالفة في كثير من المناسبات بجهود الروس وبطولتهم . فبدون روسيا كان 
نابليون وهتلر سينجحان في إقامة إمبراطوريتين عالميتين . لقد كانت روسيا يوما ما مثل 
يانوس (إله في الأساطير الرومانية له تشال في روما نو وجهين، ويعرف بأنه إله المداخل 
والبوابات والبدايات وقد سعي باسعه شهر يناير لأنه بداية السنة) تشكل تهديد الميزان القوى 
كما تشكل أيضا أحد عناصره الرئيسية اللازمة للتوازن التي كانت ضرورية للتوازن ولكنها 
لم تكن جزءا كاملا منه . وفي معظم تاريخها لم تكن روسيا تقبل إلا الحدود التي فرضها 
عليها العالم الخارجي، وحتى تلك الحدود كانت تقبلها على مضض، ومع ذلك فقد كانت 
هناك فترات وعلى الأخص الأربعون عاما التي أعقبت نهاية حروب نابليون ، لم تستغل فيها 
روسيا قوتها الضخمة بل سخرتها لحماية القيم المحافظة في وسط وغرب أوروبا .

وحتى عندما كانت روسيا تلتزم بالشرعية فقد كانت اتجاهاتها مسيحية بقدر أكبر -وبالتالي كانت اتجاهات استعمارية - أكثر من الملكيات المحافظة الأخرى . وبينما كان المحافظون في أورويا الغربية يعلنون عن أنفسهم أنهم ينتهجون فلسفات ضبط النفس، فقد كان القادة الروس يجندون أنفسهم لخدمة الحملات الصليبية . ولأن القياصرة لم يواجهوا فعلا أي اعتراض على شرعيتهم في الجلوس على عروشهم فلم يكونوا يفهمون عن الحركات الجمهورية أكثر من أنها تعتبرهم لا أخلاقيين . ولما كانوا يشجعون وحدة القيم المحافظة — على الأقل حتى نشبت حرب القرم — فقد كانوا على استعداد لاستخدام الشرعية لتوسيع نطاق نفوذهم فاكتسبوا لنيقولا الأهل لقب شرطي أورويا. وعندما كان الحلف المقدس في قمته كتب فريدريك فون جينتز ما يلى عن الكسندر الأول :

الإمبراطور الكسندر ، رغم كل الحماس الذي أظهره بصفة دائمة للحلف الكبير وتعاطفه معه فهو الملك الذي يمكنه أن يمضي في طريقه بسهولة بدون هذا الحلف ... فالحلف الكبير بالنسبة له ليس سوى وسيلة يستخدمها للتأثير على الشئون الداخلية وهذا التأثير هو أحد الأهداف الرئيسية لطموحاته ...واهتمامه بالمحافظة على النظام كما هو الحال في النمسا أو روسيا أو إنجلترا ، ليس اهتماما أساسه الضرورة أو الخوف ، إنه اهتمام حر ومحسوب ، وهو في صحح بنيح له أن يتخلى عن هذا النظام لو قدم له نظام آخر مزايا أكبر.

والروس مثلهم مثل الأمريكيين يعتبرون مجتمعهم مجتمعا ممتازا. والتوسع الروسي في أسيا الوسسي في التوسط الروسي في أسيا الوسطى ، بمواجهته مجتمعات بدوية أو إقطاعية فقط، فيه كثير من سمات التوسع الأمريكي نحو الفنر، والتبرير الروسي انثلال التوسع، تشيا مع ما قاله جورشاكوف أعلاه يشبه الطريقة التي برر بها الأمريكيون ما أسموه قدرهم الواضع. ولكن كلما ازداد اقتراب روسيا من الهند كلما ازداد القتراب وزيك إلى أن تحول التوسع السوفيتي في آسيا الوسطى في النصف الثاني من القرن العشرين إلى مشكلة من مشاكل السياسة الخارجية وذلك ليس على غراد الترسم الأمريكي نحو الغرب.

ونظرا لأن حدود البلدين حدود مفتوحة فقد كان ذلك من السمات القليلة المشتركة بين الامتياز السوفيتي والأمريكي . وكان إحساس أمريكا بالتفرد قائما على أساس مفهوم الحرية : أما إحساس روسيا بالتفرد فقد نبع من معاناة الشعب الروسي . في أمريكا كان للجميع الحق في المشاركة في القيم الأمريكية ، أما في روسيا فلم يكن حق المشاركة في القيم الروسية ، ويذلك أستبعد معظم رعاياها من غير الروس . وقد أفضى تميز أمريكا إلى العزلة التي تناويت مع حملات أخلاقية عنيفة .

وقد أثارت روسيا إحساسا بأن عليها مهمة يجب أن تقوم بها الأمر الذي كان يفضي كثيرا إلى التورط في مغامرات حربية .

وقد كتب ميخائيل كاركوف Mikhail Karkov خبير القانون الدولي عن الفارق بين القيم الروسية والقيم الغربية فقال: ... كل شيء هناك قائم على العلاقات التعاقدية وكل شيء هنا قائم على الدين: وهذا الفارق تحدد أصلا بسبب الموقف الذي تبنته الكنيسة في الغرب والموقف الذي تبنته في الشرق . فهناك ترجد سلطة أساسية ثنائية، وهنا توجد سلطة واحدة.

ولم يختلف الوطنيون الروس والكتاب السلافيون والمفكرون في أن يعزو روح الإيثار المزعومة للأمة الروسية إلى دينها الأرثوذكسي. وقد فسر الروائي العظيم والوطني المتحمس فيودور ديستويفسكي Fyodor Destoyevsky مشاعر الروس بحب الآخرين بأنها التزام لتحرير الشعوب السلافية من الحكم الأجنبي ولو استدعى ذلك بالضرورة تحدي المعارضة في كل أوروبا الغربية. وقد كتب ديستويفسكي أثناء الحملة الروسية في البلقان عام ١٩٧٧ يقول: اسألوا الناس، اسألوا الجنود، لماذا تتهضون وتستعدون؟ لماذا تحاربون وماذا تتوقعون من الحرب؟ وسوف يقولون لك كرجل واحد أننا ذاهبون لخدمة المسيح ولتحرير الأشقاء المضطهدين ... وسوف نقوم برعاية تجانسهم وحماية حريتهم واستقلالهم حتى لو كان ذلك

وعلى عكس دول أوروبا الغربية التي كانت روسيا تعجب بها وتحتقرها في نفس الوقت بل وتكن لها حسدا شديدا فإن روسيا لم تنظر إلى نفسها كأمة بل نظرت إلى نفسها كقشية تتجاوز الأوضاع الجغرافية السياسية، يسيرها الدين ويشد عضدها السلاح . ولم يقتصر ديستويفسكي في تحديده لدور روسيا على أنه تحرير الأشقاء السلافيين بل أضاف أن روسيا ستحمي تجانسهم واستقلالهم – وتلك مهمة اجتماعية تدرجت بشكل غير ملحوظ وتحولت إلى نوع من السيطرة . أما بالنسبة لكاركوف فقد كانت روسيا هي روما الثالثة :

إن قيصر روسيا هو أكثر من مجرد وريث لأسلافه . إنه خليفة قياصرة روما الشرقية ، وخليفة أرياب الكنيسة ومجالسها الذين أقاموا العقيدة المسيحية . ويسقوط بيزنطة ظهرت موسكو وبدأت عظمة روسيا.

وبعد الثورة تحول الإحساس القوى بأن روسيا عليها رسالة إلى الدولية الشيوعية .

وتكمن المفارقة في التاريخ الروسي في الغموض المستمر بين الدافع لتحقيق الرسالة الروسية والإحساس المتغلغل بعدم الأمان . وعندما زال هذا الغموض تولد خوف من أنه إذا لم تعمل الإمبراطورية على توسيع حدودها فإنها سوف تنفجر من الداخل . ولذلك فعندما قامت روسيا بالدور الرئيسي في تقسيم بولندا فقد فعلت ذلك لأسباب تتعلق من ناحية بالأمن ومن ناحية أسلام القرن الثامن عشر . وبعد ذلك بقرن المتعاقب من مناحية بقرن المتعاقب الأماد بالملاب القرن الثامن عشر . وبعد ذلك بقرن التعاقب من مناحبة مناصبة بقدن المصابط السلافي أندريفيتش فادييف مقال رائع مقال رائع مقال رائع المنابطة الشرقية أن على روسيا أن تواصل مسيرتها نحو الغرب لحماية

فتوحاتها الموجودة فعلا التي تم الاستيلاء عليها بالغزو.

إن التحرك التاريخي الذي قامت به روسيا من نهر الدنيبر، Dnieper إلى الفيستولا Vistula إلى الفيستولا خزما من Vistula خط تقسيم بولندا) كان إعلان حرب بالنسبة لأورويا، لقد دخلت روسيا جزما من أورويا لا ينتمي إليها، وأصبحت تقف الآن بين صفوف الأعداء – وهذه حالة مؤقتة فقط: فعليها إما أن ترد العدو أو تتخلى عن الموقع ... إما أن تمتد بنفونها الفائق إلى البحر الأدرياتيكي أو تنسحب مرة أخرى إلى ما وراء الدنيبر...

ولم يختلف تحليل فادييف كثيرا عن تحليل جورج كينان George Kennan الذي جاء من الناحية الأخرى من خط التقسيم في مقاله عن أسباب السلوك السوفيتي ، وتنبأ في المقال بأنه إذا لم ينجح الاتحاد السوفيتي في التوسع فسوف ينفجر من الداخل وينهار.

ونادرا ما اتفق أحد في العالم الخارجي مع روسيا في رأيها عن نفسها . ورغم الإنجازات الرئحة في مجالات الأدب والموسيقي فلم تكن روسيا هي ذلك القطب المغناطيسي الثقافي بالنسبة الشعوب التي غزتها كما حدث مع البلدان الأم لبعض الإمبراطوريات الاستعمارية الأخرى . ولم تنظر أبدا المجتمعات الأخرى أو رعايا الإمبراطورية الروسية إليها على أنها مثل يحتذي به. وكانت روسيا بالنسبة للعالم الخارجي قوة كبرى أساسية — وجود توسعي غريب يجب أن يخشى منه وأن يتم لحتواؤه سواء بالتغلب عليه أو بمجابهته .

وقد جرب ميترنيخ طريق التغلب على هذا الوجود التوسعي ونجح في ذلك طيلة جيل بأكمله إلى حد كبير . غير أنه بعد توحيد ألمانيا وإيطالها فقدت القضايا المذهبية العظيمة للنصف الأول من القرن التاسع عشر عزمها في التوحيد . ولم يعد ينظر إلى النزعة القرمية أو إلى النزعة الثورية لتحقيق النظام الجمهوري على أنهما تهديد للنظام الأوروبي . وعندما أصبحت القرمية مبدأ يستند إليه في التنظيم فإن الرؤوس المترجة في روسيا والنمسا قلت حاجتها بشكل كبير إلى التضامن معا في دفاع مشترك عن الشرعية .

وكان ميترنيج قد استطاع أن يكون حكومة تقريبية من الحكومة الأوروبية لأن حكام أوروبيا الأدروة . ولكن في الميوبا اعتبروا أن وحدتهم الأيديولوجية هي الحاجز الذي لا غنى عنه ضد الثورة . ولكن في سبعينيات القرن التاسم عشر كان الخوف من الثورة قد همد أو كانت الحكومات قد اعتقدت أنها يمكن أن تهزم تلك الثورة بدون مساعدة خارجية . وفي ذلك الوقت كان قد مضى جيلان على إعدام لويس السادس عشر : وأمكن السيطرة على الثورات التحريية التي نشبت عام على إعدام أن فرنسا كانت جمهورية فقد فقدت حماسها في جمع الأنصار لها . ولم يعد هناك الأن رابط أيديولوجي مشترك يحد من النزاع الذي تزداد حدته بصفة مستمرة بين روسيا والنمسا حول البلقان أو بين ألمانيا وفرنسا حول الألزاس واللورين . وعندما كانت ترى دولة من الدول الأبراء في الكبري : وعندما كانت ترى

متنافسين خطرين بل حتى أعداء ألداء . وأصبحت المواجهة هي معيار الأسلوب الدبلوماسي.

وكانت بريطانيا العظمي في فترة سابقة قد أسهمت في ضبط النفس بقيامها بدور تصحيح التوازن الأوروبي، حتى في ذلك الوقت فإن بريطانيا العظمي من بين جميع الدول الأوروبية الكبرى كانت تتمتع بموقف يمكنها من انتهاج دبلوماسية لتوازن القوى لا تقيدها فيها عداوة شديدة لدولة أخرى .غير أن بريطانيا العظمي ارتبكت إزاء العوامل التي تشكل التهديد الرئيسي ولم تتمكن من العودة إلى تحديد علاقاتها إلا بعد عدة عقود .

وقد تم تغيير ميزان القوى المنبثق عن نظام فيينا الذي كان مألوفا لدى بريطانيا العظمي تغييرا جذريا . وقد أخذت ألمانيا الموحدة في اكتساب القوة للسيطرة علي أوروبا وحدها ـ وهو شيء كانت بريطانيا العظمي تقاومه دائما من قبل عندما جاء نتيجة للغزو ـ وعلى أي حال فإن معظم القادة البريطانيين ، باستثناء دزرائيلي ، لم يروا أي سبب لمعارضة عملية للاندماج الوطني في أوروبا الوسطى التي رحب بها رجال السياسة البريطانيون لعدة عقود وخاصة عندما بلقت ذروتها نتيجة لحرب كانت فرنسا فيها هي الدولة المعتدية فعلا .

ومنذ أن أبعد كانينج بريطانيا العظمي عن نظام ميترنيخ قبل أربعين عاما، فإن سياسة العزلة الرائعة التي انتهجتها بريطانيا ساعدتها على القيام بدور حامي التوازن وذلك يرجع إلى حد كبير إلى أنه لم تكن هناك دولة واحدة لديها القدرة بمفردها على السيطرة على أورويا. وبعد أن توحدت ألمانيا اكتسبت بالتدريج تلك القدرة . ومن المحير أنها فعلت ذلك عن طريق تنمية إقليمها الوطني وليس عن طريق الغزو . كان أسلوب بريطانيا هو ألا تتدخل إلا إذا تعرض ميزان القوى فعلا للهجرم وليس لأن هناك احتمالات لتعرضه للهجرم. وحيث إن الأمر استغرق عقودا لكي يتضح التهديد الألماني لعيزان القوى الأوروبي : فقد تركزت المتمامات السياسة الخارجية لبريطانيا العظمي بقية القرن على فرنسا التي تصادمت طموحاتها الاستعمارية مع طموحات بريطانيا العظمي وخاصة في مصر ، وعلى زحف روسيا نحو الصين بعد ذلك.

وكانت كل هذه القضايا قضايا استعمارية . وفيما يتعلق بالدبلوماسية الأوروبية التي أسفرت عن الأزمات والحروب في القرن العشرين فقد استمرت بريطانيا العظمي في ممارسة سياسة العزلة الرائعة .

ولذلك كان بسمارك هو الشخصية المسيطرة في مجال الدبلوماسية الأوروبية حتى أعفي من منصبه عام ١٩٨٠، فقد كان يريد السلام للإمبراطورية الألمانية التي قامت مؤخرا ولم يسم إلى أي مواجهة مع أية أمة أخرى . غير أنه نظرا لغياب الروابط المعنوية بين الدول الأوروبية فقد واجه عملا بطوليا للغاية . فقد كان مضطرا لإبقاء روسيا والنمسا خارج معسكر عدوه الفرنسي . وتطلب هذا منع المعارضة النمساوية لأهداف الشرعية الروسية ومنع روسيا من تقويض الإمبراطورية النمساوية المجرية . وكان يحتاج لعلاقات طيبة مع روسيا دون معاداة بريطانيا التي كانت تراقب عن كثب مخططات روسيا فيما يتعلق بالقسطنطينية والهند . وكان لا يمكن حتى لعبقري مثل بسمارك أن يقوم بعملية تحقيق التوازن هذا على نحو غير محدد ؛ فقد أصبح من الصعب التعامل مع القيود المتزايدة على النظام الدولي . ورغم ذلك ، فقد ظل بسمارك ، طيلة السنوات العشرين التي قاد فيها ألمانيا يمارس السياسة الواقعية التي نادى بها باعتدال وذكاء حالا دون أي انهيار لميزان القوى .

وكان هدف بسمارك هو ألا يعطي أي دولة أخرى – فيما عدا فرنسا ، العدو اللدود ، أي سبب للانضمام إلى حلف يوجه ضد ألمانها . ويعد أن قال أن ألمانها الموحدة قد أصيبت بالتخمة ولم تحدد أن المانها . ولم تعد لديها أي اهتمام ولم تعد لديها أي اهتمام بالبقان : وقال إن البلقان لا تساوى عظام جندي بوميرانى (بوميرانيا في بولندا) واحد . ومع وضع بريطانها في اعتباره لم يقدم بسمارك على أي مغامرة في أوروبا يمكن أن تثير قلق بريطانها بشأن الترازن ، وأبقى على ألمانها خارة السباق الاستعماري هنا روسيا وهنا فرنسا ونحن في الوسط . وهذه هي خريطتي لأفريقيا. وكان هذا هو رد بسمارك على أحد الداعين إلى الاستعمار الألماني نصيحة اضطرته السياسة الداخلية فيما بعد إلى تغييرها

وعلى أي حال فلم تكن إعادة الطمأنة كافية . فألمانيا كانت تريد حلفا مع كل من روسيا والنمسا مهما كان هذا أمرا غير محتمل كما بدا للوهلة الأولى . ومع ذلك فقد أنشأ بسمارك هذا الحلف في عام ١٨٧٣ – وسمي عصبة الأباطرة الثلاثة . وعندما أعلن عن وحدة الملوك المحافظين الثلاثة كانت هذه الوحدة شبيهة بحلف ميترنيخ المقدس إلى حد كبير . هل شعر بسمارك فجأة بتعاطف مع نظام ميترنيخ الذي حاول جاهدا القضاء عليه ؟ لقد تغير الزمن كثيرا نتيجة لنجاح بسمارك في كثير من الميادين . ورغم أن ألمانيا رروسيا والنمسا تعهدوا على طريقة ميترنيخ الحقيقية أن يتعاونوا في قهر النزعات التخريبية في المقاطعات المشافيين الثلاثة وذلك لأن كلا منهم أصبح واثقا أن الثوران الداخلي يمكن إخماده بدون مساعدة من الخارج.

وعلاوة على ذلك فإن بسمارك فقد أوراق اعتماده كرجل يميل إلى الشرعية المتصلبة . ورغم أن رسائله مع جيرلاغ (انظر الفصل الخامس) لم تذع فقد كانت اتجاهاته معروفة للجميع . ولما كان من دعاة السياسة الواقعية طوال تاريخه الوظيفي فلم يكن يستطيع فجأة أن يجعل الإخلاص للشرعية أمرا معقولا . وكان للمنافسة الجغرافية السياسية.

بين النمسا وروسيا الأهمية الأولى أكثر من الأهمية التي تولى للوحدة بين الملوك المحافظين . فقد كان كل من هؤلاء الملوك يسعى متنافسا مع الملوك الآخرين للحصول علم غنائم حرب البلقان من الإمبراطورية التركية المنهارة . وكانت النزعة السلافية الشاملة والنزعة الترامية المناملة والنزعة الترسعية القديمة تسهمان في انتهاج روسيا لسياسة مغامرات خطرة في البلقان . وكان الخوف الواضح يسفر عن انتهاج مواقف متماثلة داخل الإمبراطورية النمساوية المجرية . وهكنا ، بينما كان للإمبراطور الألماني حلف على الورق مع رفيقيه الملكين المجانفين في روسيا والنمسا فقد كان كل من هذين الشقيقين يكاد يفتك بالأخر .

وكان مصير التحدي الذي واجهه بسمارك في كيفية معاملة شريكين يعتبر كل منهما الآخر تهديدا مميتا له أن يعاني نظام أحلاف بسمارك حتى آخر أيام هذا الرجل .

وقد لقنت العصبة الأولى للأباطرة الثلاثة بسمارك درسا مفاده أنه لم يعد في إمكانه أن يسيطر على القوى التي حررها بأن يلجأ إلى المبادئ الداخلية للنمسا وروسيا .

ومنذ ذلك الوقت حاول أن يؤثر فيهما بالمكر مركزا اهتمامه على القوة والمصلحة الذاتية.

وهناك حادثان أوضحا أن السياسة الواقعية أصبحت هي الاتجاه السائد في ذلك الوقت. وقع الحادث الأول في عام ١٩٧٥ في صورة أزمة زائفة ، خطة مديرة لإثارة الفزع من الحرب ظهرت في مقال افتتاحى نشر في إحدى الصحف الألمانية الكبرى كان عنوانها الاستفزازي هل الحرب قادمة ؟ وقد كتبت المقالة ردا على معلومات عن زيادة النفقات العسكرية الفرنسية وشراء الجيش الفرنسي لعدد كبير من الخيول ، وربعا كان بسمارك هو مصدر الإيحاء بالفزع من الحرب دون أن تكون لديه نية المضي في الموضوع أكثر من ذلك لأنه لم تكن هناك أي تعبئة ألمانية محدودة أو تحركات للقوات تهدد بشيء .

فمواجهة تهديد غير موجود هو طريقة سهلة لتعزيز موقف الأمة . وقد أعطت الدبلوماسية الفرنسية الذكية انطباعا بأن ألمانيا تخطط لشن هجوم وقائي ضد فرنسا . وروجت وزارة الخارجية الفرنسية رواية تقول أن القيصر أشار في حديث له مع السفير الفرنسي إلى أنه سيساند فرنسا في حالة نشوب صراع بينها وبين ألمانيا . ويدأت إنجلترا تتحرك وإنجلترا هي الدولة التي كانت بالغة الحساسية دائما لأي تهديد من جانب أي دولة واحدة للسيطرة على أوروبا . وقد أصدر رئيس الوزراء دزرائيلي تعليماته لوزير خارجيته لورد ديربي للاتمىال بالمستشار الروسي جورشاكوف وإبلاغه بفكرة إثارة مخاوف برلين .

إن انطباعي الخاص هو أننا يجب أن نقوم بتحرك منسق للحفاظ على أمن أورويا مثلما فعل اللورد بالمرستون عندما أربك فرنسا وطرد المصريين من سوريا . ويمكننا أن نعقد حلفا بيننا وبين روسيا لهذا الغرض بصفة خاصة ، وربما يمكن دعوة دول أخري مثل النمسا وربما إيطالها للانضمام إلى هذا الحلف...

ولما كان دزرائيلي لا يثق إطلاقا في روسيا بسبب طموحها الاستعماري ولما كان قد أشار

إلى إقامة حلف بين روسيا ويريطانيا.. فقد بين ذلك مدى جديته في النظر إلى احتمال سيطرة ألمانيا على أورويا الغربية . وقد زال الخوف من الحرب بنفس السرعة التي ظهر بها، ولذلك فإن مشروع دزراتيلي لم يتعرض للتجربة أبدا . ورغم أن بسمارك لم يحط علما بتفاصيل مناورة دزراتيلي إلا أنه كان في غاية المكر عندما تظاهر بأنه لم يشعر بقلق بريطانيا في هذا الشأن.

وكما بين جورج كينان، فقد كانت تلك الأزمة أقل بكثير مما صورته وسائل الإعلام، فلم تكن لدى بسمارك نية الدخول في حرب بسرعة فور إذلاله لفرنسا ، رغم أنه لم يعترض على ترك الانطباع لدى فرنسا بأنه قد يدخل الحرب إذا زادت الضغوط عليه أكثر من اللازم ، ولم يكن القيصر الكسندر الثاني يعتزم ضمان الجمهورية الفرنسية رغم أنه لم يعترض على أن يبلغ بسمارك بأن هذا الخيار قائم. ويذلك كان تصرف دزرائيلي رد فعل لشيء مازال وهما . ومازال هذا المركب المكون من عدم الارتياح البريطاني ، والمناورة الفرنسية، والغموض الروسي يقتع بسمارك بأن سياسة نشطة فقط هي التي يمكن أن تدرأ بناء الانتلاف الذي كان من شأنه أن يسفر ، بعد ثلاثة أجيال، عن الوفاق الثلاثي الموجه ضد ألمانيا.

وكانت الأزمة الثانية أزمة حقيقية نعلا , وقد جاءت في صورة أزمة بلقان أخرى ، أثبتت أنه لا الروابط الفلسفية ولا الروابط الأيديولوجية يمكن أن تجعل عصبة الأباطرة الثلاثة تتماسك في وجه التصادم الأساسي بين المصالح القومية . ولأن الأزمة أدت إلى تعرية الصراع الذي قضي على نظام بسمارك الأوروبي وأغرقت أوروبا في الحرب العالمية الأولى فسوف تتناولها هنا بعزيد من التقصيل .

لقد سيطرت المسألة الشرقية التي ظلت نائمة منذ حرب القرم مرة أخرى على برنامج العمل الدولي الذي يتناول تلك الأوضاع المعقدة التي أصبحت كلما تقدم القرن شيئا مكررا مثل الدولي الذي يتناول تلك الأوضاع التهديدات مسرحيات الكابوكي اليابانية . فكان أي حادث عرضي يقع يثير أزمة ، فتتصاعد التهديدات من روسيا وتحرك بريطانيا العظمي أسطولها البحري ، وتحتل روسيا بعدئذ جزءاً من البلقان العثامي العثامي العثامي التواب . وتبدذ بريطانيا العثامي بالحرب . وتبدأ المفاوضات التي تقوم فيها روسيا بالتخفيف من مطالبها وعند تلك النقطة بالذات ينفجر كل شيء .

وفي عام ۱۸۷٦ ثار البلغاريون الذين عاشوا قرونا تحت الحكم التركي وانضمت إليهم شعوب أغرى من البلقان ، وردت تركيا على ذلك بوحشية مذهلة وهددت روسيا ، التي اجتاحتها المشاعر المؤيدة لتضامن الشعوب السلافية ، بالتدخل .

وفي لندن ، تسبب رد الفعل الروسي في أن تضخم شبح سيطرة روسيا على المضايق . ومنذ عهد كانينج ، راعى القادة السياسيون البريطانيون الحكمة القائلة إنه لو تحكمت روسيا في المضايق فسوف تسيطر على شرقي البحر المتوسط والشرق الأدنى ، ويذلك تهدد وضح بريطانيا العظمي في مصر . ولذلك كان يجب ـ طبقا لحكمة بريطانيا التقليدية ـ الحفاظ على الإمبراطورية العثمانية ، رغم عجزها ولا إنسانيتها ، حتى لو تسبب ذلك في التعرض لخطر الحرب مع روسيا.

ووضع الأمور بهذا الشكل واجه بسمارك بمعضلة خطيرة . فالزحف الروسي الذي قد يثير رد فعل بريطانيا حربيا كان يحتمل أيضا أن يثير النمسا لتدخل المعمعة . ولو اضطرت ألمانيا لأن تختار بين النمسا وروسيا فسوف تنهار سياسة بسمارك الخارجية ومعها عصبة الأباطرة الثلاثة . ومهما حدث فإن بسمارك واجه خطورة إثارة عداوة النمسا أو روسيا وهناك كذلك احتمال كبير بأن يثير غضب جميع الأطراف لو اتخذ موقف الحياد . وقد قال بسمارك أمام الريشستاع في عام ۱۸۷۸ لقد تجنينا ، في حالة ظهور خلاف في وجهات النظر بين النمسا وروسيا ، أن نكون أغلبية من اثنين ضد واحد بأن ناخذ جانب أحد الطرفين ....

وكان الاعتدال هو طبيعة بسمارك الكلاسيكية رغم أن الاعتدال تولدت عنه معضلة تزداد 
تعقيدا كلما اتجهت الأزمة نحو الحل. وكان أول تحرك لبسمارك هو محاولة توثيق الروابط 
بين عصبة الأباطرة الثلاثة بالسعي لإيجاد موقف مشترك لهم. وفي بداية عام ۱۸۷۲ 
رضعت عصبة الأباطرة الثلاثة مذكرة برلين Memorandum وحذرت فيها تركيا 
من الاستمراد في أعمالها القمعية . ويبدو أن المذكرة أشارت إلى أن روسيا قد تتدخل في 
الملقان إذا توفرت ظروف معينة وذلك لصالح الحلف الأوروبي مثلما حدث مع المؤتمرات 
التي عقدها سيترنينج في فيرونا Verana ولايباخ Laibach وتروبو Troppau والمقارب

ولكن هناك فارقا شاسعا بين اللجوء إلى هذا التصرف آنئذ وتكراره الآن. ففي أيام ميترنيخ ، كان كاسلريج هو وزير خارجية بريطانيا وكان يؤيد التدخل من جانب الطف المقدس ، رغم أن بريطانيا العظمي كانت قد رفضت الاشتراك في هذا الحلف . غير أن دزرانيلي كان في ذلك الوقت هو رئيس الوزراء وقد فسر مذكرة برلين بأنها الخطوة الأولي نحو هدم الإمبراطورية العثمانية مع إبعاد بريطانيا العظمي عن الموضوع .

وهذا كان شيئا أقرب ما يكون من الهيمنة الأوروبية التي ظلت بريطانيا العظمي تعارضها قرونا . وقال دزرائيلي شاكيا لشوفالوف Shuvalov سفير روسيا في لندن : إن إنجلترا تُعامَّل وكانتنا الجبل الأسود أو البوسنة. وكتب للسيدة برادفورد Bradford التي كان يراسلها ككد، قائلا:

ليس هناك تعادل وما لم نخرج عن طريقنا لنعمل مع دول الشمال الثلاثة فيمكنهم أن يعملوا بدوننا وهذا أمر لا يناسب دولة مثل إنجلترا.

ونظرا للوحدة التي أظهرتها الدول الثلاث سانت بيترسبرج ، وبرلين وفيينا ، لكان من

الصعب للغاية على بريطانيا العظمى أن تعترض على أي شيء يوافقون عليه. ولم يكن أمام دزرانيلي أي خيار إلا أن ينضم إلى الملوك الثلاثة بينما كانت روسيا تهاجم تركيا

وعلى أي حال فوفقا لتقاليد بالمرستون قرر دزرائيلي أن يقوم باستعراض عضلات بريطانيا. فحرك الأسطول البريطاني إلى شرق البحر المتوسط وأعلن عن تعاطفه مع تركيا وهو يضمن أن تركيا ستكون عنيدة وتنيع على الملأ أية خلافات مهما كانت داخل عصبة الأباطرة الثلاثة . ولم يكن يُعرف عن دزرائيلي أنه شريد التواضع فقد أعلن للملكة فيكتوريا أنه قضى على عصبة الأباطرة الثلاثة وحطمها تماما وقال إنه يعتقد أنها قد تلاشت تماما مثلما تلاشت الحكومة الثلاثية الرومانية.

كان بنيامين درزائيلي من أغرب الشخصيات التي رأست حكومة بريطانيا . فعندما علم أنه سيعين رئيسا للوزراء في عام ١٨٦٨ اغتبط وصاح في ابتهاج، لقد تسلقت إلى قمة العمود الزلق ! وعلى عكس ذلك فعندما دعي عدو درزائيلي اللدود ويليام ايوارت جلادستون Wiilliam Ewart Gladstone كي يخلفه في منصبه في نفس السنة فكر طويلا في مسئوليات السلطة وواجباته المقدسة نحو الله التي شملت الدعاء لله بأن يمنحه القوة اللازمة لتحمل المسئولية الخطيرة التي يتطلبها منصب رئيس الوزراء .

إن تصريحات الرجلين العظيمين اللذين سيطرا على السياسات البريطانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تتناسب مع طبيعتهما المتناقضة: فدزرانيلي – خادع ، حاد الذكاء ، ورثيقي ماكر – وجلادستون مثقف ومتدين ورزين ، وكان من السخرية أن حزب المحافظين الشبكتورى المشكل من ملاك الأراضي وعائلات إنجيلية أرستقراطية متدينة يتمخض عنه كتائد، هذا المغامر اليههودي الذكي وأن حزب المثاليين المطلعين على بواطن الأمور يدفع إلى مصرح الأحداث العالمي بمثال غريب ، ولم يحدث أبدا في تاريخ السياسة البريطانية أن صحد يهودي إلى مثل هذا المنصب المرموق ، ويعد ذلك بقرن حدث مرة أخرى أن جاء المحافظون ضيقو الأفق وليس حزب العمال التقدمي بمارجريت تاتشر Margret Tatcher في هذا المنصب رئيسة لورزاء بريطانية أ

لم يكن هناك احتمال بأن يتولى دررانيلى منصب رئيس الوزراء . فقد كان في شبابه قصاصا، ولذلك كان أقرب إلى جماعة الأدباء منه إلى واضعي السياسة . وكان من الأنسب له والأرجح أن يشق حياته ككاتب متألق وليس كواحد من الشخصيات السياسية البريطانية البارزة في القرن التاسع عشر . وكان دررائيلي مثل بسمارك يؤمن بتوسيع نطاق الاقتراع ليشمل الرجل العادي وكان مقتنعا أن الطبقة الوسطى في إنجلترا سوف تصوت لصالح المحافظة: وكزعيم للمحافظين ابتكر دزرانيلى شكلا جديدا من أشكال الاستعمار مختلفا عن التوسع التجاري الأساسي الذي مارسته بريطانيا العظمي منذ القرن السابع عشر والذي قيل عنها بسببه أنها أقامت إمبراطورية في نوية من النسيان. ولم تكن الإمبراطورية بالنسبة لدزرانيلي ضرورة اقتصادية بل ضرورة روحية وشرطا أساسيا من شروط عظمة بلاده. وقد قال في كلمته الشهيرة التي ألقاما في عام ۱۸۷۷ في القصر البللوري هذه ليست قضية هزيلة . إن المسألة هي ما إذا كنتم ستكتفون بأن تكونوا إنجلترا المسريحة تقوم على غرار مبادئ أورويا وتواجه في الوقت المناسب مصيرا لا مقر منه ، أو ما إذا كنتم ستصبحون إمبراطورية عظيمة – بلد يشب فيه أبناؤكم ليحتلوا مراكز هامة ولا يحصلون فقط على احتراء وتقدير رجال بلدنا بل احترام العائم كله

كان لا بد لدزرائيلى بتمسكه بمثل تلك المعتقدات أن يعارض تهديد روسيا للإمبراطورية المثمانية . وأن يرفض باسم التوازن الأوروبي النظم التقليدية التي وضعتها عصبة الأباطرة الثلاثة ، ويعترض ، باسم الإمبراطورية البريطانية ، أن تكون روسيا هي التي تفرض إجماعا أوروبيا بشأن المواقف بالنسبة للقسطنطينية . لأنه خلال القرن القاسم عشر انتشرت وسيطرت فكرة أن روسيا هي مصدر التهديد الأساسي لوضع بريطانيا العظمي في العالم . وقد رأت بريطانيا أن مصالحها فيما وراء البحار تهددها حركة كماشة روسية إحدى شعبتيها لمحاصرة القسطنطينية والأخرى لمحاصرة الهند عن طريق آسيا الوسطى . وفي طريق توسعها في آسيا الوسطى خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وضعت روسيا مالي عزو أصبحت فيما بعد تتبع بصورة نمطية . وكانت الضحية دائما بعيدة جدا عمر كز الشئون العالمية حتى أن قليلين من الغربيين كانت لديهم أدني فكرة عما كان بحدث . ولذلك كانوا يتراجعون عن مفاهيمهم المسبقة بأن القيصر في الواقع رجل خير وأن مساعديه ميالون للعدوان والحرب يعملون على تحويل المسافات البعيدة والإرباك إلى أدوات

وكانت بريطانيا العظمى هي الوحيدة من بين الدول الأوروبية التي اهتمت بآسيا الوسطى، وبينما كان التوسع الروسي جنوبا في اتجاه الهند آخذا في الازدياد ،كان المستشار الأمير الكسندر جورشاكوف يعارض الاحتجاجات البريطانية ، ولم يكن جورشاكوف دائما يعرف ماذا يفعل الجويش الروسي. وقد تكهن اللورد اوغسطس لوفتوس Coffus السفير البريطاني في سانت بيترسبورج بأن الإمبراطور الروسي رغم أنه حاكم مستبد فليس هو البريطاني في سانت بيترسبورج بأن الإمبراطور الروسي رغم أنه حاكم مستبد فليس هم مصدر الضغط على الهند ، بل مصدر الضغط هو الادارة العسكرية التي تلعب دورا له نفوذ كبير في روسيا . وأيضا كان يوجد جيش ضخم بصفة دائمة في مكان معين ، كان من الضروري إيجاد عمل له ... وعندما يبدأ تنفيذ نظام الغزو ، كما حدث في آسيا الوسطى ، فإن الاستيلاء على قطعة أخرى وهكذا ...وتصبح الاستيلاء على قطعة أخرى وهكذا ...وتصبح

الصعوبة عندئذ هي أين يتوقف هذا الغزو . وكانت هذه الملاحظة صورة عملية لما قاله جورشاكوف (انظر صفحة ١٤١ أعلاه). ومن ناحية أخرى فإن الوزارة البريطانية لم تأبه كثيرا ما إذا كانت روسيا تهدد الهند بقوة الدفع الذاتي أو بدافع من الاستعمار المقصود.

ونفس هذا النمط تكرر مرارا . فكانت القوات الروسية كل سنة تزحف إلى عمق أكبر في قلب آسيا الوسطى . وعندئذ تطلب بريطانيا العظمي تفسيرا لما يحدث وتتلقى شتي أنواع التأكيدات بأن القيصر لا يعتزم أن يضم إلى روسيا مترا مربعا واحدا من الأرض .

وفي بداية الأمر كانت تلك الكلمات المهدنة قادرة على تهدنة الأمور . غير أنه كان من المحتم أن أي تقدم عسكري روسي آخر سيعيد فتح الموضوع مرة أخرى . فعل سبيل المثال ، بعد غزو الجيش الروسي لسمرقند (أوزباكستان حاليا) في شهر مايو ١٩٦٨ قال جورشاكوف للسفير البريطاني سير أندرو بركانان Sir Andrew Buchanan.

إن الحكومة الروسية لم تكن ترغب أبدا في احتلال تلك المدينة وهي تأسف بشدة لذلك وأكد له أن روسيا لن تحتفظ بها بصفة دائمة. وقد ظلت سمرقند بالطبع تحت السيادة الروسية إلى أن سقط الاتحاد السوفيتي بعد ذلك بأكثر من قرن.

وفي عام ۱۸۷۲ تكرر نفس المشهد الروائي علي بعد عدة مئات من الأميال في اتجاه الجنوب الشرقي فيما يتعلق بإمارة خيفا Khiva التي تقع على حدود دولة أفغانستان الحالية. فقد أوفد الكونت شوفالوف المرافق العسكري للقيصر إلى لندن ليطمئن البريطانيين أن روسيا ليس لديها نبات توسعية لضم أية أقاليم أخرى في آسيا الوسطى:

ليس فقط لأن فكرة الاستيلاء على حيفا كانت أبعد ما يكون عن نوايا الإمبراطور بل لأن تعليمات قاطعة أعدت لحظر ذلك وصدرت توجيهات بأن لا تؤدي الشروط التي تفرض في هذا المجال بأي حال إلى إطالة فترة احتلال خيفا.

ولم تكد هذه التأكيدات تصدر وتعلن حتى وصلت معلومات بأن الجنرال الروسي كاوفمان Kaufman قد سحق خيفا سحقا تاما وفرض عليها معاهدة كانت عكس ما أكده شوفالوف تماما.

وفي عام ١٨٧٥ طبقت تلك الأساليب على كوكاند – إمارة أهرى تقع عند حدود أفغانستان. وعندئذ شعر المستشار جورشاكوف بالحاجة إلى ضرورة إيجاد تبريرات للاختلاف القائم بين تأكيدات روسيا وبين أعمالها . وفي براعة وضع فارقا لم يسبقه إليه أحد بين التأكيدات التي تصدر من جانب واحد (التي طبقا لتعريفه ليس لها قوة مازمة) الارتباطات الرسمية الثنائية ؛ أي التي تصدر من جانبين . وكتب في مذكرة له يقول؛ إن الرزاة في لندن تستنتج – من إبلاغنا إباها بطريقة تلقائية وودية بآرائنا فيما يتعلق بآسيا

الرسطي ويصفة خاصة بقرارنا الحاسم بأننا لن ننتهج سياسة غزو الأراضي أو ضمها –أننا قد عقدنا على أنفسنا تعهدات قاطعة نحوها في هذا الشأن. وهذا الكلام معناه أن روسيا ستصر على أن تطلق يدها في آسيا الوسطى وسوف تضع حدودها الخاصة بها ولا ترتبط أو تتقيد حتى بما تصدره من تأكيدات.

ولم يكن دررائيلى ليسمح بأن تتكرر هذه الألاعيب عند مداخل القسطنطينية . وشجع الاتراك العثمانيين على رفض مذكرة برلين ومواصلة سلب البلقان . ورغم مسرحية الحزم البرطاني هذه فقد كان دررائيلى يتعرض لضغوط داخلية شديدة . فالفظائم التي كان الأتراك يرتكبونها أثارت الرأي العام البرطاني ضدهم . وكان جلادستون يحتج على انعدام الأخلاق في سياسة دررائيلى الموافقة على بروتوكول لندن لعام ۱۸۷۷ الذي انضم فيه إلى الملوك الشرقيين الثلاثة في مطالبة تركيا بإنهاء المجزرة في البلغان وإصلاح إدارتها في المنطقة . ومع ذلك فرغم أن السلطان كان مقتنعا بأن دزرائيلى يقف إلى جانبه مهما قدم من طلبات رسعية فقد رفض حتى تلك الطلبات ردور وروسيا هو إعلان العرب .

ويدا لأول وهلة كأن روسيا انتصرت في المباراة الدبلوماسية . فلم يكن يؤيدها الملكان الشماليان الآخران فقط بل كانت تؤيدها أيضا فرنسا علاوة على ما وجدته من تأييد كبير من جانب الرأي العام البريطاني . وكانت يدا دزرائيلي مقيدتين فدخول الحرب لمصلحة تركيا قد يسقط حكم مته فعلا .

غير أن القادة الروس، كما حدث في أزمات كثيرة سابقة أخرى تمادوا في اللعبة . فقد وصلت القوات الروسية بقيادة الجنرال الذكي المتهور نيكولاس إيجناتييف Nicholas natyev إلى المتور نيكولاس إيجناتييف الحملة الروسية . وحرك بوابات القسطنطينية . ويدأت النمسا في إعادة النظر في تأييدها للحملة الروسية . وحرك دررائيلي السفن الحربية البريطانية إلى الدردنيل . وفي تلك اللحظة صدم ايجناتييف أوروبا بأجمعها عندما أعلن عن بنود معاهدة سان ستيفانو Treaty Of San Stefano التي من شأنها أن تضعف تركيا وتخلق دولة بلغارية كبيرة Big Bulgaria وكان من المعتقد أن هذه الدولة التي ستمتد أراضيها إلى البحر المتوسط سوف تسيطر عليها روسيا.

ومنذ عام ١٨١٥كان من المعتقد وفقا للحكمة التقليدية في أوروبا ـ أن مصير الإمبراطورية العثمانية لا يمكن أن يتقرر إلا بواسطة الحلف الأوروبي بصفة عامة وليس بواسطة دولة ولعدة خاصة روسيا . وقد تسببت معاهدة سان ستيفانو التي عقدها إيجناتييف في زيادة احتمالات سيطرة روسيا على المضايق، الأمر الذي كانت بريطانيا لا تحتمله، وسيطرة روسيا على سلاف البلقان الأمر الذي كانت النمسا لا تحتمله . ولذلك أعلنت بريطانيا العظمى والبحر النصاوية أن المعاهدة غير مقبولة .

وفجأة لم يعد دزراتيلي يقف وحده . فبالنسبة للقادة الروس كانت تحركاته نذير شرّم بعودة انتلاف حرب القرم . فعندما أصدر وزير الفارجية البريطاني لورد سالسبوري مذكرته الشهيرة في شهر أبريل من عام ۱۸۷۸ التي حدد فيها الأسباب التي تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في معامدة سان ستيفانو وافق على ذلك حتى الاوشالوف السفير الروسي في لندن وإلمنافس لإيجناتييف منذ وقت طويل . وهددت بريطانيا العظمى بإعلان الحرب إذا تحركت روسيا نحو القسلنطينية بينما هددت النمسا بالحرب لسبب آخر وهو الخلاف على تقسيم غنائم حرب البلقان .

تعلق بسمارك بعصبة الأباطرة الثلاثة التي كانت تتأرجح على شفا الانهيار . وحتى ذلك الوقت كان بسمارك حذرا بصورة غير عادية . وفي أغسطس عام ١٨٧٦ قبل أن تتحرك الجيوش الروسية ضد تركيا من أجل قضية الأرثوذكسية والسلافية. كان جورشاكوف قد القبين بسمارك أن يستضيف الألمان مؤتمرا العل أرثم البلقان . كان ميترنية أو نابليون سينتهز مثل هذه الفرصة للقيام بدور الوسيط الرئيسي للحلف الأرروبي ولكن بسمارك تردد في ذلك على أساس أن مثل هذا المؤتمر لن يفعل أكثر من إبراز الخلافات بين عصبة الأباطرة الثلاثة . وقال بصفته الشخصية إن كل المشتركين في المؤتمر بما فيهم بريطانيا العظمي سوف يخرجون منه غير راضين عنا لأن لا أحد سيحصل منا على التأييد الذي توقعه واعتقد بسمارك أيضا أنه ليس من الحكمة في شيء التقريب بين دزرائيلي وجورشاكوف — وقد وصفهما قائلا: وزيران متساويان في غرور خطير.

ومع ذلك فعندما اتضح أن البلقان سيصبح مستصغر الشرر الذي سيشعل حريا أوروبية كبيرة، نظم بسمارك مؤتمرا في برلين وهي العاصمة الوحيدة التي كان القادة الروس على استعداد لزيارتها. ورغم ذلك فقد قرر الابتعاد عن اتباع دبلوماسية يوم بيوم وطلب إلى أندراسي وزير خارجية المجر ـ النمساوية توجيه الدعوات إلى من سيحضرون المؤتمر.

وكان من المقرر أن ينعقد المؤتمر في ١٣ يونيو ١٩٧٨. وكانت بريطانيا العظمي وروسيا قد انتهيتا من تسوية القضايا الرئيسية باتفاقية عقدت بين لورد سالسبوري ووزير الخارجية الروسي الجديد شوفالوف في ٣٠ مايو . وقد حل محل بلغاريا الكبيرة – التي أوجدتها معاهدة سان ستيفانو – ثلاثة كيانات صغيرة جديدة : كيان مستقل أقل بكثير من مساحة بلغاريا ، ثم ولاية شور روماليا وهي كيان مستقل كان من الناحية الفعلية تحت سيطرة حاكم تركي غير أنه تقرر أن تتولى لجنة أوروبية الإشراف على إدارتها (وكانت هذه اللجنة بمثابة سابقة لمشاريع حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في القرن العشرين) أما بقية بلغاريا فقد عادت إلى الحكم التركي . وقد انكمشت مكاسب روسيا في أرمينيا . وفي اتفاقيات سرية منقصلة وعدت بريطانيا العظمي النمسا بأنها سوف تؤيد احتلال النمسا للبوسنة والهرسك ، وأكدت للسلطان أنها سوف تضمن تركيا الأسيوية . وفي مقابل ذلك منح

السلطان إنجلترا حق استخدام قبرص كقاعدة بحرية .

وفي الوقت الذي انعقد فيه مؤتمر برلين كان تهديد الحرب، الذي جعل بسمارك يوافق على استضافة المؤتمر، قد زال إلى حد كبير. وقد كانت المهمة الرئيسية للمؤتمر هي أن توافق أوروبا على ما تم التفاوض بشأنه. والمرء يتسامل هنا هل كان بسمارك سيخاطر بوضع نفسه في دور الوسيط الخطير لو أنه استطاع أن يتنبأ مقدما بتلك النتيجة، وطبعا من المرجع أن أهمية المؤتمر بوجه خاص هي التي كانت قد دفعت روسيا وبريطانيا إلى أن يسويا مشاكلهما وحدهما على وجه السرعة دون رغبة منهما في أن يعرضا لأهواء مؤتمر أرروبي مكاسب حصلا عليها كان من الصعب أن يحصل عليها كل من الأخر في مفاوضات

إن وضع تفاصيل اتفاق تم بالفعل ليس عملا بطوليا. فكل البلدان الكبرى ، فهما عدا بريطانيا العظمي ، مثلها وزراء الخارجية . ولأول مرة في تاريخ بريطانيا يحضر وزير الخراجية ورئيس الوزراء مؤتمرا دوليا يعقد خارج الجزر البريطانية وذلك لأن دزرائيلي لم يكن يريد أن ينسب إلى سالسورى النجاح في تحقيق إنجاز دبلوماسي كبير إمكانيات نجاحه تأكنت بالفعل . أما جورشاكوف العجوز المختال الذي تفاوض مع ميترنيخ في مؤتمري لايباع وفيرونا من قبل نصف قرن، فقد اختار مؤتمر برلين لكي يظهر للمرة الأخيرة على مسرح الأحداث . فقد أعلن عند وصوله إلى برلين أنا لا أريد أن أطفأ مثل مصباح يتصاعد منه الدخان بل أريد أن أسقط كنجم يهرى.

وعندما سئل بسمارك عن مركز ثقل المؤتمر أشار إلى دزرانيلى قائلا هذا اليهودي العجوز، هذا الرجل هو مركز ثقل المؤتمر". ورغم أن خلفيتهما كانت مختلفة كل الاختلاف إلا أن كلا من الرجلين كان يكن مشاعر الإعجاب للأخر فكل منهما مارس السياسة الواقعية وكره ما كان يري أنه رياء أخلاقي . وكانت الصبغة الدينية لتصريحات جلادستون (وهو رجل كان كل منهما يحتقره) تبدو لهما ماجلا خالصا، ولم يكن أي من بسمارك أو درزانيلي يتعاطف مع سلاف البلقان فقد كانا يعتبران سلاف البلقان من الشعوب المثيرة للمشاكل بشكل مزمن من هواة المنتفذ وكان الاثنان بميلان إلى السخرية اللائعة، والملاحظات البارعة الذكية والتعميمات والتعليقات الساخرة ، وكانا يشعران بالملل من التفاصيل المملة وكانا يغضلان التعامل مع السياسة بضربات درامية جريئة.

ويمكن أن يقال أن دزرائيلي هو رجل السياسة الوحيد الذي استطاع أن يتفوق علي بسمارك . وقد وصل دزرائيلي إلى المؤتمر وهو في موقف حصين لأنه كان قد حقق بالفعل كل أهدافه – وهو موقف وصل كاسلريج إلى موقف مماثل له في مؤتمر فيينا ووصل ستالين نفس الموقف بعد الحرب العالمية الثانية . وكانت الموضوعات المتبقية تتعلق بتفاصيل تنفيذ الاتفاقية السابقة بين بريطانيا العظمى وروسيا والمسألة العسكرية المتعلقة بالسيطرة على ممرات البلقان وهل ستكون هذه السيطرة لتركيا أم لبلغاريا الجديدة . وبالنسبة لدزرائيلي فقد كانت المسألة الاستراتيجية في المؤتمر هي أن يبعد عن بريطانيا بقدر الإمكان مشاعر الإحياط الروسية بسبب إضطرارها للتظي عن بعض ما حققته من غزواتها .

لقد نجح دزرانيلي لأن موقف بسمارك نفسه كان معقدا للغاية . فبسمارك لم يكن يرى أن أن أمانيا لديها أي المتمام بالبلقان وليس لها أساس بالنسبة للقضايا القائمة قضية تفضلها أمانيا لديها أي المسألة ضرورة تجنب نشوب حرب بين النمسا وروسيا بأي ثمن . وفي المؤتمر وصف دوره بأنه أشبه بدور السمسار الأمين وقدم تقريبا كل كلمة في المؤتمر بالكمان التالية : (ألمانيا التي ليس لديها أي المتمام مباشر بأي نوع في المسائل الشرقية...

ورغم أن بسمارك كان يفهم المباراة الجارية حق الفهم فقد شعر مع ذلك أنه أشبه بإنسان في كابوس يرى الفطر قادما نحوه ولكنه ليس في مقدوره أن يدرأه . وعندما حث البرامان الألماني بسمارك على اتخاذ موقف أقرى، قال إنه يعتزم أن يخرج من الوضع كله سليما . وأوضع بسمارك أخطار الوساطة بأن أشار إلى حادث وقع في عام ١٨٥١ عندما تدخل القيمر نيكولاس الأول بين النمسا وبروسيا وكان يعيل في الواقع إلى جانب النمسا.

ثم قام القيصر نيكولاس بأداء الدور الذي يفترض (غريمي) الآن أن يعطيه لألمانيا . فقد جاء نيكولاس وقال أول من يطلق النار سأطلق عليه أنا النار. ونتيجة لذلك أمكن المحافظة على السلام . لصالح من ولغير صالح من، هذا أمر على التاريخ أن يحكم عليه وأنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع هنا . إني ببساطة أسأل: هل هذا الدور الذي قام به القيصر نيكولاس ، والذي وقف فيه لصالح جانب واحد ، قويل بالاعتراف بالجميل ؟ لا شك نحن في بروسيا لم نعترف بهذا الجميل ...فهل حدث أن توجهت النمسا بشكر إلى القيصر ؟ وبعد ذلك بثلاث سنوات جاءت حرب القرم .. وأنا لست في حاجة إلى أن أقول شيئا أكثر من ذلك.

وريما كان يمكنه أن يضيف إلى ما قاله أن تدخل القيصر لم يمنع بروسيا في النهاية من توحيد شمال ألمانيا – القضية الحقيقية في سنة ١٨٥١.

وقد لعب بسمارك بأوراق اللعب التي قدمت إليه بأكبر قدر من المهارة . وكانت خطته عموما هي دعم روسيا في قضايا تتعلق بالجزء الشرقي من البلقان (مثل قضية ضم بيسارابيا ـ حاليا مولودوفا ـ باستثناء القطاعين الشمالي والجنوبي التابعين لأوكرانيا) ومساندة النمسا في القضايا التي تتعلق بالجزء الغربي من البلقان مثل احتلال البوسنة والهوسك.

وثمة موضوع ولحد فقط وقف فيه ضد روسيا . فعندما هدد دزرانيلي بمغادرة المؤتمر ما لم تترك الممرات الجبلية المواجهة لبلغاريا في حيازة تركيا توسط بسمارك لدى القيصر للاعتراض على المفاوض الروسي شوفالوف Shuvalov.

وبهذه الطريقة تجنب بسمارك معاداة روسيا كما حدث بين النمسا وروسيا في أعقاب حرب القرم . ولكنه لم يخرج من ذلك سليما دون نقد . فقد شعر كثير من كبار الروس أنهم خدعوا في النمس . فروسيا قد تنزل عن رغبتها في تحقيق المكاسب الإقليمية لمسالح الشرعية كما فعل الكسندر الأول مع الثورة اليونانية في العشرينيات من القرن التاسع عشر ونيكولاس الأول أثناء ثورات ١٨٤٨ غير أن روسيا لم تتخل أبدا عن هدف نهائي أو قبلت حلا وسطا على أنه حل عادل . وعموما فإن الوقوف في وجه النزعة التوسعية الروسية غالبا ما كان يسفر عن استياء مشوب بالغضب .

وهكذا بعد مؤتمر برلين وجهت روسيا اللوم بسبب فشلها في تحقيق أهدافها إلى الحلف الأوروبي وليس إلى تماديها في طموحاتها ، ولم توجه اللوم إلى دررانيلى الذي شكل الانتلاف ضد روسيا وهدد بالحرب بل وجهته إلى بسمارك الذي نظم لفتد المؤتمر من أجل أن يتجبّب نشوب حرب أوروبية . لقد اعتادت روسيا معارضة بريطانيا لها ، غير أن الجماعات المؤيدة للسلاف ، اعتبرت دور الوسيط الأمين الذي بدأ يقوم به حليف تقليدي مثل ألمانيا بشابة إلهانة لها . وشبهت المحف القومية الروسية المؤتمر بأنه انتلاف أوروبي ضد روسها بقيادة الأمير بسمارك، هذا الرجل الذي حولوه إلى كبش فداء لفشل روسيا في تحقيق أهدافها العذمة .

وقد لخص شوفالوف المفاوض الروسي الرئيسي في برلين الذي كان في موقف يسمح له بمعرفة خبايا الأمور اتجاهات روسيا الشوفينية (المغالية في القومية) في أعقاب المؤتمر قائلاً:

إن المرء يفضل أن يترك الناس على وهم أحمق عندما يعتقدون أن مصالح روسيا قد لحق بها أذى كبير بسبب أعمال بعض القوى الأجنبية ، ويهذه الطريقة نساعد على استمرار أكثر عملهات الإنارة ضررا . الناس جميعا يريدون السلام ، وحالة البلد تتطلبه على وجه السرعة، غير أننا في الوقت نفسه نحاول أن نحمل العالم الخارجي آثار السخط الناجم فعلا عن أخطاء ساستنا ذاتها.

وعلى أي حال فإن شرفانوف لم يكن معبرا عن الرأي العام الروسي ، ورغم أن القيصر نفسه لم يعبر عن رأيه بالطريقة التي عبرت بها صحافته الشوفينية أن الجماعات الراديكالية المؤيدة للسلافيين عن رأيها، فلم يكن أيضا راضيا رضاء تاما عن النتائج التي وصل إليها المؤتمر . وفي المقود التي تلت ذلك أصبحت الخيانة الألمانية في برلين المادة الرئيسية في كثير من الوثائق السيسية الروسية بما فيها الوثائق التي صدرت قبل نشوب الحرب العالمية الأولى ولم يعد في الإمكان بعد ذلك استمرار وجود عصبة الأباطرة الثلاثة القائمة على

أساس وحدة الملوك المحافظين . ومن الآن فصاعدا فلو وجدت أي قوة للتماسك في الشئون الدولية فستكون هي السياسة الواقعية ذاتها .

وفي خمسينيات القرن التاسع عشر ١٨٥٠ أيد بسمارك سياسة كانت هي المرادف الأوروبي لسياسة العزلة الرائعة البريطانية فقد حث على الابتعاد عن التورط في أي شيء قبل الإلقاء بثقل بروسيا وراء أي جانب يبدو أنه الأفضل لخدمة مصالحها القومية في أي وقت من الأوقات. وهذه الطريقة تجنبت الأحلاف التي حدت من حرية الحركة وقبل كل شيء وفرت لبروسيا مزيدا من الخيارات عن أي ند ممكن لها . وفي سبعينيات القرن التاسع عشر علول بسمارك تعزيز عملية توحيد ألمانيا بالعودة إلى الحلف التقليدي مع النمسا وروسيا . عبل أنه في ثمانينيات القرن التاسع عشر ظهر موقف لم يسبق له مثيل . كانت ألمانيا قوية جدا بحيث لا يمكنها أن تقف بمعزل عن الأحداث لأن هذا الموقف قد يوحد أوروبا ضدها . ولم يعد يمكنها أيضا الاعتماد على تأييد روسيا التاريخي لها وهو تأييد يتراجع في معظم الأحوال . كانت ألمانيا عملاقا في عاجة إلى أصدقاء .

وقد سرى بسمارك هذه المعضلة بأن عكس تماما طريقته التي كان يطبقها من قبل في السياسة الخارجية . فمادام لم يعد قادرا على إدارة ميزان القوى بأن تكون التزاماته أقل من أي غريم ممكن، فسوف يقيم مزيدا من العلاقات مع مزيد من البلدان عن أي ند ممكن له. وبذلك يصبح قادرا على أن يختار من بين كثيرين من الطفاء حسب الأحوال . وبعد تخليه عن حرية المناورة التي ميزت دبلوماسيته طيلة العشرين سنة السالفة ، بدأ بسمارك في بناء نظام من الأحلاف صمعه ببراعة لكي يعمل من ناحية على منع أعداء ألمانيا من التعاضد معا ويعمل من ناحية أخرى على انتلاف من التلافات بسمارك التي كانت تتعارض أحيانا مع بعضها البعض كانت ألمانيا أكثر قربا لكل من شركاء ألمانيا من قريهم لبعضهم البعض، ولذلك كان لبصمارك دائما حق الاعتراض على التصرفات العامة وكذلك كانت لديه حرية الاختيار في أن يتصرف مستقلا . وقد نجع طيلة عقد من الزمان في الاحتفاظ بموائيق مع أعداء حلفائه حتى يستطيع أن يقيد التوتر في جميع الحواند.

وقد بدأ بسمارك سياسته الجديدة في عام ١٨٧٩ بأن عقد حلفا سريا مع النمسا . ولما شعر باستياء روسيا بعد مؤتمر برلين كان أمله هو بذاء حاجز يمنع المزيد من التوسع الروسي . ولما لم يكن يريد السماح النمسا بأن تستقل التأييد الألماني لها لتحدى روسيا فقد سعى إلى . الاعتراض على سياسة النمسا في البلقان . وكان الترحيب الحار الذي قابل به سالسبورى الطف النمساوي الألماني، حيث قال في عبارة إنجيلية أنباء طيبة عن ابتهاج عظيم ، بطأبه تأكيد لبسمارك بأنه لا يقف وحده في الميل نحو وقف التوسع الروسي . ولا شك أن سالسبورى كان يأمل أن تقوم النمسا بعد ذلك بتأييد من ألمانيا بتحمل العب، الملقى على كاهل بريطانيا بمقاومة التوسع الروسي نحو المضايق . ولم يكن من تخصص بسمارك الدخول في معارك من آجل المصالح القومية لبلدان أخرى . وكان يمقت بصفة خاصة أن يفعل ذلك في البلقان لأنه كان يشعر بازدراء شديد للمعارك التي تجري في تلك المنطقة . وقال عن البلقان في إحدى المناسبات: «يجب علينا أن تنجعل لصوص الغنم هولاء يفهمون بوضوح أن الحكومات الأوروبية لا تحتاج لأن تسخر نفسها من أجل تحقيق رغباتهم وإنهاء بموضوح أن الحكومات الأوروبية لا تحتاج لأن تسخر نفسها من أجل تحقيق رغباتهم وإنهاء مذه المنافسات بينهم». ولسوء الحظ بالنسبة للسلام في أوروبا أن خلفاء بسمارك نسوا تحذيراته هذه.

واقترح بسمارك تقييد روسيا في البلقان عن طريق الأحلاف وليس عن طريق المواجهة. وكان القيصر من ناحيته لا يعلم شيئا عن احتمالات العزلة . ونظرا لأن بريطانيا العظمي كانت هي العدو اللدود لروسيا ولأن فرنسا ما زالت ضعيفة جدا ونظامها قبل كل شيء نظام جمهوري لا يؤهلها لأن تكون حليفا جديرا بالتصديق ، وافق القيصر على إعادة إحياء عصبة الأباطرة الثلاثة وهذه المرة عملا بالسياسة الواقعية .

ولم تكن فائدة عقد حلف مع عدوه الرئيسي واضحة في مبدأ الأمر لدى إمبراطور النمسا . فقد كان يغضل تنظيم مجموعة مع بريطانيا العظمى إذ كان بينهما اهتمام مشترك بوقف زحف روسيا نحو المضايق : غير أن هزيمة دزرانيلي في عام ۱۸۸۰ وتولي جلادستون السلطة قد وضعا حدا لتك الإمكانية . ولم يعد هناك الآن احتمال لاشتراك بريطانيا العظمي، حتى بصفة غير مباشرة ، في حلف موال لتركيا ومضاد لروسيا .

ولم تزعم عصبة الأباطرة الثلاثة الثانية أن لها أية اهتمامات أخلاقية . ويكمن في الشروط الدقيقة للسياسة الواقعية التي أقيمت العصبة على أساسها ، التزام من جانب الموقعين عليها بأن يقفوا موقف الحياد الطيب في حالة ما إنا استرك واحد منهم في حرب ما مع بلد رابع فعلى سبيل المثال لو حاريت بريطانيا اروسيا أو حاريت فرنسا ألمانيا . ويذلك من بريطانيا العظمى وفرنسا والنمسا) بينما يظل التزام ألمانيا بالدفاع عن النمسا ضد العدوان قائما كما هو . وانتقلت مسئولية مقاومة النزعة التوسعية الروسية في البلقان إلى التلاف موجه ضد روسيا - بريطانيا العظمى وذلك بالحيلولة دون النمسا والانضمام إلى ائتلاف موجه ضد روسيا - على الأقل على الورق - ويتحقيق التوازن بين أحلاف متعارضة ، استطاع بسمارك أن يحقق نفس حرية الحركة تقريبا التي تمتع بها في مرحلة تحفظه وتباعده السابقة فقد أزاح الدوافع التي يمكن أن تتسبع في تحويل أرمة محلية إلى حرب شاملة .

وفي سنة ١٨٨٢ السنة التي أعقبت قيام عصبة الأباطرة الثلاثة الثانية ألقي بسمارك بشبكته مرة أخرى على مساحة أوسع، وذلك بأن حث إيطاليا على تحويل الحلف الثنائي بين النمسا وألمانيا إلى حلف ثلاثي يضم إيطاليا . وقد ظلت إيطاليا بصفة عامة تنأى بنفسها عن دبلوماسية أورويا الوسطى غير أنها الآن استاءت من غزو فرنسا لتونس الذي أفسر مقدما مخططاتها الخاصة بشمال أفريقيا وبالمثل فإن النظام الملكي المزعزع في إيطاليا اعتقد أن إظهار قدر ما من دبلوماسية الدول الكبرى قد يساعد بشكل أفضل على مقاومة المد المتصاعد للنزعة إلى النظام الجمهوري . وقد حاولة النسسا من جانبها الحصول على ضمان إضافي، في حالة إذا ما انضم أن عصبة الأباطرة الثلاثة ليست قادرة على كبح جماح روسيا . وفي في حالة إذا ما تشمع أن عصبة الأباطرة الثلاثة ليست قادرة على كبح جماح روسيا . وفي لائي مجرم فرنسي بينما تعهدت ألمانيا وإيطاليا أن تساعد كل منهما الأخرى في حالة التعرض لأي مجرم فرنسي بينما تعهدت إيطاليا النمسا المجرية بالوقوف موقف الحياد في حالة نشوب حرب مع روسيا ، ويذلك قللت من مخاوف النمسا من نشوب حرب ذات جبهتين . وأخيرا في عام ۱۸۸۷ شجع بسمارك حليفيه النمسا وإيطاليا على عقد ما سمي باتفاقيات على البحر المتوسط مع بريطانيا العظمى والتي بعرجبها وافقت أطراف تلك الاتفاقيات على العنوسة على الوضع الراهن في البحر المتوسط.

وقد أسفرت دبلوماسية بسمارك عن سلسلة من الأحلاف المتشابكة التي كانت أحيانا تتداخل مع بعضها البعض وأحيانا تتنافس مع بعضها البعض، الأمر الذي طمأن النسسا وضمن لإمانيا عدم التعرض لهجوم روسي وضمن لروسيا عدم التعرض للعفامرات النسساوية وضمن لألمانيا عدم حصارها، وجر بريطانيا إلى مقاومة التوسع الروسي في اتجاه البحر المتوسط، ولكي يقلل من التحديات التي قد تواجه نظامه المعقد بذل بسمارك أقصى ما في وسعه الإرضاء الطعوح الفرنسي في كل مكان فيما عدا الإلزاس واللورين، وشجع التوسع الاستعماري الفرنسي ليحول من ناحية، النشاط الفرنسي بعيدا عن أوروبا الرسطي، والأكثر من ذلك لتوريط فرنسا مع أنداد استعماريين، وخاصة بريطانيا العظمي.

وطوال أكثر من عقد ثبت أن هذا الحساب كان دقيقا . نقد تصادمت بريطانيا وفرنسا بسبب مصر ، ونفرت فرنسا من إيطاليا بسبب تونس . واستمرت بريطانيا العظمي في مقاومة روسيا في آسيا الوسطى وعند مداخل القسطنطينية . ورغبة منه في تجنب النزاع مع إنجلترا تحاشى بسمارك التوسع الإقليمي حتى منتصف ثمانينيات القرن التاسع عشر وجعل سياسة ألمانيا الخارجية تقتصر على أوروبا حيث كانت أهدافه هي الإيقاء على الرضع الراهن كما هو . غير أنه في النهاية أصبحت متطابات السياسة الواقعية معقدة جدا لدرجة أصبح من المصب معها الاستمراد فيها . ويمرور الوقت استحالت السيطرة على النزاع بين النمسا وروسيا . ولو أن ميزان القرى استمر في أنقي صوره لقسمت البلقان إلى مناطق نفوذ روسية الدل الأرتوقراطية (الاستبدادية). فروسيا لا توافق على مناطق نفوذ تترك السكان السلافيين اللنسا ، والنمسا لن توافق على تعزيز ما اعتبرته المناطق للسلافية التابعة لروسيا في

لقد أصبحت الدبلوماسية الوزارية التي تسير على نمط القرن الثامن عشر لا تتناسب مع عصر أصبح للرأي العام فيه أهمية كبيرة . وكأمر طبيعي استجابت الحكومتان النهابيتان في بريطانيا العظمي وفرنسا للرأي العام في بلديهما . وكان معني هذا في فرنسا ظهور ضغوط متزايدة من أجل استعادة الأنزاس واللورين . ولكن أكثر الأمثلة المؤملة للدور العيوي الجديد للرأي العام كان في بريطانيا الشعلى ، عندما هزم جلادستون دزرائيلي في عام ١٨٨٠ في الانتخابات البريطانيا القي دارت حول قضايا السياسة الفارجية . وبعد نلك انقلبت سياسة دزرائيلي إزاء البلقان رأسا على عقي.

وقد كانت نظرة جلادستون ، الذي ربما كان الشخصية المسيطرة على السياسة البريطانية في القرن التاسع عشر: إلى السياسة الخارجية مي نفس نظرة الأمريكيين للسياسة الخارجية من معيار أخلاقي بدلا من أن يحكم عليها بعد ويلسون . وكان يحكم علي السياسة الخارجية من معيار أخلاقي بدلا من أن يحكم عليها من معيار الجغرافيا السياسية وقال في ذلك أن الأمال القومية للبلغاريا بشروعة وأن بريطانيا العظمي ، بوصفها أمة مسيحية شقيقة فهي مدينة بالتأييد لبلغاريا ضد المسلمين الأتراك . وقال أن الأتراك يجب أن يرغموا على تحسين سلوكهم وذلك عن طريق تشكيل انتراك . وقدم جلادستون نفس تشكيل انتراك . وقدم جلادستون نفس المفهرم الذي أصبح يعرف في أيام الرئيس ويلسون باسم الأمن الجماعي : إن أوروبا تحتاج لأن تعمل بالتعاون معا ، وإلا فإن بريطانيا العظمي ينبغي ألا تبذل من جانبها أي جهد على الإطلاق .

يجب أن يتحقق ذلك ، ولن يتحقق إلا بتوفر الأمان بالعمل المشترك لدول أوروبا ، إن قوتكم عظيمة ، ولكن ما هو ضروري قبل كل شيء هو أن عقل وقلب أوروبا يجب في هذا الصدد أن يكون واحدا . ولا أحتاج الآن للكلام إلا عن الدول الستة التي نسميها الدول الكبرى، روسيا وألمانيا والنمسا وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا . فإن الوحدة بينها ليست أمرا هاما فحسب بل هي أمر لا يمكن الاستفناء عنه من أجل النجاح والارتياح الكاملين.

وفي عام \*١٨٨ قيام جلادستون ، وكان غاضبا من امتمام درراتيلى بالجغرافيا السياسية ، بشن حملته التي كانت نقطة تحول في السياسة الخارجية التي سميت بالحملة الميدلوثية ، Midlothian Canpaign ، وهي أول حملة تجرى فيها جولات انتخابية عرضت فيها قضايا السياسة الخارجية على الشعب مباشرة . وفي عمر متأخر ظهر جلادستون كخطيب شعبي مفوه . وقد أكد جلادستون أن الأخلاق هي الأساس الوحيد للسياسة الخارجية مالمحيحة وأصر جلادستون على أن الأدب المسيحي واحترام حقوق الإنسان ينبغي أن يكونا منارة سياسة بالقرجية ، وليس ميزان القرى والمصلحة القومية . وقال في إحدى منارة سياسة برلطانيا الخارجية ، وليس ميزان القرى والمصلحة القومية . وقال في إحدى حولاته الانتخابية :

تذكروا أن قدسية الحياة في قري التلال في أفغانستان لا يجب - كما هو الأمر في عيون

الله ني القدرة العظيمة – أن تنتهك لأنها مثل قدسية الحياة عندكم . ولتذكروا أن الله الذي وحد بينكم كبشر بنفس الدم الواحد والجسد الواحد قد ربط بينكم بقانون الحب المتبادل ... وهو قانون لا تقيده حدود المدنية المسيحية . . .

لقد فتح جلادستون ممرا سار فيه ويلسون فيما بعد عندما أعلن أنه لا يمكن أن يكون هناك فارق بين أخلاق الفرد وأخلاق الدولة ، ورأي جلادستون مثلما رأي ويلسون بجيل بعده أنه يعتقد أنه كشف عن تيار عالمي يتجه نحو التغيير السلمي ينظمه الرأي العام العالمي:

من المؤكد أن ثمة قانونا للأمم بدأ يسيطر بالتدريج علي العقل وسوف يؤثر على سلوكيات الحاام: قانوناً يعترف بالاستقلال وينبذ العدوان ويفضل التسوية السلمية لا الدموية للمنازعات ويهدف إلى التسوية الدائمة لا المؤقتة للخلافات، وفوق كل شيء يعترف بالأحكام العامة للبشر المتمدين كسلطة قضائية سامية أسمى من أية سلطة أخرى.

كل كلمة في تلك الفقرة كان يمكن أن تصدر عن ويلسون ومن المؤكد أن المعنى الضمني لتلك الكلمات يشبه بلا شك المعنى الضمني لعصبة الأمم. وعندما أوضح جلادستون الفارق بين سياسته وسياسة دررائيلي في عام ١٨٧٩ أكد أنه بلا من العمل التحقيق ميزان القوى سوف يكافح من أجل الحفاظ على الدول الأوروبية في اتحاد معا .. ولكن امذا؛ لا نخم باتحادها معا فإنك ببطل الأغراض الأنانية لكل منها وتقيدها ... فالعمل المشترك قاتل للأغراض الأنانية. .. ويالطبع فإن العجز عن جمع شمل الدول الأوروبية هو سبب زيادة التوترات . وليست هناك قضية يمكن التنبؤ بها - باستثناء مستقبل بلغاريا - يمكن أن تترأب الصدع بين فرن هوا إلى المنانيا والصدع بين الندسا وروسيا .

ولم يحدث أن استخدم رئيس وزراء بريطاني قبل جلادستون تلك البلاغة اللغوية ، فقد عامل كاسلريج الحلف الأوروبي بوصفه أداة لفرض تسوية فيينا . واعتبره بالمرستون وسيلة للمحافظة على ميزان القوى . وبعيدا عن رؤية جلادستون للحلف الأوروبي كأداة لفرض الوضع الراهن كما هو فإنه وكل إلى الحلف الدور الثوري الذي يرمي إلى إيجاد نظام عالمي جديد تماما . وظلت هذه الأفكار ساكنة إلى أن ظهر ويلسون على المسرح العالمي بعد

ويالنسبة لبسمارك كانت هذه الآراء هي اللعنة بذاتها . وليس من المثير للدهشة أن هاتين الشخصيتين الجبارتين، كان كل منهما يحتقر الآخر ويكن له في نفس الوقت شعورا بالمودة. كان موقف بسمارك من جلادستون هو نفس موقف تيودور روزفلت من ويلسون : فقد اعتبر أن الفيكتوري الكبير رجل من جزءين جزء دجال وجزء خطر . وقد كتب المستشار الحديدي في عام ۱۸۸۳ إلى الإمبراطور الألماني يقول :

ستكون مهمتنا في إنجلترا أسهل لو أن هذا الجنس ، من سياسيي الأزمان السابقة العظام

الذين كان لديهم إدراك تام بالسياسة الأوروبية ، لم ينته تماما . فمن الصعب مع شخص غير كفء مثل جلادستون ، لا يزيد على كونه خطيبا جيدا ، انتهاج سياسة يمكن بها أن يعتمد الأخرون على موقف بريطانيا.

لقد كان رأي جلادستون في غريمه أكثر صراحة عندما قال عنه مثلا أنه تجسيد للشر عينه.

لقد عانت آراء جلادستون في السياسة الخارجية نفس مصير آراء ويلسون ، وذلك لأنها دفعت أبناء بلده إلى الانسحاب من الشئون العالمية بدلا من زيادة المساهمة فيها بقدر أكبر.

وعلي مستوى الدبلوماسية اليومية ، فإن وصول جلادستون إلى السلطة في عام ١٨٨٠ لم يؤثر كثيرا على سياسة إنجلترا الاستعمارية في مصر وشرق السويس . ولكنه حال دون أن تصبح إنجلترا عاملا له فعاليته في البلقان وفي التوازن الأوروبي بصفة عامة .

ولذلك كان لتولى جلادستون منصبه لفترة ثانية (\*1۸۸ – 1۸۸۵) أثر متناقض وهو سحب شبكة الأمان من تحت أقدام بسمارك أكثر القادة السياسيين اعتدالا في أورويا ، تماما كما تسبب انسحاب كانينج من أورويا في أن يتجه ميترنيخ إلى القيصر ، وطالما أن آراء بالمرستون / دزرائيلى ظلت تسيطر على السياسة الخارجية البريطانية، فكان يمكن لبريطانيا العظمي أن تكون بمثابة الملجأ الأخير كلما ازداد توغل روسيا في البلقان أو في الطرق المؤدية إلى القسطنطينية ، ومع جلادستون انتهى هذا الضمان ، الأمر الذي جعل بسمارك يعتمد بقدر أكبر على مثلثه مع النمسا وروسيا الذي راح يزداد تناقضا مع الزمن .

وقد ثبت بطريقة ما أن الملوك الثلاثة – والذين كانوا يمثلون في نلك الوقت حصن النزعة المحافظة (نزعة مقاومة التغيير) – كانوا أكثر تأثرا بالرأي العام ذي النزعة القومية من المحكومات النيابية . وقد صعم بسمارك بناء ألمانيا الداخلي بحيث يتيح له أن يطبق قواعد دبلوماسيته الخاصة بميزان القوى ، ومع ذلك فقد كان في هذا البناء الداخلي ما يشجع الدهماوية (أساليب حكم الدهماء) و رغم أن الريشتاج (البرلمان) كان ينتخب بواسطة أكبر عد من الناخبين في دولة أوروبية إلا أن الحكومات الألمانية كان يتم تعيينها بواسطة الإمراطور وليس بواسطة الريشتاج .وكانت مسئولة أمام الإمبراطور وليس أمام الريشتاج .

ويذلك فإن نزع المسئولية عن أعضاء الريشتاج أطلق لهم حرية الانغماس في الخطابة المتطرفة . ولأن الميزانية المسكرية كانت تناقش وتعتمد كل خمس سنوات فقد أغري ذلك الحكومات على إثارة الأزمات في السنة التي يقترع فيها على ميزانية البرنامج الدفاعي . ولو أتيح لهذا النظام مزيدا من الوقت لأمكن أن يحيل البلد إلى ملكية دستورية بها حكومة مسئولة أسام البرلمان . غير أنه أثناء سنوات التكوين الحرجة لألمانيا الجديدة، كانت الحكومات تتأثر بشكل كبير بالدعاية القومية ومعرضة لاختلاق الأخطار الخارجية من أجل

حشد التأييد للدوائر الانتخابية.

وقد عانت السياسة الخارجية السوفيتية أيضا من الدعاية المسعورة لتأييد اتحاد السلافيين والتي كان موضوعها الأساسي هو الدعوة لانتهاج سياسة عدوانية في البلقان والدخول في معركة مع ألمانها . وفي عام ١٨٧٩ قال مسئول روسي لسفير النمسا قرب نهاية حكم الكسندر الثاني :

إن الناس هنا ببساطة خائفون من الصحافة ذات النزعة القومية ... لقد رفعوا فوق . رؤوسهم علم القومية الذي يحميهم ويضمن لهم تأييدا قويا ، ومنذ أن أصبحت النزعة القومية في المقدمة وبالذات منذ نجحت في التفوق على جميع النزعات الأخرى ، ففي مسألة دخول العرب (ضد تركيا) أصبح ما يسمى بالحزب الوطني قوة حقيقية ولا سيما لأنه تسلل إلى الحيش بأكمله.

وكانت النمسا الإمبراطورية متعددة اللغات في موقف مماثل.

وفي ظل تلك الظروف كان من الصعب على بسمارك تنفيذ عملية التوازن الخطرة . وفي عام 
١٨٨١ تولي العرش قيصر جديد في سان بيترسبيرج ، ولم تكن تقيده الأبديولوجية المحافظة عثل 
جده نيكولاس الأول ، أو يقيده العطف على المسنين مثل والده ألكسندر الثاني . وكان ألكسندر 
الثالث المستبد الكسول لا يثق في بسمارك لأن سياسة بسمارك كانت معقدة للغاية لدرجة أنه 
الستحصى عليه فهمها . وقال في إحدى المناسبات أنه كلما رأى اسم بسمارك في رسالة ما وضع 
علامة هما إلى جانب الاسم . وقد ازبدات شكرك القيصر بسبب زوجته الدنمركية التي لم تكن 
لتغفر أبدا ليسمارك أنه استولى على شليسفيج هولشتاين من بلدها الدنمرك .

وقد تسببت الأزمة البلغارية التي نشبت في عام ١٨٨٥ في جمع كل تلك النزوات والوصول 
بها إلى الذروة . وثمة ثورة أخرى تسببت في وجود بلغاريا الكبرى التي سعت روسيا إلى 
طلقها بحماس شديد قبل عقد من الزمن، الأمر الذي كانت تفشاه كل من بريطانيا العظمي 
والنمسا . ولكي يتبين كيف يمكن للتاريخ أن يحبط أكثر التوقعات انتشارا فإن بلغاريا 
المديدة - بغض النظر عن أنها كانت تسيطر عليها روسيا - قد توحدت على يد أمير ألماني . 
وقد رجه البلاط في سان بيترسبيرج اللوم إلى بسمارك على ما كان المستشار الألماني يفضل 
كثيرا أن يتجنبه . وقد استاء البلاط الروسي وأشاع المزيدون للسلافيين الذين كانوا يرون 
مؤامرة في كل ركن من الأركان غرب فهر الفستولا أطول نهر في بولندا ومن أهم أنهار أوروبا 
الشرقية أن يسمارك وراء تدبير مؤامرة شيطانية ضد الروس . وفي ظل هذه الأجواء رفض 
الكسندر تجديد عصبة الأباطرة الثلاثة في عام ١٨٨٧.

ولم يكن بسمارك على أي حال على استعداد للتخلي عن خياره الروسي . وكان يعرف أنه لو تركت روسيا لحيلها فإنها سرعان ـ إن آجلا أم عاجلا ـ ما ستندفع إلى عقد حلف مم فرنسا. ورغم ذلك فغي ظروف الثمانينيات من القرن التاسع عشر وروسيا وبريطانيا دائما على شفا الحرب، فإن هذا الطريق كان من شأنه أن يزيد من حدة الخطر الروسي في مواجهة ألمانيا دون أن يخفف من العداء البريطاني، ويالإضافة إلى ذلك كان مازال أمام المانيا احتيار بريطاني وخاصة الآن بعد أن ترك جلاستون منصبه ، وكان لدى الكسندر في أي الأحوال سبب معقول يجعله يشك في أن فرنسا ستخاطر بدخول الحرب بسبب البلقان . وبمعنى أخر فإن الروابط بين روسيا وألمانيا مازالت تعكس وجود تقارب حقيقي – ولو كان يتضاءل – في المصالح القومية ، ولم تكن تلك مجرد ميول بسمارك رغم أنه بدون مهارته الدبلوماسية لم تكن هذه المصالح الشتركة قد ظهرت على الصعيد الرسمى .

ويبراعته الدائمة قدم بسمارك الآن آخر مبادرة كبرى له وهي ما سمي معاهدة إعادة التأمين . فقد وعدت ألمانيا وروسيا كل منهما الأخرى بالبقاء على الحياد في حالة نشوب حرب مع بلد ثالث إلا إذا شنت ألمانيا هجوما على النسسا. حرب مع بلد ثالث إلا إذا شنت ألمانيا هجوما على النسسا. ومن الناخرية فإن روسيا وألمانيا أصبحتا الآن آمنتين من التعرض لحرب ذات جبهتين شريطة أن يلتزما موقف الدفاع. وعلى أي حال فإن الكثير كان يعتمد على كيفية تتعريف المعتدي خاصة أن التعبثة العامة أصبحت بشكل متزايد تساوي إعلان الحرب . (انظر الفصل اللغامن). وحيث إن هذا السؤال لم يطرح أبدا فقد كانت هناك حدود واضحة لمعاهدة .

وكانت سرية الاتفاقية هي أوضح صورة للنزاع بين متطلبات ما سمي بدبلوماسية الحكومة وبين ضرورات سياسة خارجية تزداد اكتسابا للطابع الديمقراطي . وقد تعقدت الأمور إلى حد أنه أصبح هناك مستويان من السرية في معاهدة إعادة التأمين السرية . وكان المستوى الثاني عبارة عن ملحق سري خاص وعد فيه بسمارك الا يعترض محاولات روسيا للاستيلاء على القسطنطينية والمساعدة على زيادة النفوذ الروسي في بلغاريا . ولم يثر أي من من هذين التأكيدين اغتباط النمسا حليفة ألمانيا ، ناهيك عن بريطانيا العظمي – رغم أن بسمارك لم يكن سيستاء لو أن بريطانيا العظمي وروسيا تورطتا في مشكلة مستقبل المضاوق.

ورغم تعقيدات معاهدة إعادة التأمين فقد حافظت هذه المعاهدة على الرابطة التي لا مفر منها بين سان بيترسييرج وبرلين ، وطمأنت سان بيترسييرج أنه رغم أن المانيا سوف تدافع عن وحدة أراضى الإميراطورية النفساوية المجرية فإنها لن تساعد على توسعها على حساب روسيا . ويذلك تمكنت ألمانيا على الأقل من تأخير عقد الحلف الفرنسي الروسي . قد تبين أن بسمارك وضع سياسته الخارجية المعقدة في خدمة ضبط النفس والمحافظة على السلام وذلك من رد فعله للضغوط التي مارسها قادة ألمانيا العسكريون الذي حقوا على شن حرب وقائية ضد روسيا عندما انتوت عصبة الأباطرة الثلاثة في عام ١٨٨٧ . وقد قضى بسمارك على كل تلك الأفكار في كلمة ألقاها أمام الريشتاج حاول فيها أن يضفي على سان بيترسبيرج سمعة كبيرة تحتفظ بها كطريقة لإعاقة عقد حلف بين فرنسا وروسيا:

إن السلام مع روسيا لن يعكر صفوه من جانبنا ؛ وأنا لا أعقد أن روسيا ستهاجمنا . كما أني لا أعقد أن الروس يبحثون عن حلفاء لهم لكي يهاجمونا بصحبة آخرين أو أنهم نزاعون إلى استغلال الصعوبات التي قد نواجهها مع جانب آخر حتى يمكنهم أن يهاجمونا بسهولة.

ومع ذلك فرغم ما اتسمت به تصرفات بسمارك لتحقيق التوازن من مهارة واعتدال ، فقد كان مصيرها أن تنتهي حالا . وقد أصبحت المناورات بالغة التعقيد حتى بات من الصعب بمكان الاستمرار فيها حتى بالنسبة لأستاذ الديلوماسية الماهر . فالأحلاف المتشابكة التي كانت تستهدف ضمان ضبط النفس أدت بدلا من ذلك إلى انتشار الشك والارتياب بينما أدى الاهتمام الزائد بالرأى العام إلى ضعف المرونة لدى الجميم .

ومهما كانت مهارة دبلوماسية بسمارك ، فإن الحاجة إلى تلك الدرجة الكبيرة من ممارسة التأثير بذكاء كانت دليلا على التوترات التي ألحقتها ألمانيا القوية الموحدة بميزان القوى الأفروبي. بينما كان بسمارك ما زال يوجه مقاليد الأمور فإن ألمانيا الإمبراطورية كانت تثير الملقى و اللمأنينة ،أصبح لها بمرور الوقت تأثير مقلق بشكل غريب، ذلك لأن معاصريه وجدوا صعوبة كبيرة في فهم طبيعة هذه المحططات المعقدة . ولما خافوا من تغلب المناورين عليهم فقد لجأوا إلى عدم الالتزام برهانهم . غير أن هذه الطريقة قللت أيضا من المرونة التي هي المحرك الرئيسي للسياسة الواقعية التي هي المحرك الرئيسي للسياسة الواقعية التناور عدم كبديل للنزاع.

ورغم أن أسلوب دبلوماسية بسمارك كان مصيره الإخفاق في نهاية خدمته إلا أنه لم يكن من الضروري على الإطلاق أن يستعاض عن هذا الأسلوب بسباق مجنون للتسلح ويأحلاف صلبة تشجه الحرب الباردة الأخيرة إلى حد كبير ولا علاقة لها بميزان اللوي التقليدي . وقد تحكن بسمارك طوال عشرين عاما من أن يحافظ على السلام ويخفف من حدة التوتر الدولي بنزوعه إلى الاعتدال والمرونة . غير أنه دفع ثمن العظمة التي لم يفهمها أحد لأن خلفامه والذين سيقلدونه فيما بعد على مستوى المالم لم يفهموا أكثر من مجرد مضاعفة السلاح وشن حرب يمكن أن تتسبب في انتحار العدنية الأوروبية .

وفي عام 184 كان مفهوم ميزان القوى قد وصل إلى نهاية إمكانياته . كان هذا المفهوم قد أضفت عليه صبغة الضرورة في المقام الأول بواسطة الدول الكثيرة، التي خرجت من رماد أمال العصور الوسطي وأصبحت إمبراطورية عالمية . وفي القرن الثامن عشر أدت سياسة مصلحة الدولة العليا التي كانت نتاجا طبيعيا لمفهوم ميزان القوى إلى العديد من الحروب التي كانت مهمتها الأساسية مي منع ظهور دولة مهيمنة وإعادة بعث الإمبراطورية الأوروبية . لقد حافظ ميزان القوى على حريات الدول وليس على السلام في أوروبا .



## الفصل السابع

## آلة يوم الحساب السياسى الدبوماسية الأوربية قبل العرب العالمة الأولى

في نهاية العقد الأول من القرن التاسع كان الحلف الأوروبي الذي حافظ على السلام طيلة قرن من الزمن قد انتهى . فقد ألقت الدول الكبرى بنفسها باستهتار أعمى في صراع ثنائي الأقطاب أدى إلى تحجرها في كتلتين، وكأن ذلك كان توقعا لنمط العرب الباردة التي نشبت بعد ذلك بخمسين عاما . وهناك على أية حال فارق واحد مهم . ففي عصر السلاح النووي يكون تجنب الحرب هو الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية . وفي بداية القرن العشرين كان يمكن أن تشن الحروب ـ ولا تزال تشن ـ بنوع من الاستهتار . والواقع أن بعض المفكرين الأوروبيين رأوا أن إراقة الدماء من أن لآخر شيء مطهر وهذا افتراض ساذج انتهك بصورة وحشية بنشوب الحرب العالمية الأولى .

ولقد ظل المؤرخون عقودا يناقشون سؤالا هاما وهو: من الذي يتحمل مسئولية نشوب الحرب العالمية الأولى؟ ومع ذلك فلم يمكن تحديد دولة واحدة تتحمل المسئولية عن هذا الاندفاع الجنوني نحو الكارثة. فكل دولة من الدول الكبرى ساهمت بنصيبها من قصور النظر وانعدام المسئولية ، وفعلت ذلك بلا مبالاة لا يمكن أن تحدث مرة أخرى بعد أن استقرت الكارثة التي أحدثوها في الذاكرة الجماعية لأوروبا. لقد نسوا تحذير باسكال Pascal الذي قال: إننا نعد بإهمال نحو الهاوية بعد أن وضعنا شيئا أمامنا ليتثقنا من أن نراها.

ولاتك أن اللوم وجه للجميع . لقد حوات أمم أوروبا ميزان القوى إلى سباق للتسلع دون أن تفهم أن التكنولوجيا الحديثة وعمليات التجنيد الواسعة النطاق جعلت من الحرب الشاملة أكبر خطر لأمنها وللمدنية الأوروبية كلها . ورغم أن كل الأمم الأوروبية ساهمت فى الكارثة بسياستها فقد كانت ألمانيا وروسيا هما اللتان فوضتا أي إحساس بضبط النفس بسبب الطبيعة الخاصة لهاتين الدولتين .

فأثناء عملية توحيد ألمانيا لم يكن هناك اهتمام كبير بأثر هذه العملية على ميزان القوى

وقد ظلت ألمانيا طيلة ٢٠٠ عام هي الضحية لحروب أوروبا وليست المحرض عليها . ففي حرب الثلاثين عاما تكبدت ألمانيا خسائر في الأرواح قدرت بحوالي ثلاثين في المائة من مجموع سكانها ، وقد وقعت معظم المعارك الحاسمة في حروب الأسر الحاكمة في أوروبا في القرن الثامن عشر ، وحروب نابليون على الأراضى الألمانية .

ولهذا كان من المحتم تقريبا أن تهدف ألمانيا الموحدة إلى عدم تكرار تلك المآسي . ولكن لم يكن من المحتم أن تعامل الدولة الألمانية الجديدة هذا التحدي على أنه مشكلة عسكرية فقط، أو أن يمارس الدبلوماسيون الألمان بعد بسمارك السياسة الخارجية بمثل هذا التنمر الشديد. وبينما كانت بروسيا التي يحكمها فريدريك الأكبر أضعف دولة بين الدول الكبرى أصبحت ألمانيا بعد توحيدها على الفور أقوى دولة في أوروبا مما أقلق جيرانها . ومن أجل أن تشترك ألمانيا في الحلف الأوروبي كانت تحتاج إلى أن تبدي ضبطا للذات في سياستها الخارجية، ولسوء الحظ أنه بعد رحيل بسمارك كان الاعتدال هو أكثر صفة افتقدتها ألمانيا .

والسبب في أن القادة الألمان كانوا مولعين بالقوة السافرة هو أن ألمانيا ، بالمقارنة بالدول القومية الأخرى ، لم يكن لديها إطار عمل فلسفي اندماجي . ولم يكن البناء الذي وضعه بسمارك ينطوي على أي من المثاليات التي شكات الدول الحديثة في باقي أورويا— فلم يكن هناك هذا الاهتمام الذي أولته بريطانيا للحريات التقليدية ولا الدعوة الفرنسية للحريات العالمية أو حتى النزوة الإمبريالية لننسا . واعتصار فإن ألمانيا البسماركية لم تجسد أمال الدولة القومية على الإطلاق ، لأن بسمارك تعمد أن يستبعد الألمان النمساويين. وكان برلمان بسمارك حيلة رائعة، فقد كان يمثل أولا وقبل كل شيء بروسيا كبيرة هدفها الرئيس ريادة قوتها الخاصة .

وكان غياب الجذور الفكرية سببا أساسيا في عدم وجود هدف للسياسة الخارجية الألمانية. لقد تسببت ذكرى قيام المعارك دائما في أوروبا على أراضي ألمانيا في خلق إحساس دفين بعدم الأمن لدى الشعب الألماني . فرغم أن إمبراطورية بسمارك أصبحت الأن أقوى إمبراطورية في أوروبا، فإن القادة الألمان شعروا دائما بأنهم مهددون بشكل غامض ، واتضح ذلك من تسلط فكرة الاستعداد العسكري عليهم مصحوبة بكلام بلاغي مشوب بلهجة ميالة المقتال . وكان المخططون العسكريون يفكرون بطريقة الدخول في قتال مع حشد من جيران ألمانيا كلهم في وقت واحد . وفي إعداد أنفسهم لسيناريو أسوأ العالات ساعدوا على أن يجعلوا من هذا السيناريو وقت واحد . وفي إعداد أنفسهم لسيناريو أسوأ العالات ساعدوا على أن على انتلاف من جيرانها فهي لاشك أكثر من قادرة على التغلب على أي منهم وحده . ويروية الاستعدادات العسكرية على حدودهم فقد انضم جيران ألمانيا معا من أجل الاشتراك في مناه أنفسهم ، وحولوا بذلك محاولات ألمانيا من أجل توفير أمنها إلى عامل من عوامل عدم أمنها أنفسهم ، وحولوا بذلك محاولات ألمانيا من أجل توفير أمنها إلى عامل من عوامل عدم أمنيا ولو كانت هناك سياسة حكيمة منضبطة لأجلت شبح الخطر النائي أو ربما تجنبته . ولكن خلفاء بسمارك تخلوا عن ضبط النفس الذي كان يتبعه واعتمدوا بقدر أكبر على القوة المجردة كما عبروا عنها في أحد بياناتهم الأثيرة لديهم — إن ألمانيا يجب أن تكون هي معلوقة الدبلوماسية الأوروبية وليست السندان . ويبدو الأمر وكأن ألمانيا قد بذلت جهدا كبيرا لتحقيق قوميتها ظلم يتوافر لديها الوقت لتذكر في الغرض الذي يجب أن تحققه الدولة الجديدة. ولم تتمكن ألمانيا الإمبراطورية أبدا من التوصل إلى وضع مفهوم لمصلحتها القومية الماضة . لقد تأثر القادة الألمان بالعواطف السائدة والمائلة في ذلك الوقت وكأن المختلج بالترد في اتخاذ القرار الحاسم فساقوا بلدهم إلى العزلة ثم دفعوا به إلى الحرب.

وقد بذل بسمارك جهودا مضنية للتخفيف من التفاخر بالقوة الألمانية والتأكيد عليها واستخدم نظام أحلافه المعقد لكبح جماح رفاقه الكثيرين ولمنع خلافاتهم من أن تتطور إلى حرب . أما خلفاء بسمارك فقد افتقروا إلى المسبر والبراعة اللازمين لهذا النظام المعقد عرب . أما خلفاء بسمارك القديام الأول في عام ۱۸۸۸ تولي ابنه فريدريك (الذي أثارت نزعته الليبرالية قلق بسمارك الشديد) الحكم لمدة ثمانية وتسعين يوما قبل أن يصاب بسرطان الحلق قد خلفه ابنه ويليام الثاني الذي تسبب سلوكه المسرحي في شعور المراقبين بعدم الارتياح لأن حاكم أقوى دولة أرووبية شخص غير ناضج وغريب الأطوار وقد فسم علماء النفس الطلع العدواني القلق لويليام الثاني بأنه محاولة تعويضية إذ أنه بذراع مشوهة – وكانت تلك ضرية قاصم الإسرة الملكية الروسية لما لها من تقاليد عسكرية مجيدة. وفي عام ۱۸۹۰ قام الإمبراطور المتهور بعزل بسمارك عن منصبه رافضا أن يمارس مي مجيدة. وفي عام ۱۸۹۰ قام الإمبراطور المتهور بعزل بسمارك عن منصبه رافضا أن يمارس هي الذي أصبحت مهمة جدا بالنسبة للسلام في أروويا . وقد صور ونستون تشرشل القيصر ويليام بطريقة ساخرة ققال :

إنه يتبختر ويتظاهر ويثير جلبة بسيف لم يشهره بعد . وكل ما كان يريده هو أن يشعر أنه نابليون ويكون مثله دون أن يضطر إلى خوض معاركة. فإذا فعل أقل من ذلك فلن يقلح، إذا كنت قمة بركان فأقل ما يمكن أن تغطه هو أن تطلق الدخان . ولذلك فقد أطلق عامودا من السحب بالنهار ووميضا من النار بالليل لكل من كانوا يحدقون من بعيد ، ويبطه وثبات لجتمع هولاء المراقبين المضطربون وانضموا معا من أجل أن يشتركوا في حماية أنفسهم.. غير أن وراء كل تلك البخترة وهذا التظاهر يكمن رجل عادي جدا ومغرور ولكنه في النهاية صادق يأمل أن يتصور الناس فيما بعد أنه فريدريك أكبر آخر.

وأكثر ما كان القيصر يريده هو أن يعترف العالم بأهمية ألمانيا وقبل كل شيء بقوتها . وحاول أن ينتهج ما أسماه هو وحاشيته السياسة العالمية ، دون أن يضع أي تعريف لهذا المصطلح أو علاقته بالمصلحة القومية لألمانيا . وفيما وراء الشعارات كان هناك فراغ فكري: لغة عنيفة تغطي تجويفا داخليا ، شعارات ضخمة تخفي وراءها جبنا وفقدانا تاما لحاسة الاتجاه . وكانت النزعة إلى التفاخر المصحوبة بالحيرة في التصرف تمثل تركة قرنين من التأثر بالصفات الريفية الألمانية . حتى لو كانت السياسة الألمانية سياسة حكيمة توجي بالثقة فيها ، لكانت عملية إدماع العملاق الألماني في الإطار الدولي القائم في ذلك المقت عملية شاقة للغاية . ولكن مزيج الشخصيات والمؤسسات القومية المتفجرة حال دون لئك ، وأفضى بدلا من ذلك إلى سياسة خارجية غبية تخصصت في أن تجلب على ألمانيا كل شيء كانت دائما تخطاء .

وفي العشرين عاما التي أعقبت إعفاء بسمارك من منصبه تمكنت ألمانيا من أن تتبنى عملية نقض الأحلاف بصورة غير مألوفة . ففي عام ١٨٩٨ كانت فرنسا ويريطانيا العظمي على شفا حرب بسبب مصر . وكانت العداوة بين بريطانيا العظمي وروسيا عاملا ثابتا في مسيرة العلاقات الدولية في معظم القرن التاسع عشر . وفي مختلف الأرقات كانت بريطانيا العظمي تبحث عن حلفاء لها ضد روسيا، وحاولت في ذلك أن تتحالف مع ألمانيا ثم استقرت أخيرا على التحالف مع اليابان . ولم يكن هناك أحد يعتقد أن بريطانيا العظمي وروسيا وفرنسا سينتهي بها الأمر إلى أن تقف معا في جانب واحد . ومع ذلك فبعد عشر سنوات كان هذا ما حدث على وجه التحديد تحت تأثير سياسة الإصرار والتهديد الألمانية .

ورغم التعقيد الشديد لمناوراته فلم يحاول بسمارك أبدا أن يتجاوز التقاليد المتبعة لتحقيق ميزان القوى . غير أن خلفاءه رغم ذلك لم يشجعوا مفهوم ميزان القوى ، ويبدو أنهم لم يفهموا أبدا أنهم كلما زادوا من قوتهم الخاصة كلما شجعوا تكرين الانتلافات المعادلة لهذه القوة وعمليات زيادة التسلح المتأصلة في نظام التوازن الأوروبي .

وقد استاء القادة الألمان من معارضة البلدان الأخرى للتحالف مع أمة كانت بالفعل أقوى الأم في أوروبا وكانت قوتها تثير الرعب من الهيمنة الألمانية . ويبدو أن تكتيكات التهديد وإثارة مخاوف الآخرين كانت بالنسبة للقادة الألمان هي أفضل طريقة كي يفهم جيرانهم حدود قوتهم ومزايا الصداقة الألمانية . وقد أحدث هذا الاتجاء الساخر تأثيرا عكسيا . ففي محاولتهم لإقرار الأمن العام لدولتهم هدد القادة الألمان الذين جاءوا بعد بسمارك كل دولة أوروبية أخرى بعدم الأمان التام وتسبيوا بنلك في أن قامت أوتوماتيكيا انتلافات لمواجهة هذا التجديد . ليس هناك طريق دبلوماسي مختصر للسيطرة فالطريق الوحيد الذي يؤدى إليها هو الحرب وهو درس تعلمه القادة الألمان السذج الذين جاءوا بعد بسمارك عندما كان الأوإن

ومن السخرية بالنسبة للجزء الأكبر من تاريخ ألمانيا الإمبراطورية أن روسيا وليست ألمانيا هي التي كانت تعتبر التهديد الأساسي للسلام . وكان بالمرستون أولا ودزرائيلي ثانيا مقتنعين بأن روسيا تعتزم أن تنفذ إلى الهند ومصر . وفي عام ١٩٦٣ كان مثل هذا الغوف لدى القادة الألمان من أنهم قد يتعرضون للهزيمة على أيدي الحشود الروسية قد بلغ درجة كبيرة حتى أنه أسهم إلى حد كبير في قرارهم الذي اتخذوه بإثارة المعركة المشئومة بعد ذلك بعام .

والواقع أنه لم يكن هناك دليل قاطع لتبرير الغوف من أن تقوم روسيا بمحاولات الإقامة إمبراطورية أوروبية ، وكانت مزاعم المخابرات الحربية الألمانية من أن لديها دليلا على أن روسيا تعد في الواقع لمثل هذه الحرب مزاعم حقيقية ولكن لم تكن لها أيضا صلة بالموضوع. فجميع البلدان المنضمة إلى الحلفين والتي أسكرتها التكنولوجيا الجديدة للسكك الحديدية ويرامج التعبثة العامة كانت منهمكة على الدوام في إعدادات عسكرية على درجة كبيرة من المضغامة بحيث إنها لم تكن تتناسب مع أي من الموضوعات التي كان الجدل يدور حولها. غير أنه لأن تلك الإعدادات التي تجرى بحماس شديد لم تكن لها صلة بأي موضوع بعينه، فقد كان تفسيرها الوحيد هو أنها بشير لطموحات واسعة النطاق رغم أن تلك الطموحات لم تكن وأضحة . وقد أيد الأمير فين بيلو الذي كان مستشارا لألمانها من سنة ١٩٠٠ حتى سنة الروسية هي أخطرها من حيث قوتها ومن حيث وضعها.

وفي كل مكان كانت أوروبا تجد شيئا غريبا مؤكدا بشأن توسع روسيا ومثابرتها. فجميع الأمم الأوروبية كانت تسعى إلى التوسع عن طريق استخدام التهديد والتهديد المضاد. غير أنه يبد أن وروبيا كانت مضطرة للتوسع بإيقاع خاص بها لا يمكن احتراؤه إلا بنشر قوة مائلة وعادة ما كان ذلك عن طريق الحرب . وفي أزمات عديدة كان يبدو أن لدى روسيا تسوية مقولة أفضل بكثير في الواقع من التسويات التي تم التوصل لها في النهاية . ومع ذلك فإن روسيا فضلت دائما المخاطرة بالهزيمة على الطول الوسط . وقد حدث هذا فعلا في حرب القرم في عام ١٩٥٤ وفي حروب البلقان ١٩٧٥ وقبل الحرب بين الهابان وروسيا عام ١٩٥٤ وفي حروب البلقان وروسيا

وأحد تفسيرات هذه الاتجاهات هو أن روسيا تنتمي من ناحية إلى أوروبا ومن ناحية أخرى إلى آسيا . وفي الغراعة أخرى إلى آسيا . وفي الغراع وشارك في القواعد أخرى إلى آسيا . وفي الغراع والكن حتى في القواعد الموسعة لميزان القادة الروس لا يطيقون اللجوء إلى تحقيق التوان وكانوا يميلون إلى اللجوء المواب إذا لم تتحقق مطالبهم – فعلا في يداية حرب القرم عام 1408 ، وفي حروب البلقان ، ومرة أخرى في عام 1400 عندما كادت روسيا أن تدخل الحرب ضد بلغاريا . وفي آسيا الوسطى كانت روسيا تتعامل مع إمارات ضعيفة لم يصلح التعامل معها على أساس ميزان القوى ، وفي سيبيريا – إلى أن وقفت ضد اليابان – استطاعت روسيا أن تتوسع بقدر ما توسعت أمريكا في قارة قليلة السكان .

وفي الاجتماعات الأوروبية ، كانت روسيا تستمع إلى مناقشات تزيد ميزان القوى ولكنها لم تكن دائما تلتزم بقواعده . و بينما كانت الأمم الأوروبية دائما تري أنه يجب أن يتقرر مصير تركيا والبلقان بواسطة الطف الأوروبي . فإن روسيا من نامية أخرى سجب إلى يتقرر ممالية فده المسألة من جانب واحد ويالقوة – وقد اتضح ذلك في معاهدة أربيانويل Adrianopel لا Adranopel للم المحمد في معاهدة أديار سكيليسي Adranopel Unkiar Skelessi من المحمد أنكيار سكيليسي المحمد من المحمد المحمد وفي المزاع مع تركيا في عام ۱۸۷۳ وفي حروب البلقان التي استمرت من ۱۸۷۰ حتى ۱۸۷۸ وفي عام ۱۸۷۰ وفي حروب البلقان التي استمرت من ۱۸۷۰ حتى ۱۸۷۸ وفي عام المحمد أوروبا أن تفض النظر عما يحدث واستامت عندما لم المطافء الغربيون أن مصير أوروبا الشرقية يخص أوروبا بالمحمد المرستالين على المطافء الغربيون أن مصير أوروبا الشرقية وخاصة بولندا توجدان في الفلك السوفيتي ولذلك فإن مصيرهما يجب أن يتصرف من جانب واحد . وكان من المحتم على أية حال ، أن يظهر انتلاف من الدوب جيرانها . وفي الفترة التي أعقيت الحرب العالمية الثانية كان لابد أن يستغرق الأمر جيلا جباكما كي يكرر التاريخ نفسه .

ونادرا ما أظهرت روسيا في زحفها إحساسا بالحدود . وعندما كانت مخططاتها تفشل كانت تكتم شكاواما وتنتظر الفرصة للانتقام – من بريطانيا العظمى طوال فترة كبيرة من القرن التاسع عشر ، ومن النمسا بعد حرب القرم ،ومن ألمانيا بعد موتمر برلين، ومن الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة . وسوف ينتظر العالم رد فعل روسيا الجديدة إزاء انهيار إمبراطوريتها التاريخية والدول الدائرة في فلكها وذلك بعد أن تمتص صدمة تفككها.

وفي آسيا لم يكن إحساس روسيا بأن عليها رسالة تؤديها حتى مقيدا بدرجة كبيرة بالعقبات السياسية والجغرافية . فطيلة القرن الثامن عشر كله وفي معظم القرن التاسع عشر وجدت روسيا نفسها وحيدة في الشرق الأقصى . وكانت أول دولة أوروبية تتعامل مع اليابان وأول دولة تعقد اتفاقية مع الصين ، وهذا التوسع الذي تحقق على أيدي عدد قليل نسبيا من المستوطنين والمغامرين العسكريين لم يسفر عن أي نزاع مع الدول الأوروبية . وكذلك لم تكن للمصادمات المتقطعة مع الصين أهمية تذكر . ففي مقابل مساعدة الروس المسين ضد القبائل المتحاربة تنازلت الصين لروسيا عن مساحات شاسعة من الأراضي ووضعتها تحمد الإدارة الروسية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مما كان بادرة لظهور سلسلة من المعاهدات غير المتعادلة استنكرتها كل الحكومات الصينية منذ ذلك الوقت ولا سيما المكومة .

وحسب طبيعة الروس فإن الشهية السوفيتية للاستيلاء على الأراضي الآسيوية بدأت تزداد نهما بعد كل أرض جديدة يستحوذون عليها . ففي عام ١٩٠٣ كتب سيرجي ويت Sirgi witt وزير مالية روسيا وأمين سر القيصر إلى نيكولاس الثاني يقول: نظرا لعدودنا الضخمة مع الصين وموقعنا الممتاز فإن امتصاص روسيا لجزء كبير من الإمبراطورية الصينية هو مسألة وقت ليس إلا. وكما كان الحال مع الإمبراطورية العثمانية فقد كان موقف الصينية هو مسألة وقت ليس إلا. وكما كان المال القول القول المالية المالية لليس له الحق في التدخل، وكان تقدم روسيا على جميع الجبهات يتم أحيانا في وقت واحد، وكثيرا ما كان الروس يتقدمون ثم يتراجعون اعتمادا على أي الجبهات سيكون فيها التوسع أقل خطورة.

وكان جهاز صنع السياسة في الإمبراطورية الروسية يعكس الطبيعة الازدواجية للإمبراطورية . وكانت وزارة الخارجية الروسية إدارة في مكتب رئيس الوزراء مزودة بموظفين مستقلين، كانت ميزلم أساسا موجهة نحو الغرب. كليرون منهم كانوا من الألمان البلطية. وكان هؤلاء الموظفون يعتبرون روسيا دولة أوروبية وسياساتها يجب أن تنفذ في سياق الحلف الأوروبي . وقد الاتي الدور الذي تقوم به الوزارة مضرفة من الإدارة الأسبية التي كانت مستقلة بالمثل ومسئولة عن السياسة الروسية نحو الإمبراطورية العثمانية والبلقان والشرق الأقصى – أي بمحنى آخر مسئولة عن كل جبهة تتقدم فيها روسيا فعلا .

وعلى عكس الوزارة فإن الإدارة الآسيوية لم تعتبر نفسها جزءا من الحلف الأوروبي . ولما كانت الإدارة الآسيوية تنظر إلى الدول الأوروبية على أنها عقبات أمام مخططاتها فقد عاملت الدول الأوروبية على أنها لا مسلة لها بالموضوع . وحاولت كلما أمكن أن تحقق الأهداف الروسية عن طريق معاهدات من جانب واحد أو عن طريق حروب تشن دون الرجوع إلى أوروبا . ولما أصرت أوروبا على أن القضايا المتطقة بالبلقان والإمبراطورية العثمانية يجب أن تسوى بالاتفاق فكان من المحتم أن تنشأ نزاعات كثيرة بينما ازداد الغضب الروسي لأن روسيا أعيقت بهذا الشكل بواسطة دول اعتبرتها دولا متطفلة.

كان التوسع الروسي دفاعيا أحيانا وهجوميا أحيانا أخرى، ولكنه كان دائما غامضا، وتولد عن هذا الفعوض نقاش من جانب الغرب حول نوايا روسيا القيقية استمر حتى الفترة السوفيتية (فترة الاتحاد السوفيتية) وأحد أسباب الصموية الدائمة في فهم أغراض روسيا هو أن الحكومة الروسية ، حتى في الفترة الشيوعية كانت تشرك في كثير من المعالم مع الملكيات الاستبدادية في القرن الثامن عشر، ولم تكن تشبه دولة كبرى في القرن الشامن عشر، ولم تكن تشبه دولة كبرى في القرن كان وزراء خارجيتها من أمثال نيسلرود Dorshakov وجورشاكوف Vesselrode وجييرز Sorshakov ومتمكنين ولكن كانت تنقصهم الثقة في وضع سياسة بعيدة المدى كانوا مجرد خدم لحاكم مستبد متقلب مغبول، وكان عليهم من أجله أن يتباروا وسط كثير من الشنون الداخلية العويصة . فلم يكن لدى الإمبراطورية الروسية بسمارك ولا سالسبورى ولا روزفات – وياختصار لم يكن هناك دير سلطنات تغيينية على جميع نواحي الشفون الخارجية .

حتى عندما كانت شخصية القيصر الحاكم شخصية مسيطرة فإن النظام الاستبدادي في رسم السياسة الروسية حال دون وضع سياسة خارجية متماسكة. فيمجرد أن كان القياصرة يجدون وزير خارجية يرتاحون إليه كانوا يحتفظرن به حتى وهو كبير السن كما حدث مع نيسلرود، وجورشاكوف وجبيرز. فهؤلام الوزراء الثلاثة خدموا في معظم القرن التاسع عشر. حتى وهم كبار السن جدا، كانت لهم قيمتهم الكبرى بالنسبة للقادة السياسيين الأجانب الذين كانوا يعتبرون أنهم الشخصيات الوحيدة التي تستحق أن يروها في سان بيترسبيرج لأنهم كانوا المستولين الديني يستطيعون الاتصال بالقيصر. فقد كان الهروتوكول فعلا يشخص أخر من محاولة قابلة القيصر رسمها.

ولزيادة تعقيد عملية صنع القرار ، كانت سلطة القيصر التنفيذية كثيرا ما تتصادم مع مفاهيمه الأرستقراطية عن أسلوب الحياة الملكي . فعلى سبيل المثال ، حدث مباشرة بعد ترقيع معاهدة إعادة التأمين ، وهي فترة مهمة بالنسبة الشئون الخارجية الروسية ، أن غادر الكسندر الثالث سان بيترسييرج لعدة أربعة شهور متتالية من شهر يوليو حتى شهر أكتوبر 1AAV كي يتنزه في قاريه ويشاهد المناورات ويزور أقاريه في الدانمرك ، ومع بعد صانع القرار الفعلي الوحيد وبالتالي صعوبة الاتصال به انهارت السياسة الخارجية الروسية. وليس فقط أن سياسات القيصر كانت تتحدد وفقا لمشاعره في لحظات معينة بل إن هذه السياسة تأثرت كثيرا بالهياج القومي الذي أفاره العسكريون . فالمفامرون العسكريون من أمثال جنرال كوفعان في آسيا الرسطى لم يولوا أي اهتمام لوزراء الفارجية. وكان جورشاكوف يقول العقيقة تقريبا عندما نكر أنه لا يعرف إلا القليل عن أسيا الرسطى وذلك في أحاديثه مع السفير البريطاني التي ورد ذكرها في الفصل السابق.

وفي الفترة التي تولى فيها نيكولاس الثاني الحكم من ١٨٩٤ حتى ١٩٩٧ مكانت روسيا مضطرة لدفع ثمن مؤسساتها الاستبدادية . فقد زج نيكولاس بروسيا أولا في حرب مشئومة مع اليابان ثم سمح لبلده بعد ذلك أن تصبح أسيرة نظام أحلاف جعل الحرب مع ألمانيا أمرا لا مفر منه . وفي الوقت الذي كانت فيه طاقات روسيا توجه إلى التوسع وتستهلك بواسطة نزاعات أجنبية فمعفت مياكلها الاجتماعية والسياسية وأصبحت هشة للغاية .

وكان يجب أن تكون هزيمتها في الحرب مع اليابان عام ١٩٠٥ بمثابة تحذير لها بأن الوقت اللازم لدعم العرافق الداخلية ، كما طالب المصلح الكبير بيتر ستوليبين Stolypin أو المحالم المجلوب ويتر أن Peter أوشك أن ينتهي . إن ما كانت روسيا في حاجة إليه هو فترة لالتقاط الأنفاس غير أن ما قدم إليها كان مشروعا أجنبيا آخر . وعندما أحبطت مغامرات روسيا عادت إلى حام الاتحاد السلافي والاندفاع نحو القسطنطينية والذي أفلت زمامه هذه المرة .

ومما يدعو إلى السخرية أن النزعة التوسعية بعد نقطة معينة ، لم تعد تعزز من قوة روسيا بل تسببت في انهيارها . ففي عام ١٨٤٩ كانت روسيا تعتبر أقوى دولة في أوروبا . وبعد ذلك بسبعين عاما انهارت أسرها الحاكمة واختفت روسيا من بين صفوف الدول الكبرى . وفي الفترة بين ١٨٤٨ و ١٩١٤ اشتركت روسيا في أكثر من نصف دستة من الحروب (بالإضافة إلى الحروب الاستعمارية) ، أي أكثر بكثير من أية دولة أخرى . وفي كل تلك المنازعات فيما عدا التدخل في المجر عام ١٨٤٩ زادت التكاليف المالية والسياسية في روسيا على المكاسب التي يمكن أن تحقها ، ورغم أن كلا من تلك المنازعات كانت لها خسائرها، فقد استعرت روسيا في التمسك برويتها وهي أن الدولة الكبرى لا بد أن تعمل على حلجة إليها ولا حتى تستطيع تحمل أعبائها ، وقد تلقى القيصر نيكولاس وعدا من مستشاره سيرجي ويت قال فيه : إنه من شواطئ المحيط الهادئ ومرتفعات الهمالايا لن تسيطر روسيا على شئون أسيا فحسب بل على شئون أوروبا أيضاً. كانت التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ستكون مفيدة في المصر الصناعي لدولة في مركز الدول الكبرى أكثر من فائدتها لدولة تابعة في بلغاريا أو محمية في كوريا .

قلة من القادة الروس مثل جورشاكوف كانوا حكماء فأدركوا أن التوسع في حيازة الأرض بالنسبة لروسيا من الهوس الأرض بالنسبة لروسيا هو توسع في الضعف. غير أن آراءهم هذه لم تخفف أبدا من الهوس الروسي لشن غزوات جديدة . وفي النهاية انهارت الإمبراطورية الشيوعية أساسا لنفس الأسباب التي كانت لدى القيصر . وكان من الأنضل للاتحاد السوفيتي لو أنه ظل في إطار حدوده بعد الحرب العالمية الثانية، وأقام علاقات مع الدول الدائرة في فلكه مثل العلاقات التي احتفظ بها مع فنلندا .

عندما يحتك عملاقان -مثل ألمانيا القوية العنيفة وروسيا الضخمة شديدة القسوة - في وسط أورويا فسيكرن هناك احتمال كبير بوقوع نزاع بينهما، حتى لو كانت ألمانيا ان تجني شيئا من الحرب مع روسيا، ولو كانت روسيا ستخسر كل شيء في حرب مع ألمانيا . إن السلام في أورويا آننذ كان يعتمد على الدولة الوحيدة التي لعبت دور المحافظة على التوازن بمهارة وياعتدال طوال القرن التاسع عشر.

وفي عام ۱۸۹۰ كانت عبارة «العزلة الرائعة»: ما زالت تنطبق بشدة على السياسة الخارجية البريطانية، وكان البريطانيون يشيرون بفخر إلى بلدهم على أنه عجلة التوازن في أوروبا – ذلك الثقل الذي منم أيا من الانتلافات المختلفة بين دول أوروبا من أن تصبح لها يد السيطرة.

وكان التورط في مثل تلك الأحلاف كريها لرجال الدولة البريطانيين، كما كان كريها لمن فضلوا العزلة من الأمريكيين. ومع ذلك فبعد خمسة وعشرين عاما فقط كان الإنجليز يموتون بمئات الآلاف في حقول فلاندرز الموحلة عندما حاربوا إلى جانب حليف فرنسي ضد غريم ألماني. وقد حدث تغيير ملحوظ في السياسة الخارجية البريطانية في الفترة بين عام 1۸۹٠ وعام 1۹۹٤ . ومن السخرية أن الرجل الذي قاد بريطانيا في الجزء الأول من ذلك التحول كان يمثل كل شيء تقليدي في بريطانيا العظمى وفي سياسة بريطانيا الحارجية . كان ماركيز سالسبوري هو المطلع النهائي على بواطن الأمور . فقد كان سليل أسرة سيسيل العريقة التي كان أسلافها كبار وزراء للملوك البريطانيين منذ عهد الملكة إليزابيث الأولى . وكان المعروف عن الملكة إليزابيث الأولى . من عائلة فقيرة من 1911 – 191 والذي جاء من عائلة فقيرة بالمقارنة بأسرة سيسيل أنه كان يشكو كثيرا من اللهجة التي تتسم بالمهانة والتقليل من قيمته الذي كان سالسبوري يخلطبه بها .

وكان صعود سالسبوري إلى السلطة صعودا بلا مجهود كما كان قضاء وقدرا . فبعد 
تعليمه في كنيسة المسيح في أوكسفورد طاف الشاب سالسبوري أنحاء الإمبراطورية وأتقن 
لفته الفرنسية وقابل رؤساء الدول . وعندما بلغ الثامنة والأربعين وبعد أن كان وزيرا 
للمارجية المبند أصبح وزير المارجية في حكومة دزرائيلي، وقام بدور رئيسي في مرتمر 
برلين حيث أجرى معتم العفاوضات التفصيلية الهومية . وبعد وفاة دزرائيلي تولي زعامة 
حزب المحافظين . وكان بعد حكومة جلادستون الأخيرة ١٨٦٢–١٨٤٤ الشخصية الرئيسية 
في السباسة البريطانية طوال السنوات الغمس عشرة الأخيرة في القرن التاسم عشر.

وفي بعض النواحي ، كان موقف سالسبوري شبيها بموقف الرئيس الأمريكي جورج بوش رغم أنه استمر مدة أطول في أكبر منصب في بلاده . فالرجلان كلاهما تخطيا عالما كان يتراجع في الوقت الذي توليا فيه السلطة رغم أن هذه الحقيقة كانت غانبة عن كل منهما . وقد ترك كلاهما تأثيرا بممرفة كيفية إدارة ما ورثاه . وقد تكونت نظرة بوش إلى العالم من العرب المباردة التي نال فيها شهرته والتي شهد نهايتها وهو في قمة محده ، وقد حصل سالسبوري على تجاربه في عهد بالمرستون الذي كانت فيه القوة البريطانية فيما وراء البحار لا تقارن بأية قرة مثلها وكانت فيه منافسة عنيفة بين إنجلترا وروسيا وكانت نهاية كل هذا تقترب أثناء فترة زعامته .

وكان على حكومة سالسبورى أن تقاوم الانهيار في موقف بريطانيا . فقد أصبحت قوة ألمانيا مساوية لقوتها الاقتصادية الجبارة ، أما روسيا وفرنسا فقد توسعنا في جهودهما الاستعمارية وكانتا تتحديان الإمبراطورية البريطانية تقريبا في كل مكان . ورغم أن بريطانيا العظمى كانت لا تزال متقوقة إلا أن السيطرة التي تعتمت بها في أواسط القرق التاسع عشر كانت تتسرب من بين أصابعها . وكما أن بوش تأقلم بمهارة مع ما لم يكن يتوقعه ، فإن قادة بريطانيا العظمى في تسعينيات القرن التاسع عشر أدركوا الحاجة إلى الربط بين السياسة التقليبية والحقائق غير المتوقعة .

وقد عبرت شخصية لورد سالسبوري- هذا الرجل البدين غير المهندم -تعبيرا دقيقاً عن

قناعة بريطانيا بالوضع الراهن أكثر مما عبرت عن التحول الذي طرأ على بريطانيا . ولما كان هو الذي وضع تعبير «العزلة الرائعة»، فقد وعد سالسبورى أولا بأن يستمر في العمل بـالسيـاسة البريطانية التقليدية التي تتمسك بخط ثابت فيما وراه البحار ضد الدول الاستعمارية الأخرى، كما وعد بأن تشترك بريطانيا في الأحلاف الأوروبية فقط عندما يتطلب الأمر ذلك كملجأ أخير لمنع أي معتد من قلب الموازين .

ويالنسبة لسالسبورى فإن موقع بريطانيا المنعزل معناه أن سياستها المثالية هي أن تكون نشيطة في أعالي البحار وأن تظل غير متورطة في الأحلاف الأوروبية المعتادة . وقال بصراحة في إحدى المناسبات : نحن سمك.

وفي النهاية اضطر سالسبوري إلى الاعتراف بأن إمبراطورية بريطانيا العظمي التي 
بالغت في توسعاتها كانت تتوتر تحت ضغوط روسيا في الشرقين الأقصى والأدنى وتحت 
ضغوط فرنسا في أفريقيا . وحتى ألمانيا بدأت تدخل السباق الاستعماري . ورغم أن فرنسا 
وألمانيا وروسيا كانت دائما في صدام مما في أورويا فقد كانت دائما تتصادم مع بريطانيا 
في أعالي البحار . ولم تستول بريطانيا العظمي فقط على الهند وكندا وجزء كبير من أفريقيا 
بل أصرت على السيطرة على مناطق شاسعة لأسباب استراتيجية، هي ألا تجعلها تسقط في 
أيادي دولة أخرى رغم أنها لم تحاول أن تسيطر عليها بصفة مباشرة . وقد سمي سالسبوري 
ذلك المطلب «نوع من تحديد أرض لا تريد بريطانيا في حالة انفصالها عنها أن تستولي 
عليها دولة أخرى. وقد شمك هذه المناطق الخليج الفارسي ، والصين ، وتركيا ، والمخرب . 
وفي تسعينيات القرن التاسع عشر شعرت بريطانيا أنها محاصرة بعمارك لا تنذهي مع دوسها 
وأغذانستان وحول المضايق وفي شمال الصين ومع فرنسا في مصر والمغرب .

وأصبحت بريطانيا بموجب اتفاقيات البحر المتوسط في عام ١٨٨٧ مرتبطة ارتباطا غير مباشر بالحلف الثلاثي مع ألمانيا والمجر والنمسا وإيطاليا، على أمل أن تعزز موقف إيطاليا والنمسا في التعامل مع فرنسا في شمال أفريقيا ومع روسيا في البلقان . ومع ذلك فقد ثبت أن اتفاقيات البحر المتوسط لم تكن سوى بديل موقت.

ويعد أن حرمت الإمبراطورية الألمانية من أستاذ الاستراتيجية العظيم لم تعرف ماذا تفعل بالفرصة المتاحة أمامها . فحقائق البغرافيا السياسية كانت تخرج بريطانيا تدريجيا من عزلتها الرائعة ، رغم أن انصال السياسة القليدية الثاروا ضبة كافية حول هذا العرضوع . وقد تم أول تحرك نحو القريط بشكل كبير في أورويا لصالح إقامة علاقات أقوى مع ألمانيا . ومع القتناع واضعى السياسة الأمان بأن روسيا ويريطانيا العظمى تحتاجان إلى ألمانيا بشدة فقد اعتقدوا أنه يمكنهم عقد صفقة العظوب مع كليهما في وقت واحد دون تحديد طبيعا الصفقة التي يسعون إليها أو حتى يتخيلون أنهم ربعا يكونون بذلك يدفعون روسيا ويريطانيا العظمى إلى القفار، معا . وعدما ترفض اقتراحاتهم للحصول على كل شيء أو لاشيء ينسحب القادة الألمان عابسين عبوسا سرعان ما يتحول إلى وحشية . وهذا الأسلوب كان يتعارض تعارضا تاما مع أسلوب فرنسا التي اختارت أن تتقدم ببطء هطوة بخطوة وانتظرت عشرين عاما حتى تقترح روسيا عقد اتفاق كما انتظرت عقدا ونصف عقد الأي تقترح بريطانيا العظمى نفس الشيء. ورغم كل الضجة التي أثارتها ألمانيا بعد بسمارك فقد كانت سياستها الخارجية سياسة هواة إلى حد كبير وكانت أيضا سياسة قصيرة النظر بل كانت حتى تتسم بالجين عندما تواجه بتحديات هي نفسها التي تسببت فيها .

وقد جاء التحرك الدبلوماسي لويليام الثاني في اتجاء طريق محقوم في عام ۱۸۹۰ بعد قليل من إقالة بسمارك من منصبه عندما رفض عرض القيصر بتجديد معاهدة إعادة التأمين لمدة ثلاث سنرات أخرى . وبرفضه اقتراحات روسيا في بداية حكمه فإن القيصر ومستشاريه نزعوا أهم خيط في نسج نظام بسمارك الخاص بالأحلاف المتشابكة . وكانت لهم في تصرفهم هذا ثلاثة دوافع : أولا: كانوا يريدون أن يجطوا سياستهم بسيطة ونقية إلى أقصى حد ممكن (وقد اعترف المستشار الجديد كابريفي Zaprivi في إحدى المناسبات بأنه ليست لديه القدرة مثل بسمارك على اللعب بثماني كرات في الهواء مرة واحدة) ، ثانيا: كانوا يردون أن يطمئنوا النمسا إلى أن تحالفهم معها أمر له الأولوية الأولي بالنسبة لهم وأخيرا اعتبروا معاهدة إعادة التأمين عقبة أمام طريقهم المفضل وهو عقد حلف مع بريطانيا الغظمي.

وكل من تلك الاعتبارات بين بوضوح الافتقار إلى فهم البغرافيا السياسية التي عزلت بها ألمانيا نفسها في عهد ويليام الثاني بالقدريج . وكان التعقيد كامنا في موقع ألمانيا وتاريخها نفسه : فليست هناك سياسة بسيطة يمكن أن تلم بكل جوانبها المتعددة . وعلى وجه التحديد كان غموض الاتفاقية التي عقدت في نفس وقت عقد الحلف مع النسسا هو الذي مكن بسمارك من أن يقوم بدور محقق التوازن بين مخاوف النمسا وللموحات روسيا طيلة عشرين عاما دون أن يضطر إلى قطع صلاته بأي منهما أو يعمل على تصعيد مشكلة البلقان المستوطنة . وقد أسفر إنهاء معامدة إعادة التأمين عن ظهور الوضع المضاد تماما : فتحديد القيارات أمام ألمانيا شجع نزعة العامرة النمساوية . وقد فهم نيكولاي دي جبير Giers الشيارات المانيان فقد تحررت فينا من الحكيم الأمير بسمارك ذي النوايا الحسنة وكذلك من سيطرته الشديدة .

ولم يسفر التخلي عن معاهدة إعادة التأمين عن فقدان ألمانيا نفوذها في مواجهة النمسا بل تسبب في زيادة قلق روسيا . وفي سان بيترسبيرج فُسر اعتماد ألمانيا على النمسا على أنه نزعة جديدة لمساندة النمسا في البلقان . ويمجرد أن وضعت ألمانيا نفسها كعقبة أمام الأهداف الروسية في منطقة لم يسبق أن شكلت أبدا مصلحة ألمانية حيوية كان لا بد أن تبحث روسيا عن ثقل مضاد ، وكانت فرنسا على استعداد لأن تكون هذا الثقل .

وقد ازداد الإغراء أمام روسيا بالتحرك في اتجاه فرنسا بسبب اتفاقية متعلقة بالمستعمرات عقدت على وجه السرعة بين ألمانيا وبريطانيا العظمى في أعقاب رفض القيصر تجييد معاهدة إعدادة التأمين. وقد حصلت بريطانيا العظمى من ألمانيا على منابع نهر النيل وقطع من الأراضي في شرق أنريقيا بما فيها جزيرة زنزيار. وقد حصلت ألمانيا في مقابل ذلك على قطاع من الأرض ليست له أمعية كبيرة يربط جنوب غرب أفريقيا بنهر زمييزي وهو ما يسمى قطاع كابريني وجزيرة ميلجولا Helgoland في بحر الشمال التي كان يقترض أن لها أهمية استراتيجية من حيث حماية الساحل الألماني من الهجمات البحرية .

ولم تكن هذه صفقة رديئة بالنسبة لكلا الجانبين رغم أنها تحولت إلى أول حلقة في سلسلة من سوء الفهم . وقد اعتبرت لندن الاتفاقية وسيلة لتسوية قضايا الاستعمار الأفريقي ، واعتبرتها ألمانية مقدمة للحلف الألماني الإنجليزي : أما روسيا فقد تمادت أكثر وفسرت الاتفاقية على أنها أول خطوة من جانب إنجلترا نحو الحلف الثلاثي . ويالتالي قدم الهارون ستال Baron Staal سفير روسيا في برلين تقريره عن الميثاق المعقود مع ألمانيا صديق بلده التاريخي وبريطانيا العظمي خصمها التقليدي فقال:

عندما يكرن المرء متحدا مع الآخرين بواسطة مصالح عديدة وارتباطات إيجابية في نقطة ما في الكرة الأرضية فإن المرء غالبا ما يكون متأكدا من أنه سيمضي في الطريق بالاتفاق مع الآخرين حول كل المشاكل الكبرى التي قد تظهر في المجال الدولي ... وقد تحقق فعلا الوفاق مع ألمانيا . ولن يساعد ذلك إلا على التأثير على علاقات إنجلترا مع الدول الأخرى في الطفاق الثلاثي ..

لقد أصبح الآن كابوس بسمارك من الائتلافات حقيقة ، لأن نهاية معاهدة إعادة التأمين قد مهدت الطريق لحلف فرنسي روسي.

وكانت ألمانيا في حساباتها قد توصلت إلى أن فرنسا وروسيا لن تعقدا بينهما حلفا أبدا، ذلك لأن روسيا لا يهمها أن تحارب من أجل الألزاس واللورين ، وفرنسا لا يهمها أن تحارب من أجل السلافيين البلقان . وقد اتضع أن ما توصلت إليه ألمانيا هو واحد من كلاير من الأفكار الماطئة الرديثة لألمانيا بعد زعامة بسمارك . وفي وقت ما كانت ألمانيا ملتزمة التزاما نهائيا باتخاذ جانب النمسا ، أما فرنسا وروسيا فكانتا في الواقع تحتاج كل منهما للأخرى مهما اختلفت أهدافهما، لأنه لا يمكن لأي منهما أن يحقق أهدافه الاستراتيجية دون أن يهزم ألمانيا أولا أو على الأقل يضعفها . وكانت فرنسا تحتاج لأن تقمل ذلك لأن ألمانيا لن تتخلى عن الأزاس واللورين بدرن حرب ، بينما روسيا تعلما أنها لن تستطيع أن ترث الأجزاء السلافية في الإمبراطورية النمساوية بدون أن تهزم النمسا – الأمر الذي أوضحت ألمانيا أنها ستقاومه برفضها تجديد معاهدة إعادة التأمين . ولن تستطيع روسيا الوقوف أمام ألمانيا بدون مساعدة فرنسا .

وفي غضون عام من رفض ألمانيا تجديد معاهدة إعادة التأمين ، وقعت فرنسا وروسيا اتفاقهما الودي Entente Cordial الذي نص على تبادل المساندة الدبلوماسية . وقد حذر جيير وزير خارجية روسيا ، هذا الرجل المحترم من أن تلك الاتفاقية لن تحل المشكلة الأساسية وهي أن بريطانيا العظمى وليست ألمانيا هي خصم روسيا الأصلي . وليأسها من الهروب من العزلة التي فرضها عليها بسمارك ، وافقت فرنسا على إضافة فقرة إلى مواد الاتفاقية الفرنسية الروسية تلزم فرنسا بتقديم الدعم الدبلوماسي لروسيا في أي صراع استعماري مع بريطانيا العظمى .

وبالنسبة للقادة الفرنسيين كانت هذه الفقرة المعادية لبريطانيا ثمن دخول بسيط لإقامة انتلاف كان من المحتم أن يتحول إلى انتلاف معاد لألمانيا . ثم توجه الجهود الفرنسية بعد ذلك نحو توسيع نطاق الاتفاقية الفرنسية الروسية لتصبح حلفا عسكريا . ورغم أن الوطنيين الروس كانوا يحبذون مثل هذه الاتفاقية للتعجيل بانهيار الإمبراطورية النمساوية، فقد كان الروس من أنصار السياسة التقليدية غير مرتاحين إليها . وقد كتب فلاديمير لامسدورف خليفة جيير في منصبه كرزير للخارجية في مذكراته في بداية شهر فبراير سنة ١٩٩٣ يقول:

إنهم (أي الفرنسيين) يعدون العدة أيضا لحصارنا باقتراحات من أجل اتفاقية بشأن العمليات العسكرية المشتركة في حالة وقوع هجوم من طرف ثالث ... ولكن لماذا المبالغة في الأمور إذا كانت الحالة جيدة ؟ نحن في حاجة إلى السلام والسكينة لأننا نعاني من آلام المجاعة وسوء حالتنا المالية وعدم اكتمال برامجنا العسكرية والحالة الميئوس منها لوسائل مواصلاتنا، وأخيرا من النشاط الذي تجدد المعسكر المؤمنين بالعدمية .

وفي النهاية قهر القادة الفرنسيون شكوك لامسدورف Lamsaorf وكذلك عارضه القيصر. وفي عام 1414 وقنت اتفاقية عسكرية وافقت فيها فرنسا على مساعدة روسيا إذا هاجمتها المانيا أو النمسا معا . وبمقتضاها تقوم روسيا بمساعدة فرنسا في حالة وقوع عدوان عليها من جانب ألمانيا أو من جانب ألمانيا وإيطالها معا . ورغم أن الاتفاقية الفرنسية الروسية لعام 1411 كانت أداة دبلوماسية، وكان يمكن أن يقال عنها عن حق أنها موجهة ضد بريطانيا العظمى وألمانيا أيضا ، فقد كان العدو الوحيد الذي تنبأت به تلك الاتفاقية هو ألمانيا . وما أطلق عليه جورج كانعان فيما بعد «الحلف المشئوم» (الاتفاق بين فرنسا وروسيا عام 1411 ، والذي عقدت في أعقابه الاتفاقية العسكرية لعام 1414) كان بارية اندفاع أورويا نعو الحرب.

وكانت تلك بداية النهاية للعمل بمفهوم ميزان القوى.

فميزان القوى يعمل في أفضل حالاته إذا توافر على الأقل شرط واحد من الشروط التالية: أن تشعر كل دولة أنها حرة في الانضمام إلى أية دولة أخرى على أن يعتمد ذلك على الظروف السائدة في وقت معين . وخلال معظم القرن الثامن عشر، كان التوازن يتحقق بتغير الأحداز بصفة دائمة . وكانت هذه أيضا هي الحالة في عهد بسمارك حتى عام ١٨٩٠ . ثانيا: عندما تكون هناك أحلاف ثابتة ويكون القائم بتحقيق التوازن حريصا على ألا يكون هناك اغتلاف القائمة له السيطرة على الآخرين — وقد كان هذا هو الموقف بعد المحاهدة الفرنسية الروسية ، عندما واصلت بريطانيا العظمي القيام بدور محقق التوازن وكان كل من الجانبين في الواقع يستجدي رضاها . ثالثا: عندما تكون هناك أحلاف متشددة متحجدة ولا يوجد من يقوم بتحقيق التوازن ولكن يكون تماسك الأحلاف ضعيفا نسبيا لدرجة أنه تكون هناك في أي موضوع معين إما حلول وسط أو تغيرات في الانحياز .

وعندما لا تترافر أي من تلك الظروف فإن الدبلوماسية تتحجر. وتتحول المسألة إلى أن أي مكسب لجانب ما يعتبر خسارة للجانب الآخر. وتصبح سباقات التسلح وزيادة التوترات أمرا حتميا . وكان هذا هو الموقف أثناء الحرب الباردة ، وفي أوروبا بشكل ضمني بعد أن انضمت بريطانيا العظمى إلى الحلف الفرنسي الروسي فتكون بذلك الوفاق الثلاثي الذي بدأ عام ١٩٠٨.

وعلى عكس الحالة أثناء الحرب الباردة فإن النظام العالمي بعد عام ١٨٩١ لم يتحول إلى نظام متجمد بعد أن واجه مجرد تحد واحد . فقد استغرق الأمر خمسة عشر عاما قبل أن يدمر كل عنصر من عناصر المرونة على التوالى . فبعد عقد الوفاق الثلاثي لم يعد ميزان القوى يفلح . وأصبحت اختبارات القوة هي القاعدة وليست الاستثناء . وانتهت الدبلوماسية كفن للتسوية . وكانت المسألة مسألة وقت فقط قبل أن تتسبب أية أزمة في تحريك الأحداث بحيث لا يمكن السيطرة عليه .

غير أنه في عام ۱۸۹۱ عندما تجمعت فرنسا وروسيا ضد ألمانيا كانت ألمانيا ما زالت تأمل في تكوين الحلف المقابل لهذا التجمع مع بريطانيا العظمي، الأمر الذي كان ويليام الثاني يريده غير أن تهوره حال دون ذلك . ولم تؤد الاتفاقية الاستعمارية لعام ۱۸۹۰ إلى تكوين الحلف الذي كان يخشاه السفير الروسي . وكان السبب في أن الحلف لم يعقد يرجع جزئيا إلى السياسات الداخلية لبريطانيا . فعندما عاد العجوز جلاستون إلى منصبه للمرة الأخيرة عام ۱۸۹۲ جرح مشاعر القيصر الرقيقة برفضه أي شكل من الارتباطات مع ألمانيا الاستبدادية أو النمسا .

ومع ذلك فإن السبب الرئيسي للفشل في عقد حلف بين إنجلترا وألمانيا يرجع إلى عدم فهم

القادة الألمان للسياسة الخارجية البريطانية التقليدية، وكذلك إلى متطلبات ألمانيا العقيقية اللازمة لأمنها وطيلة في محلف اللائزام بحلف عسكري مفتوح العضوية ، وكانت تعقد فقط نوعين من الارتباطات : اتفاقيات عسكرية محدودة للتعامل مع أخطار محددة وواضحة ، أو ترتيبات مثل ترتيبات الوفاق للتعاون دبلوماسيا في القضايا التي تكون فيها المصالح مع دولة أخرى متماثلة .

وبالطبع ،كان التعريف البريطاني للوفاق تعريفا مكررا لا جديد فيه : بريطانيا العظمى ستتعاون عندما تفضل أن تتعاون . غير أن أي وفاق أيضا له تأثير من حيث قيام روابط معنوية ونفسية، وكذلك من حيث إيجاد افتراض إن لم يمكن إيجاد التزام قانوني بالتعاون في أوقات الأزمات . وكان من شأنه أن يفصل بريطانيا العظمى عن فرنسا وروسيا أو على الأقل يعرقل التقارب بينها.

والسبب الذي جعل هذا الضغط الألماني من أجل الحصول على ضمان رسمي أمرا لا جدوى منه هو أن ألمانيا لم تكن في الواقع في حاجة إليه، لأنها كانت من القوة بحيث تستطيع هزيمة أي عدو منتظر أو مجموعة من الأعداء من أورويا ، مادامت بريطانيا العظمي لن تريدهم . وما كان يجب على ألمانيا أن تطلبه من بريطانيا هو الحياد الخير في حالة نشوب حرب في أورويا وليس عقد حلف معها ، ولذلك كان يكني في تلك الحالة وضع ترتيب على نمط ترتيبات الوفاق . ويطلبها ما ليست في حاجة إليه ويعرضها على بريطانيا العظمي ما لم تكن تريده (التزامات شاملة بالدفاع عن الإمبراطورية البريطانية) جعلت بريطانيا العظمى تشك في أنها تسعى في الواقع للسيطرة على العالم .

وقد تسبب تلهف ألمانيا هذا في زيادة تحفظ البريطانيين الذين بدأ ينتابهم شك كبير في رأي من يقدمون إليهم تلك الطلبات . وقد كتب سالسبيرى يقول : لا أحب أن أتجاهل القلق الواضح لأصدقائي الألمان . غير أنه ليس من الحكمة أن نسترشد كثيرا بنصائحهم الآن . لقد ذهب زعيمهم ، إنهم ألطف وأيسر من حيث التعامل معهم غير أثنا نفتقد نفاذ بصيرة الرجل العجوز (بسمارك). وبينما كان القادة الألمان يتبعون الأحلاف بصورة مبالغ فيها كان الشعب الألماني يطالب بسياسة خارجية تحقق أهدافه بصورة أكثر حزما . ولم يصمد قليلا أمام مطالب الشعب سوى الديمقراطيين الاشتراكيين رغم أنهم في النهاية خضعوا للرأي العام وأيدوا قرار ألمانيا باعلان الحرب في عام ١٩٩٤ . لم تكن لدى الطبقات القيادية الألمانية أية خبرة بالديلوماسية الأوروبية ولا حتى بالسياسة الواقعية التي كانوا يصرون عليها بشدة . وكان أن يتحملوا وصمة العار بعد الحربين العالميتين وخاصة في الولايات المتحدة . والواقع أنها كنانوا الطبقة الإجتماعية التي كانات أقل جرما من حيث المبالغة في الشنون الخارجية، إذ أن كنانوا الطبقة الاجتماعية أوروبيا ولم يكونوا يهتمون كثيرا بما يقع من أحداث خارج ألروبيا . والواقع أن الجرم كان يقع على الطبقات الصناعية الإدارية الجديدة والطبقات المناعية الإدارية الجديدة والطبقات من الحواجز البرلمانية الذي تطور في بريطانيا العظمي وفرنسا عبر عدة قرون . ففي الديمقراطيات الغربيات عبر عن مؤسسات برلمانية : وفي ألمانيا الديمقراطيات الغربي عن نفسها عن طريق جماعات ضغط خارج البرلمانة .

ولما كانت ألمانيا دولة استبدادية فقد كان قادتها شديدي الحساسية للرأي العام وكانوا يتأثرون بشدة بجماعات الضغط القومية . وكانت هذه الجماعات تنظر إلى الدبلوماسية والعلاقات الدولية وكأنها مباريات رياضية، ودائما تدفع بالحكومة إلى اتخاذ سياسات متشددة ، وتطالب بالمزيد من التوسع الإقليمي ومزيد من المستعمرات وتكوين جيش أقوى أو سلاح بحرى أكبر.

وقد عاملوا سياسة الأخذ والعطاء ، الأمر الطبيعي في المجال الدبلوماسي ، أو أقل إشارة إلى تنازلات دبلوماسية من جانب ألمانيا على أنها إهانة بشعة . وقد قال كيرت ريتزلر Kurt Rietzler السكرتير السياسي للمستشار الألماني ثيويولد فون بيتمان هولويج Hollweg - theobald von Bethmane الذي كان يمارس مهام منصبه عندما أعلنت الحرب : إن خطر الحرب في وقتنا هذا يكمن في السياسات الداخلية لتلك البلدان التي تولجه فيها حكومة ضعيفة حركة وطنية قوية.

وقد نتج عن هذا المناخ العاطفي السياسي زلة دبلوماسية ألمانية كبيرة – وكانت تلك الزلة هي برقية عرفت باسم برقية كروجر – Kruger telegram قضى بها الإمبراطور على اختياره المتعلق بعقد حلف مع بريطانيا لمدة تستمر على الأقل حتى نهاية القرن . وفي عام المعماد الاستعمارية البريطانية وعلى المعماد الاستعمارية البريطانية وعلى الأخص سيسيل رودس Cecil Rhodes بشن غارة على ممالك البوير المستقلة في الترانسفال بجنوب أفريقيا . وقد فشلت الغارة فشلا ذريعا وتسببت في حرج شديد لحكومة

سالسبورى التي ادعت أنها لم تتورط فيها تورطا مباشرا . وقد أعربت الصحافة القومية الألمانية عن إعجابها بما حدث وحثت حتى على المزيد من امتهان البريطانيين .

وقد رأى فريدريك فون هولشتين Friedrich von Holstein المستشار الأول في وزارة الخارجية أن تلك الغارة المشئومة هي فرصة لكي يعرف البريطانيون مزايا ألمانيا الصديقة ولله بأن يبين لهم كيف يمكن أن تكون ألمانيا خصصا عنيفا . ومن ناحية القيصر فقد وجد أن تلك فرصة الزهو هذه لا يمكن أن تعر مرور الكرام وبعد قليل من بداية سنة ١٩٨٦ بعث برسالة إلى بول كريجر Paul Kruger رئيس الترنسفال يهنئه فيها على صد العدوان الذي تعرضت له بلاده من الخارج. Hollweg-Theobald Von Bethman وكانت تلك لطمة مباشرة لبريطانيا العظمي وزادت من لحتمالات وجود محمية ألمانية في قلب ما كانت تعتبره بريطانيا منطقة مصالحها الخاصة . والواقع أن برقية كروجر لم تكن تمثل الطموحات الاستعمارية الألمانية ولا السياسة الخارجية الألمانية لأنها كانت مجرد حيلة في مجال العلاقات العامة . وقد حققت هذا الغرض.

وكتبت صحيفة الجماين زايتونج Allgemane Zeitung الليبرالية في ٥ يناير أنه لم يحدث أن فعلت الحكومة طيلة سنوات شيئا كانت نتيجته مثل هذا الارتياح التام .. لقد كتبت هذه البرقية من صميم روح الشعب الألماني

وقد ساعد قصر نظر ألمانيا وتبلد حسها على زيادة سرعة هذا الاتجاه . فقد أقنع القيصر وحاشيته نفسها أنه ما دام التقرب إلى بريطانيا قد فيظل في الرصول إلى حلف ما ، فريما ازداد اقتناع ألمانيا إذا تبين لها مدى ما ستتكلفه بسبب استياء ألمانيا . ولسرء حظ ألمانيا نها نا الاتجاه انقض حقائق التاريخ الذي لم يرد فيه أي مثال على أن بريطانيا تأثرت المانية المانيا على أن بريطانيا تأثرت بالمواقف المناوثة لها. وقد تحول بالتدريج ، ما بدأ على أنه نوع من المضايقة هدفه إظهار المسافة الألمانية ، إلى تحد استراتيجي حقيقي ، ولم يكن هذاك موضوع يمكن أن يحول بريطانيا إلى عدو لدود مثل تهديد سيادتها على البحار . ومع ذلك فقد كان هذا ما فملته المانيا على وجه التحديد ، ويبدو أنها لم تكن تدرك أنها دخلت في طور من التحدي لا رجعة عنه . وابتداء من منتصف القرن التاسع عشر بدأت حملات الضغط الداخلي التي تزعمتها جماعة البحريين تزداد لبناء أسطول ألماني ضخم ،وكانت هذه الجماعة تتكون من خليط من رجال المناعة وضباط البحرية . ولما كان يهمها إثارة التوتر مع بريطانيا لكي يبردوا رجو مصادفة سعيدة كما فعوا مع أي بيردوا موضوع آخر من شأنه إثارة صراع مع بريطانيا العظمي في مواقع قصية في العالم تراوحت مين الحالة في ساموا إلى الوضع بالنسبة لحدود السودان ومستقبل المستعمرات البرتغالية عند المناف المن أنها مدادة من ساموا إلى الوضع بالنسبة لحدود السودان ومستقبل المستعمرات البرتغالية على المناف المن المناف المناف المناف المناف أنها المناف أن المناف الم

وهكذا بدأت دائرة مفرغة بلغت ذروتها بالمواجهة . ومن أجل ميزة بناء أسطول لم يصطدم في الحرب العالمية التالية سوى معركة واحدة مع الأسطول البريطاني في معركة جوتلاند Jutland ، عملت ألمانيا على إضافة بريطانيا إلى قائمة أعدائها المتزايدين ، لأنه كان من المؤكد أن بريطانيا العظمي سوف تقاوم أية محاولة من جانب الدولة الأوروبية التي تمتلك فعلا أقوى جيش في أوروبا بهدف التساوي معها في البحار .

ومع ذلك فكان يبدو أن القيصر كان غافلا عن تأثيرات سياساته . وفي البداية لم يغير سخط بريطانيا على التهديد الألماني ويناء الأسطول من الحقيقة شيئا، فالحقيقة أن فرنسا كانت تضغط على بريطانيا في مصر ، وروسيا تقدداها في آسيا الوسطى . فماذا كان سيحدث لو أن روسيا وفرسا قررتا التعاون معا ومارستا الضغط في وقت واحد في أفريقيا وأفغانستان والصين؟ وماذا كان سيحدث لو أن ألمانيا انضمت إليهما في مجرم على الإمبراطرية في جنوب أفريقيا ؟ وبدأ الشك ينتاب القادة البريطانيين فيما إذا كانت العزلة الرائعة ما زاك سياسة خارجية مناسة.

وكان أهم متحدث اتسم بالصراحة هو جوزيف شامبرلين Joseph Chamberlin رزير المستعمرات البريطاني. شخصية جرينة ، كان أصغر من سالسبوري بجيل بأكمله . ويبدو أن شامبرلين كان يجسد القرن العشرين عندما دعا إلى عقد حلف ما – والأفضل أن يكون حلفا ألمانيا – بينما تسك الأرستقراطي العجوز بشدة بالنزوع إلى العزلة، الأمر الذي كان ينتمي إلى القرن السابق . وفي خطاب هام له في شهر نوفمبر ١٨٩٩ دعا شامبرلين إلى عقد حلف تيوترني (نسبة إلى الألمان القدماء) يضم بريطانيا العظمي وألمانيا والولايات المتحدة . وكان شامبرلين يؤيد بشدة هذا الحلف حتى إنه نقل هذا المشروع إلى ألمانيا بدون موافقة سالسبوري . ولكن القادة الألمان استمروا في التمسك بالضمانات الرسمية وتجاهلوا الحقيقة وهي أن الشروط لا صلة لها بالموضوع، وأن المهم هو التزام بريطانيا باالوقوف موقف الحياد في أي ورب تنشب في أورويا .

وفي شهر أكترير عام 190 اضطر سالسبوري بسبب سوء حالته الصحية إلى التخلي عن منصبه كوزير للخارجية ولكنه احتفظ برئاسته للوزارة . وقد خلفه في وزارة الخارجية لورد لانسدون Lord Lansdown الذي وافق مع شامبرلين على أن سياسة العزلة الرائعة لم تعد توفر الأمن لبريطانيا العظمي . ورغم ذلك فلم يستطع لانسدون أن يترصل إلى إجماع لالراء بمثل عقد حلف رسمي شامل مع ألمانيا ، لأن الوزارة لم تكن على استعداد إلا لاتخاذ ترتيبات لا تتجاوز نمط ترتيبات الوفاق؛ (تفاهم بشأن السياسة التي قد تنتهجها (الحكومتان البريطانية والألمانية) إزاء مسائل معينة أو في أجزاء معينة من العالم فيها مصلحة متماثلة لهما وكانت تلك فعلا نفس الصيغة التي أدت إلى الاتفاق الودي مع فرنسا بعد نلك بعدة سنوات والتي ثبت أنها كانت صيغة كافية للزج ببريطانيا العظمي في الحرب العالبة إلى جانب فرنسا .

وعلى أي حال ، فمرة أخرى رفضت ألمانيا ما يمكن الحصول عليه لصالح ما كان يبدو

في الظاهر أنه لا يمكن إنجازه . فقد رفض المستشار الألماني الجديد «بولو» وضع ترتيبات مع بريطانيا العظمي على نمط ترتيبات الوفاق لأنه كان قلقا على الرأي العام أكثر من قلقه على آفاق الجغرافيا السياسية (الجيوبولوتيكية) وخاصة أنه كان يعطى الأولوية لإقناع البرلمان بالتصويت لصالح مسألة زيادة حجم الأسطول الألماني . ولم يكن يريد اختصار البرنامج البحري في مقابل أقل من التزام بريطانيا بحلف ثلاثي يضم ألمانيا والنمسا وإيطاليا . وقد رفض سالسبوري مناورة بولو للحصول على كل شيء أو لا شيء، ولثالث مرة في عقد من الزمان تجهض اتفاقية بين إنجلترا وألمانيا.

ويمكن رؤية التعارض بين مفهرم ألمانيا ومفهوم إنجلترا للسياسة الخارجية في الطريقة التي شرح بها الزعيمان فشلهما في الاتفاق . كان بولو عاطفيا جدا عندما اتهم بريطانيا العظمى بأنها دولة ذات نزعات ريفية متجاهلا أن بريطانيا كانت فعلا تنتهج سياسة خارجية عالمية حتى قبل أن تتوجد ألمانيا :

إن رجال السياسة البريطانيين لا يعرفون إلا قليلا عن أورويا ومن وجهة نظر أورويا فهم يعرفون قدر ما نعرف عن الأفكار السائدة في بيرو أو سيام.. إنهم سنج لأنهم واقعون بغرورهم في ثقة عمياء . وهم يجدون من الصعب أن ينسبوا إلى الآخرين سوء النية وهم قوم هادئون جدا يتمتعون بقدر كبير من اللامبالاة وفي غاية التفاؤل.

قد اتخذ رد سالسبوري على المتحدث المستاء الغامض إلى حد ما شكل درس في التحليل الاستراتيجي العميق . واستشهد بتعليق غير لبق صدر من السفير الألماني في لندن مؤداه أن بريطانيا العظمى في حاجة إلى عقد حلف مع ألمانيا حتى تفر من عزلتها الخطيرة فكتب يقول :

إن مسئولية الدفاع عن الحدود الألمانية والنمساوية ضد روسيا أثقل من مسئولية الدفاع عن الجزر البريطانية ضد فرنسا ... إن الكونت هاتزفيلت (Hatzfeldt) السفير الألماني) يتكلم عن عزلتنا وكأنها تشكل خطرا كبيرا لنا . فهل حدث أن شعرنا بهذا الخطر عمليا ؟ ولو كنا قد استسلمنا في الحرب الثورية لما كان ذلك بسبب عزلتنا ، ونحن لنا حلفاء كثيرون ولكنهم لن ينقذونا لو كان الإمبراطور الفرنسي قد استطاع أن يسيطر على بحر المائش. (القناة التي تفصل بين إنجلترا وفرنسا و يسميها الفرنسيون المائش وكلمة المائش بالفرنسية معناها الكم بالعربية، فباستثناء حكم نابليون – قالها نابليون – لم يحدث أن تعرضت بريطانيا أبدا للخطر ؛ ولذلك فمن المستحيل لنا أن نحكم إن كانت العزلة التي يفترضون أننا نعاني منها تنطوي أو لا تنطوي على أي عنصر للخطر ، وليس من الحكمة أن تتحمل التزامات جديدة شاقة كين نحمي أنفسنا من خطر ليس له وجود في التاريخ يدعونا إلى الحذر منه.

لم يكن لبريطانيا العظمي وألمانيا اهتمامات متماثلة تبرر الحلف الرسمي العالمي الذي

كانت ألمانيا الاستبدادية تتوق إليه بشدة . وقد خشي البريطانيون من أن تؤدي إضافة المزيد من القوة لألمانية المريضيا . المنظورة التي قاوموها تاريخيا. وفي الوقت نفسه فإن ألمانيا لم تكن تستمتع بالقيام بدور مساعد بريطانيا في قضايا اعتبرت تاريخيا هامشية بالنسبة للمصالح الألمانية مثل التهديد الذي تتعرض له الهند ، وكانت ألمانيا أيضا متغطرسة إلى حد كبير بحيث لا يمكنها فهم فوائد الحياد البريطاني.

وقد أظهر التحرك التالي لوزير الخارجية لانسدون ، أن اقتناع القادة الألمان بأن ألمانيا بلد أساسى بالنسبة لبريطانيا ، كان حالة من حالات المبالغة في تقدير الذات . وفي عام الاجاء أذهل لانسدون أورويا بعقد حلف مع اليابان . وكانت تلك أول مرة - منذ ريشيليو وتعامله مع الأتراك العثمانيين - تلجأ فيها دولة أوروبية إلى طلب المساعدة من دولة خارج الحلف الأوروبي . وقد اتفقت بريطانيا العظمى واليابان على أنه إذا تروطت أي منهما في حرب ما مع دولة أخرى بسبب الصين أو كوريا فإن الدولة الأخرى ستلتزم الحياد . وإذا حدث مع ذلك أن تعرض أي طرف من الأطراف الموقعة على الحلف لهجوم من جانب دولتين فإن الطرف الأخر يلتزم بهساعدته .

ولأن الحلف لم يكن يوضع موضع التنفيذ إلا إذا كانت اليابان تحارب خصمين، فقد اكتشفت بريطانيا أخيرا حليفا كان على استعداد لاحتواء روسيا دون أن يسعى إلى توريطها -أي بريطانيا - في ترتيبات غير جوهرية - حليف، بالإضافة إلى ذلك، موقعه في الشرق الأقصى يضعه في منطقة ذات أهمية استراتيجية كبرى لبريطانيا العظمى أكثر من أهمية المحدود الروسية الألمانية. وكانت اليابان محمية من أي عدوان من جانب فرنسا التي ريما كانت ستسعى بدون الحلف إلى استخدام الحرب لتعزيز مطالبها بتأييد روسيا لها. ومنذ ذلك اللوت فقدت بريطانيا العظمي اهتمامها بألمانيا كثريك استراتيجي ؛ والواقع أنه بمرور الوقت فقدت بريطانيا العظمي اهتمامها بألمانيا كثريك استراتيجي ؛ والواقع أنه بمرود الوقت السياسية.

وفي نهاية عام ١٩١٢ كانت الفرصة ما زالت سانحة لتسوية الصعوبات البريطانية الألمانية . وقد قام اللورد هالدين القائد الأول للسلاح البحري بزيارة برلين لبحث تهدئة حدة التوتر بين البلدين . وكانت لدى هالدين تعليمات بأن يسعى إلى تسوية الخلافات مع ألمانيا بعقد اتفاق بحري وتقديم تعهد بحياد بريطانيا : إذا تورط أي من الطرفين الكبيرين المتاقدين (بريطانيا و ألمانيا مثلاً) في حرب لا يمكن أن يتهم فيها أي طرف بأنه المعتدي، فيأن الطرف الأخر سيقف على الأقل من الدولة المتورطة في الحرب موقف الحياد الخير وقد فيأن الطرف الأخر سيقف على أن تتعهد إنجلترا بالحياد إذا أرغمت ألمانيا على دخول الحرب الأمر الذي بدا بالنسبة للندن وكأنه طلب بأن تقف بريطانيا موقف المتفرج إذا قررت ألمانيا أن تش حريا وقائية على روسيا أو فرنسا . وعندما رفضت بريطانيا صياغة القيصر هذه للإتفاق وفض القيصر بدوره صياغتهم ، ونفذ مشروع قانون زيادة اعتمادات البحرية الألمانية. وعاد هالدين إلى لندن خاري الوفاض. ولم يكن القيصر قد فهم بعد أن بريطانيا العظمى لن تتجاوز عقد صفقة ضمنية الأمر الذي كان حقا كل ما تحتاجه ألمانيا . وقد كتب القيصر يقول إذا كانت إنجلترا تعتزم فقط أن تعد يدها إلينا بشرط أن نحدد حجم أسطولنا، فتلك وقاحة لا حد لها تنطوي على إهانة شديدة الشعب الألماني وإمبراطوره ويجب رفض هذا العرض من الأصل. وباقتناعه كما هي عادته بأنه يستطيع أن يبت الرعب في قلب إنجلترا بحيث تعقد مع ألمانيا حلفا رسميا قال القيصر متفاخرا: تقد بينت للإنجليز أنهم عندما يلمسون سلاحنا فكأنم يعضون في الممخر . ولعلي هكذا قد عملت على زيادة كراهيتهم ، ولكني اكتسبت احترامهم، الأمر الذي سوف يقنعهم في الوقت المناسب أن يستأنفوا المفاوضات ، والأمل معقود على أن تستأنف تلك المفاوضات بلهجة أكثر تواضعا وأن تتوج بنتيجة أسعد.

ولم تنجع مطالب القيصر الملحة المتهررة لعقد هذا الحلف إلا في زيادة شكوك بريطانيا العظمى . وقد أفضى البرنامج البحري الألماني الذي جاء على قمة المضايقات الألمانية لبريطانيا أثناء حرب البوير في الفترة من عام ١٨٩٩ حتى عام ١٩٠٢ إلى إعادة تقييم تقية السياسة الخارجية البريطانية . وقد ظلت بريطانيا العظمى طيلة قرن ونصف قرن أتعتبر فرنسا التهديد الأساسي للتوازن الأوروبي، وكانت ترى ضرورة مقاومة ذلك بساعدة أي ولاية ألمانية ، عادة النمسا وأحيانا بروسيا . وكانت ترى أن روسيا هي أكبر خطر على إمبراطوريتها . غير أن بريطانيا بمجرد أن وجدت الطف الياباني في متناول أيديها بدأت في إعادة النظر في أولياتها التاريخية . ففي عام ١٩٠٣ بدأت بريطانيا العظمي في بذل جهد منظم لتسوية القضايا الاستمارية المهمة مع فرنسا، الأمر الذي بلغ نروته بالاتفاق الودي عام ١٩٠٤ وهو على وجه التحديد نوع من من ترتيبات التعاون غير الرسمي التي رفضته المانيا دائما وبعد ذلك مباشرة تقريبا بدأت بريطانيا العظمي تستكشف عقد ترتيب مماثل

وحيث إن الاتفاقية كانت من الناحية الرسمية اتفاقية استعمارية فلم تكن تعتبر انفصالا تقنيا عن سياسة «العزلة الرائعة» التقليدية التي اتبعتها بريطانيا . ومع ذلك فإن تأثيرها العملي كان هو أن بريطانيا تخلت عن موقف محقق التوازن وريطت نفسها بأحد الحلفين المتعارضين . وفي شهر يوليو عام ١٩٠٣ عندما كانت المفاوضات تجرى حول الاتفاق الودي قام ممثل فرنسي في لندن بإبلاغ لانسدون بأن فرنسا كتعويض ستبذل أقصى ما في. وسعها لتحرير بريطانيا العظمى من الضغوط الروسية في مواقع أخرى:

... إن ألمانيا هي مكمن التهديد الخطير لأمن أوروبا . وإن التفاهم الجيد بين فرنسا وإنجلترا هو الوسيلة الوحيدة للوقوف في وجه المخططات الألمانية ، وإذا أمكن الوصول إلى التفاهم فسوف تجد إنجلترا أن فرنسا ستستطيع ممارسة نفوذ قرى على روسيا ويذلك تخلصنا من

كثير من مشاكلنا مع هذا البلد.

وفي غضون عقد من الزمان أصبحت روسيا، التي كانت مرتبطة من قبل بألمانيا بمعاهدة إعادة التأمين ، حليفا عسكريا لفرنسا بينما انضمت بريطانيا العظمي ، التي كانت بين آن وآخر تلتمس قبول ألمانيا لها ، إلى المعسكر الدبلوماسي الفرنسي . وقد أنجزت ألمانيا عملا شاذا بعزل نفسها ويجمع ثلاثة من أعدائها السابقين معا في انتلاف معاد ضدها .

وكان على أي رجل دولة يدرك فداحة الخطر القادم أن يتخذ قرارا أساسيا . فإذا كان يعتقد أن التهديد سوف يزداد بمرور الوقت فيجب عليه أن يقضي علي ذلك الخطر في المهد، ولكن إذا رأى أن الفطر الذي يلوح في الأفق يعكس مزيجا من الأحداث الطارقة العرضية فمن الأفضل له أن ينتظر ويدع الوقت نفسه هو الذي يزيل الخطر . وقبل مانتي سنة أدرك ريشيليو خطورة تطويق فرنسا العدواني، والواقع أن تجنبه لهذا التطويق كان هو لب سياسته، ولكنه فهم أيضا المتصاصر الأساسية لهذا الخطر الكامن . وقرر أن اتخاذ قرار قبل الأوان سيدفع الدول التي تحاصر فرنسا إلى التقارب معا، ولذلك جعل الوقت حليفا له وانتظر حتى تنشب الملافات بين أعداء فرنسا .

وفقط بعد أن رسخت تلك الخلافات سمح لفرنسا أن تدخل المعركة.

ولم يتوفر للقيصر ومستشاريه الصبر ولا الفطنة لمثل تلك السياسة — رغم أن البلدان التي شعرت المانيا أنها تهددها لم يكونوا سوى حلفاء طبيعيين.. وكان رد فعل ألمانيا للتطويق البادي في الأفق هو التعجيل بنفس الدبلوماسية التي كانت سببا في جلب الخطر في بادىء الأمر حوحارات ألمانيا إحداث شق في الاتفاق الودي بأن تجد مبررا لمواجهة فرنسا بجسارة مبينة بذلك أن التأييد البريطاني لم يكن تأييدا خادعا أو عديم التأثير.

وقد أتيحت الفرصة لألمانيا لاختبار قوة الوفاق الودي في المغرب، حيث كانت المخططات الفرنسية تعتبر انتهاكا لععامدة تؤكد استقلال المغرب، وحيث كانت لألمانيا مصالح تجارية كبيرة. وقد لختار القيصر أن يبين وجهة نظره بينما كان في رحلة بحرية في شهر مارس عام ٥- ١٩ افغدما رست سفينته في طنجة أعلن عن إصرار ألمانيا على دعم استقلال المغرب . وكان القادة الألمان يقامرون - أولا – على أن الولايات المتحدة وإيطابيا والنمسا سوف يويدون سياسة الباب المفتوح التي ينتهجها القادة الألمان؛ وثانيا على أن روسيا ستتمكن في أعقاب الحرب بينها وبين اليابان من التنطق في تلك المشكلة ، وثالثا - على أن بريطانيا العظمى سوف تغتبط الغاية إذا تحررت من التزاماتها إزاء فرنسا في مؤتمر دولي .

وقد ثبت خطأ كل تلك الافتراضات لأن الخوف من ألمانيا تغلب على كل الاعتبارات الأخرى، وقد تمثل أول تحد للاتفاق الودي في أن بريطانيا العظمي أيدت فرنسا تأييدا تاما ولم توافق على طلب ألمانيا بعقد مؤتمر إلا بعد أن وافقت فرنسا على ذلك . وقد عارضت النمسا وإيطاليا القيام بأي عمل يقريهما من حافة العرب . ورغم ذلك فقد استغل القادة الألمان قدرا كبيرا من هييتهم في هذا النزاع المتزايد على أساس أن أي شيء أقل من تحقيق نصر دبلوماسي يؤكد أن الاتفاق الودي ليست له علاقة بأي موضوع مثار الاهتمام سيكرن نكبة.

وقد كان القيصر خلال حكمه يحسن إثارة الأزمات ولا يحسن حلها . وكان يجد أن المصادمات التبيرة مثيرة غير أنه لم يؤت الجسارة على مواجهة المصادمات التبي تستمر مددا طويلة . وكان ويليام الثاني ومستشاروه على حق عندما توصلوا إلى أن فرنسا ليست على استعداد لخوض الحرب . ولكن اتضح أنهم أنفسهم أيضا لم يكرنوا على استعداد لخوض ألحرب . ولكن منطقه ، ولكن أتضح أنهم أنفسهم أيضا لم يكرنوا على استعداد لخوض هذا مع طرد وزير الخارجية الفرنسي ديكلاسيه من منصبه، ولكان هذا نصرا رمزيا لأن ديكلاسيه سرعان ما عاد وتولي منصبا آخر وقام بدور رئيسي في مجال السياسة الفرنسية . ومن حيث جوهر النزاع فإن القادة الألمان الذين كانوا يفتقرون إلى شجاعة ترقى إلى ما يبدونه من غلو وعظمة في كلامهم ، سحوا لأنفسهم بأن يستهان بهم شجاعة ترقى إلى ما يبدونه من غلو وعظمة في كلامهم ، سحوا لأنفسهم بأن يستهان بهم شجاعة تما المالية المنابقة على حضور مؤتمر يعقد على عندما نزعت ما فيما بعد، فإنه بذلك يقلل من مصداقية تهديداته. وقد حدث هذا عندما نزعت الحيو هيا الغريبة الفتيل من تهديد خروشوف الخاص ببرلين بعد ذلك بنصف قرن)

وقد اتضح المدى الذي وصلت إليه ألمانيا في عزل نفسها عند افتتاح مرتمر الجيسيراس في يناير عام ١٩٠٦ . فقد وجه إدوارد جراى Edward Grey وزير خارجية حكومة الأحرار البريطانية الجديدة تحذيرا إلى السفير الألماني في لندن بأنه في حالة نشوب الحرب فإن بريطانيا العظم, ستقف إلى جانب فرنسا:

في حالة وقوع هجوم على فرنسا من جانب ألمانيا بسبب اتفاقيتنا مع المغرب فإن المشاعر العامة في بريطانيا ستكون قوية جدا لدرجة لا تستطيع معها أية حكومة بريطانية أن تظا، محاددة.

وقد تسببت النزعة العاطفية للقادة الألمان وعدم قدرتهم على تحديد أهداف بعيدة المدى في تحويل مؤتمر الجيسيراس إلى كارثة دبلوماسية مفاجئة لبلدهم . وقد رفضت الولايات المتحدة وإيطاليا وروسيا وبريطانيا العظمي الوقوف إلى جانب ألمانيا . وكانت نتائج تلك الأزمة المغربية الأولى عكس ما سعى القادة الألمان إلى تحقيقه . فيدلا من القضاء على الاتفاق الودي، أدى الأمر إلى التعاون العسكري بين فرنسا وبريطانيا وإعطاء قوة دافعة للاتفاق الودى بين إنجلترا وروسيا لعام ١٩٥٧ .

وبعد مؤتمر الجيسيراس وافقت بريطانيا العظمى على التعاون العسكري مع دولة أوروبية

ظلت تتجنبها طويلا . وبدأت المشاورات بين قادة السلاح البحري البريطاني وقادة السلاح البحري الفرنسي . ولم يكن مجلس الوزراء يشعر بالارتياح إزاء هذا الانحراف الجديد . وكتب جراي إلى بول جابون Paul Gabon السفير الفرنسي في لندن يقول:

لقد وافقنا على أن المشاورات بين الخبراء لا تعتبر ولا يجب أن تعتبر ارتباطا يلزم أيا من الحكومتين بالتصرف إزاء احتمالات حدوث حالة ما ، لم تظهر وقد لا تظهر أبدا.. .

وكانت تلك هي فقرة الهروب البريطاني التقليدي وهو ألا تلزم لندن نفسها قانونيا بأي ظروف معينة تكون فيها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات عسكرية. وقبلت فرنسا التنازل لسيطرة البرلمان وهي مقتنعة أن المحادثات بين العسكريين أنفسهم سوف تسفر عن حقيقة ما يخططون مهما كانت الالتزامات القانونية. وقد ظل القادة الألمان طيلة عقد ونصف عقد يرفضون منح بريطانيا العظمي هذا النوع من حرية الحركة. وكان الفرنسيون يتمتعون بالفطنة السياسية ويستطيعون العيش مع الغموض البريطاني ويعتمدون على الاعتقاد بأن ثمة التزاما أخلاقيا بدأ يظهر وسوف ينتصر هذا الالتزام في وقت الأزمة.

ويظهور الكتلة البريطانية الفرنسية الروسية في عام ١٩٠٧ لم تبق من المؤثرات في مجال الدبلوماسية الأوروبية سوى قوتين هما : الاتفاق الثلاثي (مع روسيا عام ١٩٠٨) والحلف بدر ألمانيا والنمسا .

واكتمل تطويق ألمانيا . ومثل الاتفاق الإنجليزي —الفرنسي بدأت الاتفاقية البريطانية مع روسيا كاتفاق استعماري . وقد راحت بريطانيا العظمي وروسيا ببطء تتجاهلان الخلاف بينهما لعدة سنوات . وقد تسبب انتصار اليابان على روسيا في عام ١٩٠٥ في القضاء على طموحات روسيا في الشرق الأقصى . وفي صيف عام ١٩٠٥ أصبح من المأمون لبريطانيا أن تعرض على روسيا شروطا سخية في أفغانستان وإيران، وقسمت إيران إلى ثلاثة مجالات نفوذ : خضمت لروسيا المنطقة الشمالية وأعلنت المنطقة الوسطى منطقة محايدة، وسيطرت بريطانيا العظمي على المنطقة الجنوبية . وآلت أفغانستان إلى النفوذ البريطاني وأخيرا حل بريطانيا العظمي على المنطقة البونيية . وآلت أفغانستان إلى النفوذ البريطاني وأخيرا حل على ما يقرب من ثلث الأمرام الأرضية من القسطنطينية حتى كوريا . وقد اتضحت درجة السنواق بريطانيا في الامتمام بألمانيا من أن بريطانيا من أجل الحصول على تعاون روسيا كانت على استعداد للتخلي عن إممارها على إيقاء روسيا بعيدة عن مضايق الدردنيل . وكما قال وزير الخارجية دجراى» : إن العلاقات الطبية مع روسيا معناها أننا يجب أن نتظى عن ساستعدال القرية راغواي المنطوق الوقوف بثقانا ضدها في أي مؤتمر للدول.

وقد ادعى بعض المؤرخين أن الاتفاق الثلاثي الحقيقي هو عبارة عن اتفاقين يتطقان بالمستعمرات مضيا في طريق خاطئ ، وأن بريطانيا العظمي أرادت أن تحمي إمبراطوريتها

ولم تكن تريد تطويق ألمانيا . وهناك على أي حال وثيقة قديمة تسمى مذكرة كراو dlum Crow memoran وهي مذكرة لم تترك مجالا للشك في أن بريطانيا العظمي انضمت إلى الاتفاق الثلاثي لكي تقضي على ما خشيت أن يكون حملة من ألمانيا للسيطرة على العالم. وفي ١ يناير ١٩٠٧ شرح سيرس إير كراوس Eyre crow \_ وهو محلل بارز بوزارة الخارجية البريطانية \_ لماذا يرى أن تسوية الأمور مع ألمانيا مستحيلة وأن الاتفاق مع فرنسا هو الخيار الوحيد . وكانت مذكرة كراو على درجة من التحليل لم ترد في أي وثيقة من الوثائق التي صدرت في ألمانيا بعد عهد بسمارك . لقد تحول الصراع وأصبح صراعا بين الاستراتيجية والقوة الغاشمة - وما لم يكن هناك تفاوت ضخم في القوة -ولم تكن هذه هي الحالة – تكون للاستراتيجي اليد العليا لأنه يستطيع أن يخطط لأعماله بينما خصمه يضطر للارتجال؛ أي العمل بدون خطة. واعترافا من كراو بوجود فوارق كبيرة بين بريطانيا العظمي وكل من فرنسا وروسيا فقد كان تقييمه لهذه الفوارق أنها قابلة لأن يسوى بينها لأنها عبارة عن أهداف ممكن توضيحها فهي بالتالي أهداف محدودة. وما جعل السياسة الخارجية الألمانية سياسة تهديدية خطيرة هو الافتقار إلى منطق واضح وراء تحديات عالمية امتدت عبر مناطق بعيدة جدا مثل جنوب أفريقيا والمغرب والشرق الأدني. وبالإضافة إلى ذلك فإن مسعى ألمانيا من أجل القوة البحرية، كان لا يتمشى مع بقاء الإمبراطورية البريطانية .

وطبقا لرأى كراو فإن سلوك ألمانيا غير المقيد ضمن حدوث المواجهة: إن اتحاد الدولة العسكرية الكبرى والدول البحرية الكبرى في دولة واحدة سيرغم العالم على أن يتجمع للتخلص من مثل هذا الكابوس.

ولما كان كراو مؤيدا لمعتقدات السياسة الواقعية فقد قال أن الذي يحقق الاستقرار هو الهيكل وليس الدافع: فنوايا ألمانيا أصلا لا علاقة لها بالموضوع، فالأهم هو قدراتها، ثم تقدم بغرضين :

إما أن ألمانيا تهدف حتما إلى فرض سيطرتها السياسية العامة وتفوقها البحري مهددة إبداله استقلال جيرانها وفي النهاية وجود إنجلترا ذاته ؛ وإما أن تكون ألمانيا التي تحررت من مثل تلك الطموحات الواضحة، وتفكر في الوقت الراهن في أن تستغل وضعها الشرعي ونفوذها كدولة من الدول الكبرى في مجلس الأمم لتعزيز تجارتها الخارجية ونشر مزايا . الثقافة الألمانية وتوسيع نطاق طاقاتها القومية وتحقيق مصالح ألمانية جديدة في العالم أجم أينما وكلما سحت بذلك فرصة سلمية...

وأصر كراو على أن تلك الامتيازات ليست لها أهمية لأنها في النهاية سيتغلب عليها الإغراء الكامن في قوة ألمانيا المتزايدة : ... من الواضح أن المشروع الثاني (الخاص بالنمو شبه المستقل الذي لا يساعده فن الحكم إلا قليلا) قد يندمج في أي مرحلة بالمشروع الأول أو المشروع الموضوع عن قصد . وبالإضافة إلى ذلك فإنه إذا حدث وأمكن تحقيق مشروع النمو فإن الوضع الذي ينشأ عن نمو ألمانيا نتيجة لذلك سوف يشكل بوضوح تهديدا خطيرا لبقية العالم.

ورغم أن مذكرة كراو لم تكن أكثر من مجرد اعتراض على تحقيق تفاهم مع ألمانيا فإن ما كان لها من ضغط قوي متواصل كان واضحا : فإذا لم تتخل ألمانيا عن مطالبها بتحقيق التفوق البحري وتجعل الاعتدال سمة سياستها العالمية فمن المؤكد أن بريطانيا العظمى سوف تنضم إلى روسيا وفرنسا في معارضتها . وسوف تفعل ذلك بنفس الإصرار العنيد الذي قضى على الطموحات الفرنسية والأسبانية في القرون الماضية .

وقد أرضحت بريطانيا العظمي أنها أن ترضى عن أي زيادة أخرى في قوة ألمانيا ، وفي عام أرضحت بريطانيا العظمي أنها أن تتباطأ أن المعام الموجه ألماني بأن تتباطأ ألمانيا (لا توقف) في بناء قوتها البحرية إذا وافقت بريطانيا العظمى على أن تلتزم بعوقف الصياد في حالة نشوب حرب ألمانية ضد فرنسا وروسيا . وقال جراى أن هذا الاتفاقية المقترحة ... من شأنها أن تساعد على تحقيق الهيمنة الألمانية على أوروبا وأن تستمر الاتفاقية طويلا بعد أن تكون قد حققت هذا الغرض . إنها في الواقع دعوة لمساعدة ألمانيا على إقامة اتحاد أوروبي يوجه ضدنا عندما يعن لها أن تستخدمه ... فإذا ضحينا بالدول الأخرى وتركناها لألمانيا فلا ثلك أننا في النهاية سنتعرض للهجره.

بعد عقد الاتفاق الثلاثي تفاقمت مباراة القط والفأر التي لعبتها ألمانيا ويريطانيا العظمي في تسعينيات القرن التاسع عشر وتحولت إلى صراع بين دولة تؤيد الوضع الراهن ودولة تطالب بتغيير التوازن . ولما لم تعد المرونة الدبلوماسية ممكنة فإن الطريقة الوحيدة لتغيير ميزان القوى كانت بإضافة المزيد من السلاح أو بالانتصار في الحرب .

وكان الحلفان يراجهان بعضهما عبر هاوية من سوء الثقة المتبادلة . وعلى عكس فترة الحرب الباردة فإن المجموعتين لم تخشيا الحرب ، بل كانت كل منهما في الواقع أكثر اهتماما بالحفاظ على تماسكها من اهتمامها بتجنب الدخول في حرب . لقد أصبحت المواجهة هي المعيار الأساسي للدبلوماسية .

ورغم ذلك فقد كانت الفرصة مازالت سانحة لتجنب وقوع كارثة لأنه لم تكن هناك سوي قضايا قليلة بين الحلفين تبرر قيام حرب، و لم يكن هناك عضو آخر من أعضاء الاتفاق الثلاثي على استعداد لأن يغامر بأن يخوض حربا لمساعدة فرنسا على استرداد الألزاس واللورين : حتى ألمانيا وهي في قمة عظمتها لم تكن على استعداد لمساندة حرب نمساوية عدوانية في البلقان . ولو كانت هناك سياسة لضبط النفس لعملت على تأخير قيام الحرب والقضاء على الأحلاف غير الطبيعية تدريجيا .. خاصة أن الاتفاق الثلاثي تمت صياغته خوفا من ألمانيا في المقام الأول .

وفي نهاية العقد الأول من القرن العشرين تدهور ميزان القوى وتحول إلى ائتلافات عدوانية جامدة . كانت روسيا مرتبطة بالصرب التي كانت تموج بوطنيين وحتى إرهابيين بل أحزاب ولم يكن لديها ما تخسره فلم تكن قلقة من خطر نشوب حرب شاملة . وقد أعطت فرسا شيكا على بياض لروسها التي كانت تتوق لاستعادة احترامها لذاتها بعد الحرب الليانية الروسية . وقد فعلت نفس الشيء مع النمسا التي كانت مستميتة لحماية مقاطعاتها السلافية من الهياج الذي قد يثيره فيها الصرب التي كانت بدورها تلقى تأييدا من روسيا . السلافية من الهياج الذي قد يثيره فيها الصرب التي كانت بدورها تلقى تأييدا من روسيا . نات العواطف المتأجبة والإحساس المحدود بالمسئولية العالمية فقد سمحوا لأنفسهم بأن ينجرفوا رداء حنون الارتياب من أن يقوم شركاؤهم القلقون بتغيير تحالفاتهم إذا لم يسمح لهم بتحدول المركة أكثر اقترابا . وقد أسفر رد فعل ألمانيا للاتفاق الثلاثي عن إصرار عنيد على تحرار نفس الخطأ مرات ومرات : وتحولت كل مشكلة إلى اختيار شجاعة عن إسرار عنيد على تحرار نفس الخطأ مرات ومرات : وتحولت كل مشكلة إلى اختيار شجاعة .

ومع ذلك فمع كل تحد جديد تواجهه ألمانيا كانت روابط الاتفاق الثلاثي تزداد قوة .

وفي عام ١٩٠٨ نشبت أزمة عالمية بسبب البوسنة والهرسك، تستحق أن يعاد سرد تفاصيلها لأنها تصور ميل التاريخ إلى تكرار نفسه . كانت البوسنة والهرسك هي الحدود الربية لأوريا وقد ترك مصيرها في حالة غامضة، لأن أحدا في مؤتمر براين لم يعرف حقا الربيقية لأوريا وقد ترك مصيرها في حالة غامضة، لأن أحدا في مؤتمر براين لم يعرف حقا وإمبراطورية آل هابسبورج، والتي ضمت ديانات الكاثوليك الرومان والأرثونكس والديانة الإسلامية . وسكان من الكروات والصرب والمسلمين، لم تكن أبدا ولاية أو حتى إقليما ذا للجماعات أم يطاب وأنه يعكن حكمها لو أن أحدا من تلك الجماعات لم يطلب منه الفضوع والإدارة النمساوية والحكومة المحلية دون أن تواجه تحديا جادا لهذا النظام المتعدد الجنسيات الذي ترك قضية السيادة المنهائية للبلد دون حل . وقد انتظرت النمسا ثلاثين عاما لتبييا علما المباشر لأن عواطف هذا المزيج من الناس متعدد اللغات كانت معقدة جدل المباشر لأن عواطف هذا المزيج من الناس متعدد اللغات كانت معقدة جدل المباشر لأن عواطف هذا المزيج من الناس معدد اللغات كانت معقدة جدل المد على المرب على النمساوية والهرسة فعلوا ذلك على أكثر الرجوه لمجرد تسجيل نقطة انتصار على الصرب (وروسيا بصفة غير عباش تحقيق أي غرض سياسي مترابط منطقيا . وكانت تتجية ذلك أن النفسا قلبت

الميزان الذي كانت مشاعر الكراهية تتعادل فيه بدقة .

ويعد ذلك بثلاثة أجيال في عام ١٩٩٢ تفجرت نفس المشاعر الأولية بسبب قضايا مماثلة مما جعل اللعنة تحل على الجميع فيما عدا المتعصبين المتورطين في الأوضاع بصورة مباشرة وأولئك الذين ألفوا تاريخ المنطقة المتفجر. ومرة أخري يتسبب تغيير مفاجئ في الحكومة في تحويل البوسنة والهرسك إلى مرجل يغلى . فبمجرد أن أعلنت الدولة المستقلة في البوسنة والهرسك دخلت جميع القوميات في نزاع بعضها مع بعض من أجل السيطرة على البلد وسوت الصرب حساباتها القديمة بصورة غاية في الوحشية .

استغلت النمسا ضعف روسيا في أعقاب الحرب الروسية اليابانية وقامت في طيش واضح بتنفيذ ملحق سري قديم عمره ثلاثون عاما من مؤتمر برلين، وافقت فيه دول المؤتمر على أن تسمح للنمسا بضم البوسنة والهرسك إليها، وقد ظلت النمسا حتى ذلك الوقت مكتفية بالسيطرة على الإقليم من حيث الأمر الواقع، لأنها لم تكن تريد المزيد من الرعايا السلاف. غير أنه في عام ١٩٠٨ أوقفت النمسا العمل بهذا القرار حيث كانت تخشى من أن إمبراطوريتها توشك أن تنهار بسبب أعمال الإثارة من جانب المسرب وكانت تفكى في أنها الثلاثة التي حدث فيها النجاح كي تثبت تفوق وضعها المستمر في البلقان . وفي العقود الثلاثة التي حدث فيها للفقدت روسيا سيطرتها على بلغاريا وانقضى زمن عصبة الأباطرة الثلاثة . ولم تكن روسيا مخطئة عندما غضبت بسبب الرجوع إلى اتفاقية كانت شطواها النسيان تماما من أجل أن يسمح للنمسا بحيازة إقليم كانت قد حررته العرب الروسية . غير أن الغضب لا يضمن النجاح خاصة عندما يكون هدفه أن يمتلك الغنيمة

ولأول مرة تزازر ألمانيا النمسا تماما مشيرة إلى أنها كانت على استعداد للمخاطرة بدخول حرب أوروبية إذا عارضت روسيا ضم الإقليم . ثم جعلت ألمانيا الأمور أسوأ إذ طلبت اعترافا رسميا من روسيا والمسرب بالخطوة الخاصة بالنمسا . وكان على روسيا أن تبتلع تلك الإهانة لأن بريطانيا العظمى وفرنسا لم تكونا على استعداد بعد لدخول حرب بسبب قضية متعلقة بالبلقان ، ولأن روسيا لم تكن في موقف يسمح لها بدخول حرب وحدها مباشرة بعد هزيمتها في حربها مم اليابان.

ويذلك جعلت ألمانيا من نفسها عقبة في طريق روسيا وفي منطقة لم يحدث فعلا من قبل أن مثلت مصلحة حيوية لها، وحيث استطاعت روسيا حقا حتى ذلك الوقت أن تعتمد على ألمانيا في الحد من طموحات النمسا . ولم تظهر ألمانيا في الواقع تهورها فحسب بل أظهرت أيضا فقدانها الشديد لذاكرتها التاريخية . فقبل ذلك بنصف قرن فقط كان بسمارك قد تنبأ بدقة بأن روسيا لن تغفر أبدا للنمسا أنها أذلتها في حرب القرم . والآن فإن ألمانيا ترتكب نفس الخطأ إذ تضاعف من إقصاء روسيا تلك العملية التي بدأت في مؤتمر براين . إن إذلال دولة كبرى بدون إضعافها لعبة خطيرة. فرغم أن ألمانيا كانت تعتقد أنها تلقن روسيا درسا عن أهمية النوايا الألمانية الحسنة فقد صممت روسيا على ألا تفاجأ أبدا مرة أخرى وهي غير مستعدة. وبدأت الدولتان الكبيرتان تلعبان لعبة تسمي الجبان Chicken أول الدجاجة باللغة الدارجة الأمريكية، وهي لعبة خطيرة يقوم فيها قائدا سيارتين بقيادة كل منهما سيارته بسرعة في اتجاه مباشر نحو الأخر بحيث يحتمل أن يحدث تصادم بين السيارتين في نقطة الالتقاء في إلنهاية، وكل منهما يحاول أن يثبت شجاعته فلا ينحرف عن طريق الصدام وينتظر أن يبدأ غريمه بالانحراف في اللحظة الأخيرة بينما يعتمد هو على أعصابه الأكثر ثباتا . ولسوء الحظ أن هذه اللعبة كثيرا ما مورست في أوروبا في مناسبات عديدة مختلة الجماعية في سلامة اللعبة ولي المعام مروست في أوروبا في مناسبات فلزدادت الثقة الجماعية في سلامة اللعبة في النجاية مما جعل الكل ينسون أنه لو فشلت اللعبة مرة ولحدة فسوف يسؤر ذلك عن كارثة محقة .

وكأن ألمانيا كانت تريد أن تتأكد تماما من أنها لم تهمل إثارة مخاوف أي غريم محتمل أي تهمل تزويد أعدائها بكل المبررات التي تجعلهم يتآزرون للدفاع عن أنفسهم، ثم بعد ذلك تحدث فرنسا. وقد ردت فرنسا في عام ١٩٩١ - وكانت في ذلك الوقت المدير المدني للمفرب - على الاضطرابات المحلية بأن بعثت بقوات إلى مدينة فزان في انتهاك صارخ لاتفاق الجيسيراس. وقد كان رد فعل القيصر على ذلك الذي هللت له الصحف الألمانية هو إرسال السفينة الحربية بانثر Panther إلى ميناء أغادير المغربي، فقد كتبت صحيفة رينيش ويستفاليش زايترنج Panther إلى ميناء أغادير المغربي، فقد كتبت صحيفة رينيش تحركنا في التهاية ، إجراء تحرري لابد أن يقضي على سحب التشاؤم في كل مكان. وقالت صحيفة من منذينر نويست زاخريشتن أنه ينبغي على الحكرمة أن تضمي قدما بكل همة حتى لو تولدت عن تلك السياسة ظروف لا يكننا أن نقتباً بها اليوم وحثت بعض صحف ألمانيا

وقد آلت الحملة التي بولغ بتسميتها باسم قفزة النمر إلى نفس النهاية التي آلت إليها جهود ألمانيا السابقة لفك التطويق الذي تسببت في فرضه على نفسها . ومرة أخرى تبدو ألمانيا وفرنسا على وشك الدخول في حرب مع بقاء أهداف ألمانيا أهدافا غير محددة كما هي عادتها . ما هو التعويض الذي كانت تسعى للحصول عليه هذه المرة ؟ هل كان الحصول على ميناء مغربي ؟ أو جزء من ساحل المغرب المطل على المحيط الأطلنطي ؟ أو أية مكاسب . استعمارية في مواقع أخرى ؟ لقد كانت في الواقع تريد أن تبث الرعب في قلب فرنسا ولكنها لم تجد تعبيرا عمليا لهذا الغرض في ذلك الحين.

وتمشيا مع علاقتهما المتطورة ، فقد أيدت بريطانيا العظمي فرنسا بصورة أكثر قوة عن تأييدها لها في الجيسيراس في عام ١٩٠٦ . وقد ظهر التحول في الرأي العام البريطاني من موقف رئيس الخزانة في نلك الوقت دافيد لويد جورج David Loya George الذي كان مشهورا بأنه رجل سلام وداعية للمحافظة على علاقات طيبة مع ألمانيا . ومع نلك ففي تلك المناسبة ألقى خطابا هاما قال فيه محذرا :

...إذا فرض علينا موقف ما، لا تتحقق فيه المحافظة على السلام إلا بالتخلي عن موقفنا المفيد العظيم الذي توصلنا إليه بعد قرون من البطولة والإنجازات ... عندئذ أقول بكل تأكيد أن السلام بهذا الثمن يعتبر إمانة لا يحتملها بلد عظيم مثل بلدنا.

وحتى النمسا تجاهلت حليفها القوي ولم تر أية فائدة من المخاطرة بنفسها في مغامرة في شمار أو في سلم أفريقيا الوسطي لا شمال أفريقيا . وقد تراجعت ألمانيا وقبلت شريطا عريضا من الأرض في أفريقيا الوسطي لا قيمة له ، وكانت تلك صفقة لم تلق إلا الامتعاض من صحافة ألمانيا القومية. فقد كتبت صحيفة برلينر تاجبات Tagoblatt في الامتواد في الكونفو. ورغم نلك فما كان يجب انتقاده بدخول حرب عالمية من أجل بضعة مستقعات في الكونفو. ورغم نلك فما كان يجب انتقاده ليس هو قيمة ما حصلت عليه ألمانيا بل الحكمة من وراء تعديد بلد آخر بالحرب كل سنوات قلائل دون أن نكون قادرين على تحديد هدف له معني ، وفي كل مرة تزداد مخاوفتا التي كانت السبب قبل كل شيء في قيام الانتلافات العدوانية ضدنا .

إذا كانت التكتيكات الألمانية قد أصبحت عندئذ تسير على نمط واحد بدون تغيير، فقد أصبح الرد من جانب فرنسا على تلك التكتيكات يسيرأيضا على نمط واحد بدون تغيير، ففي عام ١٩١٢ بدأت بريطانيا العظمي وفرنسا وروسيا محادثات عسكرية بينها كانت أهميتها الرسمية محدودة بسبب الإنكار البريطاني المحهود أن تلك المحادثات لا تشكل أي تعهدات مارمة قانونا لبريطانيا الحوية الموسية الفرنسي حدث الأسطول الفرنسي إلى مياه البحر المتوسط وتحملت بريطانيا العظمي مستولية الدفاع عن الساحل الأطانطي مياه البعربية الفرنسي و يعد ذلك بستتين قبل أنه تم اللجوء إلى تلك الاتفاقية على أنها التزام على بريطانيا العظمي بدخول الحرب العالمية الأولى، وقد تركت فرنسا ساحلها المطل على بحر بريطانيا العظمي بدخول الحرب العالمية الأولى، وقد تركت فرنسا ساحلها المطل على بحر بريطانيا العظمي بدخول الحرب العالمية الأولى، وقد تركت فرنسا ساحلها المطل على بحر المانش علما في عام المانش عالى من تعدد فلى بشمانية وعشرين عاما، في عام 194 عقدت اتفاقية مماثلة بين بريطانيا العظمي والولايات المتحدة جعلت في استطاعة بريطانيا العظمي أن تحرك أسطولها في المحيط الأطلاطي ما ينطوي بريطانيا العظمي أن تحرك أسطولها في المحيط الأطلاطي ما ينطوي غير قبيا الميات المتحدة بأن تحمي الممتلكات البريطانية القريبة في أسيا التي كانت بلا دفاع ضد هجوم من جانب اليابان.

وفي عام ١٩٦٣ استكمل القادة الألمان تحقيق عزلة روسيا بمناورات أخرى من مناوراتهم التشنجية التي ليس لها معني . وفي هذه المرة وافقت ألمانيا على إعادة تنظيم الجيش التركي وعلى أن توفد ضابطا ألمانيا كبيرا ليتولى القيادة في القسطنطينية . وقد صور ويليام الثاني القضية بطريقة مسرحية عندما ودع البعثة التي ستقوم بتدريب الجيش التركي بخطاب طنان معريا فيه عن أمله بأن ترفرف الأعلام الألمانية قريبا فوق حصون البوسفور.

ولم تكن هناك سرى تصرفات قليلة يمكن أن تغضب روسيا أكثر من مطالبة ألمانيا بذلك الموقع على المضايق الذي ظلت أوروبا تنكره على روسيا طيلة قرن . وقد روضت روسيا نفسها بصعوبة على أن تقبل سيطرة دولة ضعيفة مثل تركيا العثمانية على المضايق، نفسها بصعوبة على أن تقبل أبدا أن قسيطر على الدردنيل دولة كبيرة أخرى . وقد كتب سيرجي سازونوف Segrgei Sazonof وزير خارجية روسيا إلى القيمر في شهر ديسمبر ١٩٩٢ يقول: إن التخلي عن المضايق لدولة قوية سيكرن بمثابة إخضاع كل التنمية الاقتصادية لروسيا الجنوبية لتلك الدولة. وقال نيكولاس الثاني السفير البريطاني: إن هدف ألمانيا هو المصول على موقع في القسطنطينية يمكنها من حصر روسيا تماما في البحر الأسود . فإذا للحولة تشيكرن عليه أن يقاومها بكل قوته حتى لو كانت الحرب هي البديل الموجد.

ورغم أن ألمانيا وجدت صيغة لإنقاذ ماء الوجه بعد أن نقلت القائد الألماني من التسطينية (بأن رقته إلى رتبة لواء مما يعني طبقا للتقاليد العسكرية الألمانية أنه لا يمكنه بعد ذلك أن يتولى قيادة القوات في الميدان) إلا أن هذا التصرف كان قد أحدث ضررا تستحيل إزالته . لقد فهمت روسيا أن تأييد ألمانيا للنمسا في قضية البوسنة والهرسك لم يكن تصرفا شاذا . وقال القيصر الذي كان يعتبر تلك التطورات لختيارا لرجولته وشجاعته — للمستشار في 20 فبراير ١٩١٤ : إن العلاقات بين روسيا وبروسيا قد لفظت أنفاسها الأخيرة. وبعد ذلك

وقد ظهر نظام دولي يشابه جموده وأسلوب المواجهة فيه أسلوب الحرب الباردة فيما بعد.

غير أن الواقع أن النظام الدولي الذي كان سائدا قبل الحرب العالمية الأولى كان أكثر قابلية للأنطبار من عالم الحرب الباردة . وفي العصر النووي لم تتوافر لأي دولة سوى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي الوسائل التقنية لبدء حرب شاملة تكون فيها المخاطرة بالغة المنف لدرجة أن أيا من الدول العظمي لم تجرؤ على أن تزود أي حليف لها بهذه القوة المحيفة مهما كان وثيق الصلة بها . وعلى عكس ذلك فقبل الحرب العالمية الأولى كان كل عضو في الانتلافين الرئيسيين في وضع لا يمكنه فقط من بدء الحرب بل يمكنه من ابتزاز

ولفترة من الوقت كان نظام الأحلاف ذاته يتضمن بعضا من السيطرة والتقيد بمواقف معينة . فقد أوقفت فرنسا جموح روسيا في نزاعات شملت أساسا النمسا ، وقامت ألمانيا بدور مماثل مع النمسا إزاء روسيا . وفي أزمة البوسنة سنة ١٩٠٨ أوضحت فرنسا أنها لن تدخل حربا بسبب قضية بلقانية. وفي أزمة الدغرب عام ١٩١١ قبل للرئيس الفرنسي كاليو calliaux بحزم أن أية محاولة من جانب فرنسا لاستخدام القوة في حل أي أزمة لها علاقة بالمستعدات لن تحصل على تأييد روسيا . وفي حرب البلقان عام ١٩١٢ وجهت ألمانيا تحذيرا للنمسا بأن هناك حدودا للمساعدة الأمانية ، وضغطت بريطانيا العظمي على روسيا كي تخفف من إجراءاتها التي تتخذها لصالح رابطة البلقان التي تتزعمها المرب وكان لا يمكن التكون بتصرفاتها . وفي مؤتمر لندن عام ١٩١٣ ساعدت بريطانيا العظمي على إعاقة محاولات الصرب لضم البانيا إليها وهو أمر، لو حدث ، ام تكن ستحتمله النمسا .

وكان مؤتمر لندن الذي عقد سنة ١٩١٣ هو المرة الأخيرة التي حدث فيها أن تمكن النظام الدولي الذي كان سائدا قبل الحرب العالمية الأولى من تهدئة المنازعات . وكانت الصرب مستادة من فقور التأييد الروسي لها بينما كانت روسيا مستادة من موقف بريطانيا العظمي كوسيط غير متحيز كما كانت مستادة من اعتراض فرنسا الواضع على خوض الحرب . أما النمسا وكانت على وشك أن تتحطم تحت ضغط روسيا والسلافيين الجنوبيين فقد انزعجت لأن ألمانيا لم تحد تساندها بقوة أكثر وكان الصرب وروسيا والنمسا يتوقعون مزيدا من المساندة من حلفائهم ، أما فرنسا وبريطانيا العظمي وألمانيا فقد كانوا يخشون أن يفقدوا ولماقيم إذا لم يؤيدوم بقوة أكبر في الأزمة التالية.

وبعد ذلك انتاب الخوف كل دولة من الدول الكبرى من أن يؤدي أي موقف تحاول فيه استرضاء الآخرين إلى أن يجعلها تبدو دولة ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها ويجعل شركاءها يتركونها تواجه ائتلافا عدوانيا وحدها . وبدأت البلاد تحدد لنفسها مستويات من المخاطرة تفترض مستويات من المخاطرة لا تتطلبها مصالحها التاريخية القرمية ولا يتطلبها أي هدف استراتيجي منطقي بعيد المدى. وكانت المقولة المأثورة لريشليو بأن الوسائل يجب أن تتفق مع الغايات نتنهك كل يوم تقريبا . وقد قبلت ألمانيا المخاطرة بالحرب العالمية من أجل أن ينظر إليها على أنها مؤيدة لسياسة فيينا الخاصة بالسلافيين الجنوبيين التي لم يكن لها فيها أي مصلحة وطنية . وكانت روسيا على استعداد للقتال حتى الموت ضد ألمانيا حتى يمكن أن ينظر إليها على أنها حليف الصرب القوي . ولم يكن بين ألمانيا وروسيا أي نزاع رئيسي، فقد

وفي عام ١٩١٢، أبلغ الرئيس الفرنسي الجديد ريموند بوانكاريه ١٩١٢، أبلغ الرئيس الفرنسي الجديد ريموند بوانكاريه العدب فإن فرنسا ستدخل السفير الروسي فيما يتعلق بموضوع البلقان: إنه إذا دخلت روسيا العدب فإن فرنسا ستدخل العرب أيضا لأننا نعلم أن ألمانيا في هذا الموضوع تساند النمسا. وتقدم السفير الروسي المرح بوجهة نظر فرنسية جديدة تماما وهي أن التوسع الإقليمي للنمسا وما استولت عليه من أقاليم يؤثر بميفة عامة على ميزان القوى الأوروبي عامة وبالتالي يؤثر على مصالح فرنسا. وقي نفس ذلك العام كتب سير آرثر نيكلسون Sir Arthur Nicholson وكيل وزارة

الخارجية البريطانية إلى السفير البريطاني في سان بيترسبيرج قائلا: لا أعرف إلى متى سنستطيم أن نتبع سياستنا الحالية بالرقص على حبل مشدود، وألا نضطر إلى السير وفقا لخط محدد أو غيره، أنا مثلك أيضا تنتابني نفس المخاوف – خشية أن يصيب روسيا الضجر منا وتعقد صفقة مع ألمانيا.

وحتى لا يغوقه أحد في التهور ، وعد القيصر النمسا سنة ١٩٩٣ بأن ألمانيا في الأزمة التالية ستتبعها في دخول الهرب إذا اقتضت الضرورة ذلك . وفي لا يوليو ١٩٩٤ شرح المستشار الألماني السياسة التي أدت بعد أقل من أربعة أسابيع بعد ذلك إلى نشوب الحرب الفطلة : إذا شجعناهم على الحرب (النمساويين) فسيقولون إذن أننا نمنعاهم إليها نمنا؛ وإذا لنصال فسيبدو الأمر وكأننا تركناهم المؤيمة المنكرة . وعندنذ سيتوجهون إلى الدول الغزيية التي ستكون أذرعها مفتوحة للترجيب بهم وسنفقد آخر طفأتنا، وقد تركت المائدة التي ستكود على النمسا من حلف مع الاتفاق الثلاثي دون تحديد . ولم يكن من المحتمل أن تنضم النمسا إلى مجموعة تضم روسيا التي حاولت تقويض موقف النمسا في البلقان. ومن الناحية التاريخية فإن الأحلاف كانت تعقد لزيادة قوة الدولة في حالة الحرب؛ فعندما اقترب شوب الحرب هو أن تقوى الأحلاف.

ولم يتمكن قادة الدول الرئيسية من إدراك ما يمكن أن تورطهم فيه التكنولوجيا الموضوعة تحت تصرفهم أو الانتلافات التي كانوا يكونونها بانفعال شديد. ويبدو أنهم كانوا غافلين عن خسائر الأرواح التي تكبدتها أمريكا بسبب الحرب الأهلية الأمريكية التي وقعت منذ وقت قريب نسبيا، وتوقعوا صراعا يحسم بسرعة، ولم يخطر ببالهم أبدا أن الفشل في أن يجعلوا أحلافهم تتوافق مع أهدافهم السياسية المنطقية سوف يؤدي إلى دمار المدنية التي عرفهما، فكل حلف كان يولجه أخطارا كبيرة لا تسمح بممارسة دبلوماسية الحلف الأوروبي التقليدية. ويدلا من ذلك فقد تمكنت الدول الكبرى من صنع آنة يوم الحساب الدبلوماسي رغم أنهم كانوا غير مدركين لما فعلوه.



≡ نیامی دزرائیلی

## الفصل الثامن

## إلى البدوامية ألة يوم الحساب العسكرى

الجانب المذهل في نشوب الحرب العالمية الأولى ليس هو أن أزمة أبسط من أزمات كثيرة كان قد أمكن التغلب عليها بالفعل، قد فجرت كارثة عالمية في النهاية، بل هو أن الأزمة استغرقت لكى تنفجر وقتا طويلا للغاية. وبحلول عام ١٩١٤ كانت المواجهة بين ألمانيا وإمبراطورية المجر -والنمسا من ناحية ودول الاتفاق الثلاثي من ناحية أخرى قد أصبحت حادة للغاية . فقد ساعد القادة السياسيون في الدول الرئيسية على بناء آلة يوم الحساب العسكرى التي جعلت كل أزمة جاءت بعد ذلك أكثر صعوبة تدريجيا في حلها. وكان قادتهم العسكريون قد ضاعفوا من الخطر بشكل ضخم بأن أضافوا إلى الموقف خططا استراتيجية كان من شأنها أن ضغطت الوقت المتاح لاتخاذ القرار . ولما كانت الخطط العسكرية تعتمد على السرعة، وكان الجهاز الدبلوماسي معتادا على خطوته التقليدية المتمهلة، فقد أصبح من المستحيل حل الأزمة تحت ضغط زمني شديد. ولكي يزداد الطين بلة فإن المخططين العسكريين لم يوضحوا بقدر كاف لرفاقهم العسكريين مغزى خططهم . وأصبح التخطيط العسكرى بذلك مستقلا بذاته . وقد بدأت أول خطوة في هذا الاتجاه أثناء المفاوضات التي جرت لعقد حلف عسكري فرنسي روسي في عام ١٨٩٢ . وحتى ذلك الوقت كانت مفاوضات الأحلاف تدور حول الأسباب التي تؤدي للحرب cassus belli دواعي الحرب (عمل عدائي من جانب إحدى الدول ضد دولة أخرى يبرر اللجوء للحرب كما حدث في العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦). وتعريف هذا المصطلح (دواعي الحرب) يتوقف على من الذي رؤى أنه بدأ بالعدوان.

وفي شهر مايو عام ۱۸۹۲ بعث المفاوض الروسي اللواء المساعد نيكولاي أوبروشيف Nikolai Obruchev برسالة إلى جيرز Giers وزير خارجيته شرح فيها لماذا قضت التكنولوجيا الحديثة بتعريف مصطلح الحرب ورد أوبروشيف قائلا: إن ما يهم هو من الذي يعبىء قوتته أولا وليس من يطلق الرصاصة الأولى «إن القيام بتعبئة القوات لم يعد يعتبر عملا سلميا ، بل على العكس إنه عمل من الأعمال الحربية الجازمة» .

إن الجانب الذي يرجئ التعبئة سيفقد ميزة الطف الذي ينتمي إليه ويمكن عدوه من أن يهزم أعداءه على التعاقب وقد أصبحت حاجة جميع الطفاء للقيام بالتعبئة في نفس الوقت حاجة ملحة في أنها أصبحت عماد العمل الدبلوماسي الحقيقي . ولم يعد الهدف من الأحلاف هو ضمان تأييد الدول الحليفة بعضها لبعض بعد أن تكون الحرب قد بدأت بل ضمان أن يقوم كل حليف بالتعبئة بمجرد أن يفعل العدو ذلك تكون الحرب قد بدأت بل ضمان أن يقوم كل حليف بالتعبئة بمجرد أن يفعل العدو ذلك والأفضل أن يكون قبل أن يقوم العدو بالتعبئة . وعندما واجهت الأحلاف التي أقيمت على هذا النمط بعضها بعضا أصبح من المستحيل الرجوع في التهديدات المستندة إلى تعبئة اللوات ذلك لأن التوقف عن التعبئة أميار، عنه الطريق بعد كارثة أكبر من بدء التعبئة أصلاء وإذا توقف أحد الأطراف عن تعبئة قواته بينما استمر فيها الجانب الآخر فسيخسر الجانب الذي توقف مع كل يوم يمر . وإذا حاول الجانبان التوقف في نفس الوقت فسيكون ذلك صعبا من الناحية العملية ، ومن الأمور المؤكدة تقريبا أن التعبئة تتم قبل أن يتفق الدبلوماسيون على كيفية وقفها .

وعملية يوم الحساب الأخير هذه أخرجت إمكانية التحكم السياسى فى أسباب الحرب. فكل أزمة بها أصلا مصعد يصعد بها إلى الحرب – وهذا المصعد هو قرار التعبئة – وكل معركة لابد أن تتطور وتصبح حربا عامة .

ولم يستنكر أوبروشيف إمكانية عملية التصعيد الأوتوماتيكية، بل رحب بها بحماس شديد. وكان آخر ما يريده هو أن يكون النزاع محليا . لأنه لو ظلت ألمانيا بعيدة عن الحرب بين روسيا والنمسا فسوف تخرج بعد ذلك وهي في موقف تستطيع منه إملاء شروط السلام. وكان أويروشيف يتصور أن هذا هو ما فعله بسمارك في مؤتمر برلين :

إن دبلوماسيتنا أقل من أية دبلوماسية أخرى من حيث إنها لا يمكنها أن تعتمد على نزاع منعزل لروسيا مثلا مع ألمانيا أو النمسا أو تركيا وحدها . لقد كان مؤتمر براين درسا كافيا في هذا الصدد، وقد علمنا هذا المؤتمر من الذي يجب أن نعتبره غريما خطيرا لنا – هل هو الذي يحارينا وجها لوجه أم الذي ينتظر حتى نضعف ثم يملى بعد ذلك علينا شروط السلام ؟

وفي رأي أوبروشيف أنه من مصلحة روسيا أن تتأكد أن تكون كل حرب حربا عامة. والفائدة التي تجنيها روسيا من حلف سليم البناء هو أن تمنع احتمال نشوب حرب محلية:

هناك في بداية كل حرب أوروبية دائما إغراء كبير للدبلوماسيين لجعل النزاع محليا ومحدودا وتحديد آثاره بقدر الإمكان. غير أنه في ظروف التسلح والقلق الحالية التي تمر بها أوروبا يجب على روسيا أن تنظر إلى أية محاولة لجعل الحرب محلية بشكل كبير لأن هذا من شأنه حدوث زيادة مفرطة ليس فقط في إمكانات أعداننا المترددين الذين لم يخرجوا إلى العلن بل أيضا في إمكانات حلفائنا المذبذبين.

ويمعنى آخر فإن خوض حرب دفاعية محددة الأهداف لن يخدم المصلحة الوطنية لروسيا . فأية حرب يجب أن تكون حربا شاملة ، ولا يجب على المخططين العسكريين أن يوفروا للقادة السياسيين أي خيار آخر.

ما أن نساق إلى الحرب فلا يمكننا أن نخوضها إلا بكل قواتنا وضد جارتينا كلتيهما . ونظرا لاستعداد الشعوب المسلحة كلها للحرب ، فلا يمكن تصور أي نوع من الحروب إلا أكثر الحروب حسما – حرب تعمل على أن تتحدد لمدة طويلة في المستقبل المواقف السياسية النسبية للدول الأوروبية وخاصة روسيا وألمانيا .

ومهما كانت تفاهة السبب فيمكن أن تكون الحرب شاملة : وإذا استرك في بدايتها جار واحد فقط فيجب أن تعمل روسيا على أن يساق أخرون إليها . ومن دروب الخيال أن هيئة أركان الحرب الروسية فضلت أن تحارب ألمانيا والمجر النمساوية معا على أن تحارب واحدة منهما فقط . وقد وقع في ٤ يناير ١٩٨٩ اتفاق عسكرى يحمل أفكار أوبروشيف ، فوافقت فرنسا وروسيا على تعبثة قواتهما معا إذا قام أي عضو في الطف الثلاثي بتعبئة قواته لأى سبب كان . واكتملت آلة يوم الحساب . فمثلا إذا عبأت إيطاليا ، حليفة ألمانيا قواتها ضد فرنسا بسبب سافوى فعلى روسيا أن تعبئ قواتها ضد ألمانيا : وإذا عبأت النمسا قواتها ضد فرنسا بسبب سافوى فعلى روسيا أن تعبئ قواتها ضد ألمانيا . ولما كان من المؤكد تماما أن أمة ما المرب فعلى فرنسا الآن أن تعبئ قواتها ضد ألمانيا . ولما كان من المؤكد تماما أن أمة ما الأمر لم يكن يتطلب إلا تعبئة واحدة من جانب دولة كبرى لكي تبدأ آلة يوم الحساب للجميع. وعلى الأقل فقد فهم القيصر ألكسندر الثاني أن المقامرة الجارية الآن كانت تجرى حول أكبر رهانات، فعندما سأله جيرز ماذا سنكسب إذا ساعدنا فرنسا على تدمير المانيا في تلك الحالة سوف تختفي . وسوف تتحول إلى عدد من ألمائيا في تلل الحالة سوف تختفي . وسوف تتحول إلى عدد من قرائيا الصغيرة الضعيفة كما كانت من قبل.

لقد كانت أهداف الحرب الألمانية كاسحة وغامضة بالمثل. لقد تحول التوازن الأوروبي الذي يعتمد عليه بشدة إلى معركة لا طاقة لأحد بها ، رغم أنه لا أحد من القادة السياسيين المشتركين في المعركة كان يمكنه أن يوضح السبب وراء تلك العدمية أو الأغراض السياسية التي يمكن أن تتحقق من وراء ذلك الحريق الهائل.

وما كان المخططون الروس يقدمونه كنظرية ، ترجمته هيئة أركان الحرب الألمانية إلى

تخطيط عملي في نفس اللحظة تقريبا التي كان فيها أوبروشيف يتفاوض بشأن الطف الفرنسي الروسي . ويالدقة التي تتميز بها ألمانيا دفع الجزالات الألمان بمفهوم التعبئة إلى أبعد مدى. وكان ألفريد فون شليف تشافرات الاميش Alfred von Achlieffen رئيس هيئة أركان الجيش الألماني في حالة قلق غير طبيعي بسبب جداول التعبئة مثل نظرائه الروس والفرنسيين . غير أنه بينما كان القادة العسكريون الفرنسيون والروس مهتمين بوضع تعريف مفهوم الالتزام بالتعبئة ركز شليفن على وضع هذا المفهوم موضع التنفيذ .

وقد رفض شليفن أن يترك أي شيء لتقلبات البيئة السياسية فحاول وضع خطة محكمة للغرار من تطويق ألمانيا الرهيب . وكما تخلي خلفاء بسمارك عن دبلوماسيته المعقدة كذلك تخلى شليفن عن المفاهيم الاستراتيجية لهيلموت فون مولتك Helmot von Moltke المهندس العسكري لانتصارات بسمارك السريعة في الفترة ما بين عام ۱۸۲۶ وعام ۱۸۷۰

لقد وضع مولتك استراتيجية كان من شأنها أن تركت الخيار مفتوحا أمام الحل السياسي لكابوس بسمارك المتطق بالانتلافات العدوانية . ففي حالة نشوب حرب ذات جبهتين اعتزم مولتك تقسيم الجيش الألماني بين الشرق والغرب بطريقة متساوية أو شبه متساوية وأن يقف موقف الدفاع على الجبهتين . ولما كان هدف فرنسا الأساسي هو استرداد الألزاس واللورين فكان من المؤكد أنها ستهاجم ألمانيا.

فإذا تصدت ألمانيا لهذا الهجوم فسوف تضطر فرنسا إلى النظر في عقد تسوية سلمية خطرة . وقد حذر مولتك بصفة خاصة من مد نطاق العمليات العسكرية بحيث تصل إلى باريس إذ كان قد تعلم من الحرب بين فرنسا وبروسيا أنه من الصعوبة بمكان عقد تسوية سلمية في الوقت الذي تحاصر فيه عاصمة العدو.

وقد اقترح مولتك نفس الاستراتيجية للجبهة الشرقية — أي دحر هجوم روسي ومتابعته بصد الجيش الروسي بحيث يتراجع إلى مسافة بعيدة بعدا له أهميته الاستراتيجية ويعد ذلك يتقدم بعرض عقد التسوية السلمية . وتصبح القوات التي تحقق النصر أولا في إحدى الجبهتين لمساعدة القوات على الجبهة الأخرى . ويهذه الطريقة يمكن تحقيق نوع من التوازن بين كفة الحرب والتضحيات والحل السياسي .

وكما أن خلفاء بسمارك كانوا غير مرتاحين لغموض أحلافه المتشابكة كذلك رفض شليفن خطة مولتك لأنها تركت المبادرة في يد أعداء ألمانيا . ولم يوافق شليفن أيضا على تفضيل مولتك للتسوية السياسية على النصر التام . ولما كان شليفن مصرا على فرض شروط كانت في الواقع استسلاما غير مشروط فقد وضع خطة لتحقيق نصر سريع حاسم على جبهة واحدة ثم بعد ذلك يلقى بكل قوات ألمانيا ضد الغريم الآخر، ويذلك يحقق نتججة حاسمة على كلتا الجبهتين . ولما كان بطء التعبئة الروسية التي كان يتوقع أن تستغرق ستة أسابيع الاتساع المتراضى الروسية — يحولان دون توجيه ضرية قاضية سريعة في الشرق قرر شليفن تدمير الجيش الفرنسي أولا قبل أن يكون الجيش الروسي قد عبئ تعبئة كاملة . ولكي يدور حول التحصينات الفرنسية القوية عند الحدود الألمانية ، فكر شليفن في انتهاك حياد بلجيكا بأن يمر بالجيش الألماني بسرعة فائقة عبر أراضيها . ويستولي على باريس ويحاصر الجيش الفرنسي من المؤخرة في الحصون الواقعة على طول الحدود . وفي الوقت نفسه تقف ألمانيا موقف الدفاع في الشرق .

كانت الخطة في منتهى الذكاء والتهور في نفس الوقت . فقد اتضح من المعرفة البسيطة جدا بالتاريخ أن بريطانيا العظمى حتما سوف تخوض الحرب إذا وقع اعتداء على بلجيكا -وتلك حقيقة يبدو أنها غابت تماما عن القيصر وهيئة أركان الحرب الألمانية. وطيلة عشرين عاما بعد أن وضعت خطة شليفن في عام ١٨٩٢ قدم القادة الألمان اقتراحات عديدة لبريطانيا العظمي لكي يحصلوا على تأييدها – أو على الأقل حيادها – في حالة نشوب حرب أوروبية ، كلها تحولت إلى أوهام بالتخطيط العسكرى الألماني . ليست هناك قضية حاربت من أجلها بريطانيا العظمى بإصرار وعناد مثل قضية استقلال بلدان الأراضى الواطئة. وتشهد سياسة بريطانيا العظمى في الحروب ضد لويس الرابع عشر ونابليون على مدى تصلبها وعنادها . فبمجرد أن تشترك في الحرب فسوف تحارب إلى النهاية حتى لو هزمت فرنسا . ولم تضع خطة شليفن في الاعتبار حتى احتمالات الفشل . فإذا لم تقض ألمانيا على الجيش الفرنسي – وهذا محتمل لأن الفرنسيين لديهم طرق داخلية وخطوط سكك حديدية تبدأ من باريس بينما الجيش الألماني عليه أن يسير على الأقدام في قوس يجتاز فيه مناطق ريفية مخربة - وسوف تضطر ألمانيا لذلك إلى اتباع استراتيجية مولتك باتخاذ موقف دفاعي على الجبهتين بعد أن تكون قد قضت على احتمال عقد تسوية سياسية باحتلال بلجيكا . ويينما كان الهدف الرئيسي لسياسة بسمارك الخارجية هو تجنب خوض حرب ذات جبهتين وكان هدف مولتك هو وضع حدود لتلك الحرب ، فقد أصر شليفن على حرب ذات جبهتين تشن بكل الطرق

ومع تركز نشر القوات الألمانية ضد فرنسا بينما يكون الأصل المتحمل للنزاع كان في شرق أورويا فإن السؤال الذي كان يمثل الكابوس لبسمارك وهو: ماذا لو أن الحرب كانت ذات جبهتين؟ قد تحول إلى سؤال آخر يمثل كابوسا لشليفن وهو: ماذا لو لم تكن هناك حرب ذات جبهتين؟ فلو أعلنت فرنسا الحياد في حرب في البلقان فقد تولجه ألمانيا خطر إعلان فرنسا الحرب بعد أن تكون روسيا قد أتمت تعينة قواتها ، كما كان أويروشيف قد أوضح بالفعل من الجانب الأخر من الخط الفاصل الأوروبي ، ولو حدث من ناحية أخرى إن تجاهلت ألمانيا عرض فرنسا بالحياد ، فإن خطة شليفن سوف تضع ألمانيا في موقف حرج وهو أن تهاجم بلجيكا التى لا صلة لها بالحرب لكي تصل إلى فرنسا غير المشتركة في أي حرب . وكان على شليفن بالتالي أن يختلق سببا لمهاجمة فرنسا إذا وقفت فرنسا موقف المتفرج، فاختلق معيارا مستحيلا لقبل ألمانيا الحياد الفرنسي . فسوف تعتبر ألمانيا أن فرنسا محايدة فقط إذا وافقت على التنازل عن أحد حصونها لألمانيا — ويمعنى آخر إذا وضعت فرنسا نفسها تحت رحمة ألمانيا وتنازلت غن وضعها كدولة كبرى .

وقد كان هذا المزيج غير المقدس من الأحلاف السياسية العامة والاستراتيجيات العسرية تعامة والاستراتيجيات العسرية كفيلا بإراقة الدماء بشكل واسع النطاق. وقد فقد ميزان القوى أقل أثر للمرونة التي تمتع بها في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. فحينما تنشب الحرب (ولا شك أنها ستنشب في المبلقات أن يحدث القتال من المعارك الرئيسية في الغرب بين بلدان ليست لها مصلحة على الإطلاق في الأزمة في ذلك الوقت. لقد أفسحت السياسة الخارجية مكانها للاستراتيجية العسكرية ، التي تضمنت الآن الرهان على رمية واحدة للنرد. ومن الصعب تصور أي طريق نحو الحرب يكون أكثر غياء من ذلك.

ورغم أن القادة العسكريين على كلا الجانبين أمىروا على خوض أكثر الحروب دمارا فقد التزموا المسبح التزموا المسبب التزموا الصمت على نحو منذر بالسوء إزاء النتائج السياسية لتلك الحروب وذلك بسبب التكنولوجيا العسكرية التي كانوا يستخدمونها . فماذا سيكون شكل أوروبا بعد خوض حرب بالضخامة التي يدبرون لها ؟ وما هي التغيرات التي تبرر المذبحة التي يدبرون لها ؟ فلم تكن لروسيا أية مطالب مددرة خاصة من ألمانيا وكذلك لم تكن لألمانيا مطالب من روسيا تستدعى خوض حرب محلية ناهيك عن حرب شاملة.

لقد التزم الدبلوماسيون على كلا الجانبين الصمت ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنهم لم يفهموا ما تنطوي عليه سياسيا القنبلة الموقوتة في كل من بلادهم ولأن السياسات الوطنية في كل بلد جعلتهم يخشون معارضة المؤسسات العسكرية . ومؤامرة الصمت هذه حالت دون القادة السياسيين في كل البلاد الكبرى والمطالبة بخطط عسكرية تقيم نوعا من التوافق بين الأهداف العسكرية والأهداف السياسية .

ونظرا للكارثة التي كانوا يعدون لها كان هناك شيء غريب بشأن استخفاف القادة الأوروبيين بالأمور وقد بدأوا السير في طريق الكارثة . ومن الغريب أن تحذيرات قليلة صدرت في ذلك الوقت باستثناء ما صدر عن بيتر ديرنوفو Peter Durnovo وزير داخلية روسيا الأسبق الذي أصبح عضوا في مجلس الدولة . ففي شهر فبراير عام ١٩١٤ – قبل الحرب بستة شهور – كتب مذكرة إلى القيصر قال فيها : إن العبء الرئيسى للحرب سوف يقع على كاهلنا حيث إن إنجلترا لا تستطيع إلا بصعوبة أن نشترك اشتراكا كبيرا في حرب أوروبية ، بينما فرنسا، وطاقتها البشرية ضعيفة، سوف تلجأ إلى التمسك بشدة بتكتيكات دفاعية فقط وذلك نظرا للخسائر الفادحة التي ستنتج عن الحرب في ظروف التقنية العسكرية الحالية . وسيقع علينا دور المنجنيق الذي سيخترق الدفاعات الألمانية الكثيفة .

وكان من رأي ديرنوفو Dumovo أن تلك التضعيات ستتبدد لأن روسيا لن تقدر على تحقيق مكاسب إقليمية دائمة بالانضمام في القتال إلى جانب بريطانيا العظمى ، غريمها الجغرافي السياسي التقليدي . ورغم أن بريطانيا العظمي ستذعن لروسيا بمكاسبها في أوروبا الوسطى فإن شطرة إضافية من بولندا لن يكون لها أثر إلا تضخيم الاتجاهات المركزية القوية الطاردة في الإمبراطورية الروسية . وقال ديرنوفو: إن زيادة الشعب الأوكراني سوف تزيد من المطالبة باستقلال أوكرانيا . ولذلك فإن النصر قد تكون له نتيجة مضحكة وهي تشجيع المزيد من الاضطرابات العرقية لتحويل إمبراطورية القيصر إلى روسيا صغيرة .

وأشار ديرنوفو إلى أنه حتى لو حققت روسيا هدفها القديم الذي يبلغ عمره قرنا بـالاستيلاء على الدردنيل فإن هذا الإنجاز سوف يتضح أنه إنجاز أجوف من الناحية الاستراتيحية.

إنها لن ترفر لنا مخرجا إلى البحار المفتوحة إذ إنه في الجانب الآخر لهم هناك بحر كله تقريبا مياها إقليمية ، بحر منقط بالعريد من الجزر حيث لن يجد الأسطول البريطاني مثلاً أية مشكلة في إغلاق كل المداخل والمخارج أمامنا بصوف النظر عن المضايق .

لماذا غابت تك الحقيقة الجغرافية السياسية البسيطة عن ثلاثة أجيال من الروس كانوا يريدون غزو القسطنطينية – ومن الإنجليز الذين كانوا يريدون إحباط مخططات الروس – سوف يظل هذا سرا غامضا .

واستطرد ديرنوفو يقول: إن الحرب سوف تحقق فوائد اقتصادية أقل لروسيا . وبأية حسابات فسوف تتكلف الحرب أكثر مما سيتحقق منها من مكاسب ، فإن النصر الألماني سوف يدمر الاقتصاد الروسي والنصر الروسي سوف يستنزف الاقتصاد الألماني ، ولن يتبقى شيء للتعويضات بعد ذلك مهما كان الجانب المنتصر .

لا جدال أن الحرب سوف تتطلب نفقات تفوق الموارد المالية الروسية المحدودة . وسوف يتحتم علينا أن نقترض من البلدان الحليفة والبلدان المحايدة ولكنهم لن يمنحونا تلك القروض مجانا . أما فيما يتعلق بما سيحدث إذا لم تنته الحرب بكارثة لنا فهذا أمر لا أريد مناقشته الآن . فالنتائج المالية والاقتصادية للهزيمة لا يمكن حسابها أو التكهن بها مقدما ولا شك أنها ستعني الدمار التام لاقتصادنا الوطني . ولكن حتى النصر يعدنا بتوقعات مالية لا تبشر بخير : فألمانيا المدمرة تماما لن تكون في موقف تستطيع منه تعويضنا عن الخسائر التي سنتكيدها . وإذا وضعت اتفاقية السلام في صالح إنجلترا ، فإنها لن توفر لألمانيا فرصة لكى تسترد عافيتها الاقتصادية بحيث تغطى نفقاتنا الحربية حتى في الأمد البعيد .

ومع ذلك فمن أقرى الأسباب التي قدمها ديرنوفو لمعارضته العرب هي ما تنبأ به من أن الحرب سوف تؤدي حتما إلى ثورة لجتماعية – أولا في البلد المهزوم – ثم تنتشر بعد ذلك إلى البلد المنتصر.

إننا نعتقد اعتقادا جازما ، على أساس دراسة طويلة دقيقة لكل الاتجاهات التخريبية المعاصرة أنه لا يد حتما أن تنشب في البلد المهزوم ثورة اجتماعية سوف تنتشر بطبيعة الأشياء إلى البلد المنتصر .

ليس هناك دليل على أن القيصر اطلع على الدذكرة التي كان يمكن أن تنقذ أسرته الحاكمة. وليس هناك أيضاً أي دليل على وجود تحليل مماثل في العواصم الأوروبية الأخرى. وأقرب ما اتفق مع آراء ديرنوفو تعليقات قصيرة معبرة صدرت عن المستشار الألماني بيتمان Behman - Hollweg الذي قاد ألمانيا إلى الحرب. ففى عام ١٩١٣ وكان هذا الوقت متأخرا جدا، فسر بدقة بالغة لماذا كانت السياسة الخارجية لألمانيا مقلقة لبقية أوروبا.

تحدى الناس جميعا ، ضع نفسك في طريق كل شخص ويهذه الطريقة لن تعمل على إضعاف أحد . السبب : فقدان الهدف، الحاجة إلى قليل من النجاح الذي يحقق الهيبة والعناية المفرطة رأي عام حالى .

وفي نفس العام تقدم بيتمان – هولوينج بمقولة حكيمة أخرى ، ريما كانت قد أنقذت بلده لو وضعت موضم التنفيذ قبل ذلك الوقت بعشرين عاما :

يجب أن نكبع جماح فرنسا عن طريق اتباع سياسة حذرة نحر روسيا وإنجلترا . ومن الطبيعي أن هذا لن يرضي وطنيينا المتطرفين وهو شيء لن يرحب به شعبنا . غير أني لا أرى لذلك بديلا في المستقبل القريب .

وفي الوقت الذي كتبت فيه تلك السطور كانت أوروبا بالفعل في طريقها نحو الدوامة. والمكان الذي انطلقت منه شرارة الحرب العالمية الأولى لم تكن له صلة بميزان القوى الأوروبي، وكانت دواعي الحرب صدفة كما كانت الدبلوماسية التي سبقت ذلك دبلوماسية متهورة.

وفي ٢٨ يونيو سنة ١٩١٤ دفع فرانز فرديناند Franz Ferdinand وريث عرش

هابسبورج حياته بسبب تهور النمسا بضم إقليم البوسنة والهرتزج عام ١٩٠٨. وحتى طريقة اغتياله لا يمكن أن تختلف كثيرا عن المزيج الغريد بين المأساة والعبث الذي اتسم به انحلال النمسا .

لقد فشل الإرهابي الصربي الشاب في أول محاولة له لاغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند فأصاب سائق عريته بجراح بدلا من أن يصيبه هو . ويعد أن وصل فرديناند إلى مقر الحاكم وجه اللهم إلى المناقق المستفقي . وقد تقدا السائق المصاب في المستشفي . وقد اتخذ السائق الجديد لعرية الأرشيدوق طريقا خطأ وعندما استدار المصاب في المستشفي . وقد اتخذ السائق الجديد لعرية الأرشيدوق والذي سيحاول ليتراجع عن الشارع توقف أمام الرجل الذي سبق أن فشل في قتل الأرشيدوق والذي سيحاول اغتياله للمرة الثانية كان يغرق خيبته في احتساء الخمر في مقهى على رصيف الشارع وعندما وجد أن العناية الإلهية أرسلت إليه ضحيته من تلقاء نفسها للمرة الثانية قلم يفشل في قتل الأمرة في عملية الاغتيال .

وما بدأ كحادثة تقريبا انقلب إلى حريق هائل له حتمية المأساة الإغريقية .

ولأن زوجة الأرشيدوق لم يكن يجرى فى عروقها الدم الملكي فلم يحضر الجنازة أي ملك من ملوك أورويا . ولو كان رؤساء الدول المتوجين قد اجتمعوا فى الجنازة وتوافرت لهم فرصة لتبادل الآراء فريما ترددوا فى خوض الحرب بعد ذلك بأسابيع قلائل بسبب حادث لم يكن قبل كل شىء أكثر من مؤامرة إرهابية .

وعلى أقوى الاحتمالات ، لم يكن حتى في استطاعة مؤتمر قمة ملكي أن يمنع النمسا من إشعال فتيل الحرب الذي سلمها إياه القيصر الآن بتهور . وتذكر وعده الذي قدمه في العام السابق بأنه سيساند النمسا في الأزمة التالية ، فبادر القيصر بدعوة سفير النمسا إلى الغداء في ٥ يوليو وحث على اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الصرب. وفي ٦ يوليو أكد بيتمان - هواريج ما وعد به القيصر : يجب على النمسا أن تقرر ما ستتخذه من إجراءات لإزالة سوء التفاهم في علاقتها مع الصرب غير أنه مهما كان القرار الذي تتخذه النمسا فلابد من أن تعتمد على ألمانيا التي ستقف وراءها كطيف لها .

وأخيرا حصلت النمسا على ذلك الشيك على بياض الذي طالما انتظرته وكانت لديها مظلمة بشكرى حصلت على الشيك بسببها. ولما كان ريليام الثاني كطبعه دائما لا يشعر بالآثار المترتبة على تظاهره بالشجاعة فقد اختفى في رحلة قام بها إلى مضايق النرويج البحرية (كان هذا قبل عصر ظهور الراديو). لم يكن واضحا ما كان يدور في ذهنه على وجه التحديد غير أنه كان من الواضح أنه لم يكن يتوقع نشوب حرب أورويية . ويبدو أن القيصر ومستشاره قدرا أن روسيا لم تكن مستعدة بعد للحرب وسوف تتنحى جانبا بينما الصرب

تمتهن كرامتها كما سبق أن فعلت في عام ١٩٠٨. وعلي أية حال فقد اعتقدا أنهما في موقف أفضل من أجل دخول معركة حاسمة مع روسيا عن موقفهما الذى أصبحا عليه بعد ذلك بأعرام قلائل

أما القادة الألمان فبمحافظتهم على سجلهم الذي لم يتفوق فيه عليهم أحد في سوء الحكم على نفسية من يحتمل أن يصبح عدوا لهم، فقد اقتندوا بضخامة الفرصة المتاحة أمامهم، كما حدث عندما حاولوا إرغام بريطانيا العظمي على الانضمام إلى حلف عن طريق بناء أسطول ضخم ، أو عندما حاولوا عزل فرنسا بتهديدها بشن حرب عليها بسبب المغرب . ويتصرفهم انطلاقا من افتراضهم أن نجاح النمسا قد يحطم تطويقهم الشديد الذي يعافرن منه، وذلك بأن تقيق روسيا من وهم الاتفاق الثلاثي ، فقد تجاهلوا فرنسا ، التي رأوا أنها لا يمكن استرضاؤها، وتجنبوا وساطة بريطانيا العظمي حتى لا يفسد ذلك انتصارهم. وأقنعوا أنفسهم بأنه إذا انهارت كل التوقعات ونشبت الحرب ، فإن بريطانيا العظمي إما ستظل محديدة أو تتدخل في مرحلة متأخرة جدا . ومع ذلك فقد أشار سيرجي سازونوف Sazonov وزير خارجية روسيا عندما نشبت الحرب ، إلى سبب عدم تراجع روسيا عذه المرة فقال:

إننا منذ حرب القرم لم تنتبنا أية أوهام فيما يتعلق بمشاعر النمسا نحونا . ففي اليوم الذي بدأت فيه سياسة النهب في البلقان على أمل أن تصلح بذلك البناء المتهاك لدولتها ، أصبحت علاقاتها معنا أبعد ما تكون عن علاقات الود والصداقة . وقد استطعنا على أية حال أن نتأقلم مع تلك التطورات المزعجة إلى أن اتضح أن سياستها في البلقان حازت رضاء ألمانيا ولاقت تشجيعا من برلين .

وقد شعرت روسيا أنها يجب أن تقاوم ما فسرته على أنه مناورة ألمانية هدفها تدمير موقفها بين السلافيين عن طريق إهانة الصرب ، أكبر حليف لها موثوق به في المنطقة. وقد كتب سازونوف يقول : كان من الواضح أننا لا يجب أن نتعامل مع القرار المتهور الذي صدر عن وزير يتسم بقصر النظر، اتخذه على حسابه الخاص ومسئوليته ، بل يجب أن نتعامل مع خطة جيدة الإعداد ، وضعت بمساعدة الحكومة الألمانية التي لم تكن تضاطر المجر النمساوية بتنفيذها بدون موافقة ودعم هذه الحكومة.

وقد كتب بعد ذلك دبلوماسي روسي آخر بلهجة فيها حنين للوطن عن الفرق بين ألمانياً في ظل سياسة بسمارك وألمانيا في ظل سياسة القيسر :

كانت الحرب العظمى نتيجة حتمية لتشجيع ألمانيا للمجر النمساوية في سياستها للتفلغل فى البلقان، التى صاحبتها الفكرة المتكلفة الخاصة بألمانيا الكبرى وذلك عن طريق إضفاء الصبغة الألمانية على «أوروبا الوسطى»، وفي أيام بسمارك لم يكن هذا سيحدث أبدا. وما حدث فعلا هو نتيجة لطموح ألمانيا الجديد للقيام بعمل أكثر عظمة من أعمال بسمارك – بدون أن يكون هناك بسمارك(+).

لقد بالغ الدبلوماسيون الروس في الإشادة بالألمان وتكريمهم ، لأن القيصر ومستشاريه لم تكن لديهم خطة بعيدة المدى في عام ١٩٩٤ أكثر مما كان لديهم خلال أية أزمة سابقة . وقد أفلت الزمام في أزمة اغتيال الأرشيدوق لأنه لم يكن هناك قائد على استعداد للتراجع وكان كل بلد مهتما قبل كل شيء باحترام التزامات المحاهدات بدلا من الالتزام بمفهوم شامل عن تحقيق المصالح المشتركة في الأمد البعيد . وكان ما افتقرت إليه أوروبا هو نظام شامل للقيم يربط بين الدول ، مثل نظام ميترنيخ. أو المرونة الدبلوماسية الوحشية السياسة بسمارك الواقعية . لقد الماك انتهكت معامداتها بل لأنها الدول انتهكت معامداتها بل لأنها التزمت بها حد فنا .

ومن بين أغرب جوانب مقدمات الحرب العالمية الأولى هو أنه لم يحدث شيء في البداية . فقد سوفت النمسا في الموضوع وفقا لأسلوبها في العمل مما كان يرجع جزئيا إلى أنها كانت تحتاج إلى فترة من الوقت لتتغلب على اعتراض سنيفن تيزا Stephen Tisza رئيس وزراء المجر على تعريض الإمبراطورية للخطر . وعندما أذعن في النهاية أصدرت فيينا في ٣٧ يوليو إنذارا للصرب مهلته ٤٨ ساعة، تعمدت أن تضم فيه شروطا صعبة كانت متأكمة أنها سترفض . ومع ذلك فإن التأخير في التحرك أفقد النمسا مزايا انتشار الشعور المبدئي بالمهانة في أورويا بسبب اغتيال الأرشيدوق .

ولم يكن هناك أدني شك في أورويا في أيام ميترنيخ بما اتسمت به من التزام مشترك بالشرعية، فإن روسيا كانت ستؤيد عقاب النمسا للصرب على اغتيال أمير من السلالة المباشرة لخلافة العرش النمساوي . غير أنه في عام ١٩١٤ لم تعد الشرعية رباطا مشتركا. وقد تغلب تعاطف روسيا مع الصرب حليفتها على غضبها بسبب اغتيال فرانز فيرديناند .

وطيلة الشهر الذي أعقب الاغتيال كان المقصود من دبلوماسية النمسا هو التعويق . ثم جاء الاندفاع المجنون نحو الطوفان في أقل من أسبوع . لقد دفع الإنذار النمساوي بالأحداث في طريق خرجت فيه عن سيطرة القادة السياسيين . فبمجرد أن صدر الإنذار كان أي بلد كبير في وضع يمكنه من بدء سباق تعبئة القوات الذي لا يمكن التراجع عنه. ومما يدعو إلى

<sup>(\* )</sup> يجب أن ترُخذ المذكرات الروسية بقدر من الحذر لأنهم حاولوا إلقاء مسئولية الحرب على ألمانيا . ويجب أن يتحمل سازونوف بوجه خاص جزءا من اللوم لأنه من الراضح أنه كان ينتمي إلى حزب المناصرين للحرب الذين طالبوا بالتعبئة الكاملة — وذلك رغم أن تحليلاته بصفة عامة لها قيمتها إلى حد كبير .

السخرية أن القوة الهائلة للتعبئة جاءت من بلد كانت برامج التعبئة فيه أساسا لا علاقة لها بالأحداث. وقد كانت خطط النمسا العسكرية من بين كل الدول الكبرى خططا قديمة لأنها لم تكن تعتمد على السرعة . ولم يكن مهما بالنسبة للخطط الحربية في أي أسبوع بدأت العرب مادامت جيوشها قادرة على محارية الصرب إن عاجلا أم آجلا . لقد وجهت النمسا إنذارها إلى الصرب حتى تحبط عملية الوساطة وليس للتعجيل بالعمليات العسكرية . وحتى التعبئة العسكرية في النمسا لم تهدد أية يولة كبرى أخرى إذ إن استكمالها كان يلزمه شهر بأكمله.

ويذلك فإن برامج التعبئة التي جعلت الحرب أمرا لا مفر منه بدأت من جانب البلد الذي لم يبدأت هن جانب البلد الذي لم يبدأ جيشه حتى في المشاركة في القتال إلا بعد أن انتهت فعلا المعارك الكبرى في الغرب . ومن ناحية أخرى فمهما كانت حالة استعداد النمسا ، فإن روسيا إذا أرادت تهديدها لكان عليها أن تعبئ بعض القوات وهو إجراء كان سيطلق التعبئة التي لا يمكن التراجع عنها في أمانيا (رغم أن أحدا من القادة العسكريين لم يدرك هذا الخطر). والمفارقة التي حدثت في شهر يوليو سنة ١٩٠٤ هي أن البلدان التي كانت لديها أسباب سياسية لدخول الحرب لم تكن مقيدة ببرامج تعبئة صارمة بينما البلدان التي كانت لديها برامج تعبئة صارمة مثل ألمانيا وروسيا لم يكن لديها أسباب سياسية لدخول الحرب .

وقد ترددت بريطانيا العظمي وهى البلد الذي كان في أفضل موقع لوقف تطور تلك السلسلة من الأحداث. فلم يكن لديها أي اهتمام بأزمة البلقان ولكن كانت تهتم اهتماما كبيرا بالمحافظة على الاتفاق الثلاثي . ولما كانت تخشى الحرب فقد خافت أكثر من أى انتصار قد تحققه ألمانيا . ولو كانت بريطانيا العظمي قد أعلنت نواياها بوضوح وجعلت ألمانيا تفهم أنها قد تدخل حريا شاملة فريما كان القيصر الألماني قد تجاهل المواجهة . وقد رأى سازونوف الوضم بعد ذلك كما يلى :

لا يمكنني أن أمتنع عن أن أعرب عن رأيئ، إنه لو كان سير أدوارد جرائ فى عام ١٩٩٤ قد أدلى ببيان واضع في وقت مناسب عن تضامن بريطانيا العظمي مع فرنسا وروسيا ، كما كنت أطلب منه بإصرار ، لكان قد أنقذ البشرية من هذا الطوفان الرهيب ، الذي عرضت نتائجه للخطر وجود المدنية الأوروبية ذاته .

كان القادة البريطانيون ضد تعريض الاتفاق الثلاثي للخطر بالتلميح إلى أي تردد من . جانبهم في مساندة حلفائهم ، وكانوا ، على نقيض ذلك، لا يريدون تهديد ألمانيا وذلك كي يظل مفتوحا أمامهم خيار الوساطة في التوقيت السليم. ونتيجة لذلك أضاعت بريطانيا العظمي فرصة سانحة بترددها في اختيار واحد من مسلكين . ولم يكن على بريطانيا العظمي أي التزام قانوني بدخول الحرب إلى جانب فرنسا وروسيا، كما أكد جراي لمجلس العموم البريطاني في ١١ يونيو ١٩١٤ أي قبل أقل من أسبوعين من اغتيال الأرشيدوق :

«إذا نشبت الحرب بين الدول الأوروبية ، فليست هناك اتفاقيات غير معلنة من شأنها أن تقيد أو تمنع حرية المكومة أو البرلمان من اتخاذ قرار بشأن اشتراك بريطانيا العظمي في الحرب أو عدم اشتراكها فيها» .

ولا شك أن هذا كان حقيقيا من الناحية القانونية. غير أن الموضوع كان ينطوى على بعد أخلاقى غير ملموس. لقد كان الأسطول الفرنسي في البحر الأبيض وفقا لاتفاقية فرنسا البحرية مع بريطانيا العظمي: ونتيجة لذلك فإن ساحل فرنسا الشمالي سيكون مفتوحا على مصراعيه أمام الأسطول الألماني إذا لم تدخل بريطانيا العظمي الحرب. وعندما تطورت الأرمة فإنه طبقا لميثاق بتمان – هولويج كان لا يحب أن يستخدم الأسطول الألماني ضد فرنسا إذا وعدت بريطانيا العظمي بأن تلتزم موقف الحياد ولكن جراى رفض هذه الصفقة لنفس السبب الذي رفض من أجله العرض الألماني عام ١٩٠٩ بالحد من سرعة بناء الأسطول البحري في مقابل التزام بريطانيا العظمى الوقوف موقف الحياد في حالة نشوب حرب أوروبية – وقد ارتاب في أن بريطانيا استصبح تحت رحمة ألمانيا بعد أن تهزم فرنسا.

يجب أن تبلغ المستشار الألماني أن اقتراحه بأن نقيد أنفسنا بموقف الحياد بمثل تلك الشروط أمر لا بمكن التفكير فيه للحظة...

ويالنسبة لنا فإننا إذا عقدنا تلك الصفقة مع ألمانيا على حساب فرنسا فسيكون ذلك عارا علينا لن يسترد هذا البلد بعده اسمه الطيب أبدا .

إن المستشار يطلب منا أيضا أن نتخلى عن أية التزامات أو مصالح لدينا فيما يتطق بحياد بلحيكا . إننا لن نفكر في هنا أيضا .

وكانت مشكلة جراى هي أن بلده كان قد وقع في شرك من ضغوط الرأي العام وتقاليد سياسته الفارجية . فمن ناحية فإن الافتقار إلى التأييد الشعبي لدخول الحرب بسبب قضية البلقان كان يمكن أن يثير اقتراح الوساطة. ومن ناحية أخرى فإنه إذا هزمت فرنسا أو فقدت الثقة في الطقف البريطاني فإن ألمانيا ستصبح في موقف مسيطر، الأمر الذي كانت بريطانيا تقاومه دائما . ولذلك كان هذاك لحتمال كبير بأنه في النهاية سوف تخوض بريطانيا العظمي الحرب لكي تحول دون حدوث انهيار عسكري فرنسي حتى لو لم تكن ألمانيا قد هاجمت بلجيكا، رغم أن الأمر كان سيستغرق بعض الوقت كي يتبلور تأييد الشعب البريطاني للحرب . وفي تلك الأنناء كان يمكن لبريطانيا العظمي أن تحاول التوسط . ومع ذلك فإن قرار ألمانيا بتحدى أحد المبادئ الثابتة للسياسة الفارجية البريطانية – وهو أن بلدان الأراضي الواطنة لا يجب أن تسقط في أيدي دولة كبري – ساعد على تبديد الشكوك البريطانية وضمن أن الحرب ل تنتهي بحل وسط.

ورأى جراى أنه بعدم الوقوف إلى أي جانب في المراحل المبكرة للأزمة ، فإن بريطانيا العظمي سوف تحتفظ بمناداتها بعدم التحيز لأى جانب، الأمر الذي قد يتيح لها التوسط من أجل إيجاد حل، وقد أيدت التجرية السابقة تلك الاستراتيجية .

وعلى أية حال فلم يحدث في أية أزمة سابقة أن قامت أي دولة بأية تعبئة لقواتها. فبينما كانت كل الدول الكبرى تستعد لتعبئة قواتها فإن الهامش الزمني المتاح للأساليب الدبلوماسية التقليدية كان يختفى . وهكذا فإنه في الساعات الست والتسعين الحرجة التي دمرت فيها برامج التعبئة الفرصة للمناورة السياسية وقفت الوزارة البريطانية موقف ` المتقرح .

لقد جعل إنذار النمسا ظهر روسيا يلتصق بالحائط في لحظة اعتقدت فيها بالفعل أنها السيء استغلالها على نحو موجع . وكانت بلغاريا التي تم تحريرها من الحكم التركي علي أيها وسيا عن طريق عدة حروب، متعاطفة مع ألمانيا . وكان يبدو أن النمسا التي استولت على البوسنة والهرتزج ، تسعى إلى تحويل الصرب – آخر حلفاء روسيا المهمين في البلقان – إلى محمية خاضحة لوصايتها . وأخيرا، ويينما كانت ألمانيا ترسخ أقدامها في التسطنطينية ، لم تكن روسيا تستطيع أن تفعل شيئا إلا أن تتساءل ما إذا كان عصر اتحاد السلافيين سينتهى بالسيطرة التيوتونية (نسبة إلى الألمان القدامي) على كل شيء تمنته طلة قرن.

وعلى الرغم من ذلك فإن القيصر نيكولاس الثاني لم يكن يتوق إلى حسم المشاكل مع ألمانيا.

ففي اجتماع وزاري عقد في ٢٤ يوليو استعرض القيصر الخيارات المتاحة أمام روسيا . ونقل وزير المالية بيتر بارك Peter Bark عن القيصر قوله : «إن الحرب ستكون كارثة على المالم وأنها بمجرد أن تنشب فسيكون من الصعب إخمادها». وبالإضافة إلى ذلك قال بارك أن الإمبراطور الألماني أكد له مرارا رغبته الجادة في حماية السلام في أوروبا .

وذكر الوزراء «بموقف الإمبراطور الألماني المخلص أثناء الحرب الروسية اليابانية وأثناء المتاعب الداخلية التي شهدتها روسيا بعد ذلك».

وقد جاء الاعتراض على ذلك من ألكسندر كريفوشين Aleksandr Krivoshein وزير الزراعة القري ، فأثبت أن روسيا ترفض دائما وكأنها مصابة بمرض مستوطن ، أن تنسى أية إساءة لها ثم قال إنه رغم رسائل القيصر الرقيقة التى بعث بها إلى ابن عمه القيصر نيكولاس فإن الألمان قد انتهروا روسيا أثناء أزمة البوسنة عام ١٩٠٨ . ويالتالى «فإن الرأي العام ورأى البرلمان لن يتمكنا من فهم لماذا ، في اللحظة الحرجة التي تعرضت فيها مصلحة روسيا الحيوية للخطر ، امتنعت الحكومة الإمبراطورية عن التصرف بشجاعة ... إن اتجاهاتنا المبالغة في حذرها لم تنجح للأسف في استرضاء دول أوروبا الوسطي» .

وقد ساندت رأي كريفوشين رسالة من السفير الروسي في صوفيا قال فيها إنه لو تراجعت روسيا «فإن هيبتنا في عالم السلافيين وفي البلقان سوف تنهار تماما ولن نستردها أبدا».

إن رؤساء الحكومات حساسون على نحو سيىء لما يتردد عن الشك في شجاعتهم . وأخيرا كبت القيصر هواجسه عن الكارثة واختار أن يساند الصرب مخاطرا حتى بنشوب الحرب رغم أنه لم يصل إلى مرحلة إصدار الأمر بتعبئة قواته.

وعندما ردت الصرب على إنذار النمسا في ٢٥ يوليو بصورة استرضائية غير متوقعة – وافقت فيم متوقعة – وافقت فيها علي كل طلبات النمسا فيما عدا طلب واحد – اعتقد القيصر الذي كان قد عاد لتوه من رحلته البحرية – أن الأزمة قد انتهت . ولكنه لم يعتمد على تصميم النمسا على استغلال تأييدي لها بصورة غير حذرة . لقد نسى قبل كل شيء – هذا إذا كان قد عرف أصلا – أنه مع اقتراب الدول الكبرى اقترابا شديدا من حافة الحرب ، فإن برامج تعبئة القوات من المحتمل أن تسبق الدبلوماسية .

وفي ٢٨ يوليو أعلنت النمسا الحرب على الصرب رغم أنها لم تكن مستعدة للعمليات العسرية إلا في ١٢ أغسطس، وفي نفس اليوم أصدر القيصر أوامره بالتعبئة الجزئية لقواته ضد النمسا واكتشف لدهشته أن الخطة الوحيدة التي أتمت هيئة الأركان إعدادها هي خطة التعبئة العامة ضد ألمانيا والنمسا، وذلك رغم أنه طوال الخمسين عاما السالفة كانت النمسا تقف في طريق طموحات روسيا في البلقان وأن دروس الحرب النمساوية الروسية كانت مقررة على مدارس الهيئات العسكرية طوال تلك الفترة بأجمعها، وقد حاول وزير خارجية روسيا —الذي كان غافلا عن أنه يعيش سعيدا دون وعي بالأضرار حوله أي يعيش في جنة للحمقى — أن يطمئن براين في ٢٨ يوليو: «إن الإجراءات العسكرية التي اتخذناها نتيجة لإعلان الحرب من جانب النمسا ... ليس منها إجراء واحد موجه ضد ألمانيا.

وقد ذهل القادة العسكريون الروس بلا استثناء وكلهم من تلاميذ نظريات أويريشيف لضبط النفس الذي أبداه القيصر . فقد كانوا يريدون إعلان التعبئة العامة وبالتالي الحرب مع ألمانيا التي لم تكن قد اتخذت أية خطوات عسكرية بعد . وقد قال أحد كبار الجنرالات لسازونوف إن «الحرب أصبحت أمرا لا مفر منه وأننا معرضون لخطر أن نخسرها قبل أن يتاح لنا الوقت لنسحب سيفنا من غمده».

ورغم أن القيصر الروسي كان مترددا جدا مع كبار جنرالاته إلا أنه كان حاسما جدا بالنسبة لألمانيا . فكل الخطط الحربية الألمانية كانت موضوعة على أساس توجيه ضرية قاضية لفرنسا وإخراجها من الحرب في غضون ستة أسابيع ثم الاستدارة بعد نلك إلى روسيا التي كان يعتقد أنها لن تكون قد عبأت قواتها تعبئة كاملة بعد، فأية تعبئة للقوات الروسية 
- حتى لو كانت تعبئة جزئية - من شأنها أن تفسد هذا الجدول الزمني وتقلل من فوائد 
مقامرة ألمانيا الخطيرة أصلا وطبقا لذلك ففي يوليو طالبت ألمانيا روسيا بوقف تعبئة 
قواتها وإلا فإن ألمانيا ستعبئ قواتها أيضا. وكان الكل يعلمون أن تعبئة القوات الألمانية 
معناها الحرب.

وكان القيصر الروسي ضعيفا جدا إلى حد أنه لم يكن يستطيع أن يستسلم . فالتوقف عن التعبئة الجزئية للقوات الروسية كلها ، وقد أقنعته التعبئة الجزئية للقوات الروسية كلها ، وقد أقنعته مقاومة جنرالاته له لأن السيف قد سبق العزل . وفي ٣٠ يوليو أصدر نيكولاس أوامره بالتعبئة العاملة . وفي ٣١ يوليو طالبت ألمانيا مرة أخرى بوقف التعبئة الروسية . وعندما قويل هذا الطاب بالتجاهل أعلنت ألمانيا الحرب على روسيا . وقد حدث هذا دون تبادل رسالة سياسية واحدة جادة بين سان بيترسبرج ويرلين حول جوهر الأزمة في غياب أم نزاع حقيقي بين ألمانيا وروسيا .

وقد أصبحت ألمانيا الآن تواجه مشكلة وهى أن خططها الحربية تتطلب شن هجوم فوري على فرنسا ، التي كانت مسترخية أثناء الأزمة فيما عدا تشجيعها لروسيا على آلا تقبل أية تسيدة عن طريق التعهد بتأييد فرنسا تأييدا غير مشروط . وعندما فهم الامبراطور الألماني أخيرا أين أدت به عشرون عاما من تحركاته المسرحية حاول أن يحول اتجاه التعبئة العامة لقواته بعيدا عن فرنسا ونحو روسيا . وقد كانت محاولته لكبح جماح العسكريين عبثا مثل محاولة القيصر الروسي السابقة للحد من نطاق التعبئة الروسية . ولم تكن هيئة الأركان الألمانية كثر استعدادا من نظيرتها الروسية للتخلي عن عشرين عاما من التخطيط ، والواقع أنها لم تكن لديها خطة بديلة ، مثلها مثل هيئة الأركان الروسية . ورغم أن كلا من القيصر الروسي والإمبراطور الألماني كانا يريدان الانسحاب بعيدا عن حافة الحرب — ولم يكن أي والإمبراطور الألماني كانا عيدان الروسي لأنه منع من القيام بالتعبئة الجزئية ، والإمبراطور الألماني لأنه منع من التعبئة ضد روسيا فقط وكل منهما أعيقت جهوره بسبب الألة المسكرية التي ساعد على بنائها بنفسه ، والتي ثبت أنها بمجرد أن تبدأ في الحركة يم بنا المقود وقفها .

وفي أول أغسطس سألت ألمانيا فرنسا عما إذا كانت تعتزم مواصلة الالتزام بموقف الحياد . ولو كانت فرنسا قد ردت على ذلك بالإيجاب لطالبت ألمانيا بحصني فيردون Verdun وتول Toul كعربون على حسن النية ، غير أن فرنسا بدلا من ذلك ردت بشيء من الفموض قائلة أنها ستتصرف وفقا لمصلحتها الوطنية . ولم يكن لدى ألمانيا بالطبع أي قضية محددة تبرر بها الحرب مع فرنسا، التي وقفت موقف المتفرج من أزمة البلقان. ومرة أخرى كانت برامج التعبئة هي القوة الدافعة للحرب. ولذلك لفقت ألمانيا لفرنسا حادثا من حوادث انتهاك الحدود وفي ٣ أغسطس أعلنت الحرب. وفي نفس اليوم قامت القوات الألمانية تنفيذا لخطة شليفن بغزو بلجيكا . وفي اليوم التالي ٤ أغسطس أعلنت بريطانيا العظمي الحرب على ألمانيا وهو حدث لم يدهش له أحد سوى القادة الألمان .

نجحت الدول الكبرى في تحويل أزمة بلقان ثانوية إلى حرب عالمية . وأدى نزاع حول البوسنة والهرسك إلى غزو بلجيكا في الطرف الأهر لأورويا ، الأمر الذي بدوره جعل دخول بريطانيا العظمي الحرب أمرا لا مفر منه . ومن السخرية أنه في الوقت الذي كانت المعارك الحاسمة تجرى على الجبهة الغربية فإن القوات النمساوية لم تكن قد قامت بعد بالهجرم على الصرب.

وقد علمت ألمانيا متأخرة أنه لا يمكن الوثوق في الحرب وأن مطلبها الذي يستحوذ عليها

بتحقيق نصر سريع حاسم وصل بها إلى حرب استنزاف باهظة التكاليف. وفي تنفيذها لخطة طليفن تخلت ألمانيا عن كل آمالها المتطقة بالتزام بريطانيا بالوقوف موقف الحياد بدون النجاح في القضاء على الجيش الفرنسي ، الذي كان الغرض من الدخول في مخاطرات في المقام الأول ومن قبيل السخرية أن ألمانيا خسرت المعركة الهجومية في الغرب وانتصرت في المعركة الدفاعية في الشرق. وفي النهاية اضطرت ألمانيا إلى اتباع استراتيجية مولتك الدفاعية في الغرب أيضا بعد أن ألزمت نفسها بسياسة استبعدت تحقيق السلام السياسي بالتسوية الذي وضعت على أساسها استراتيجية مولتك.

لقد فشل الحلف الأوروبي فشلا ذريعا لأن القيادة السياسية تخلت عن مواقعها. ونتيجة لذلك فلم تتم محاولة القبوء إلى ذلك النوع من المؤتمر الأوروبي الذي وفر طوال القرن التاسع عشر فترة تهدئة أو أدى إلى حلول فعلية . لقد استعد القادة الأوروبيون لكل الطوارئ فيما عدا توفير الوقت اللازم للتوفيق الدبلوماسي . وقد نسوا حكمة بسمارك : «ويل للقائد الذي لا تكون حججه في نهاية الحرب برجاحة حججه في بدايتها».

وفي الوقت الذي تابعت فيه الأحداث مجراها كان ٢٠٠ مليون شخص قد قتلوا: واختفت الإمبراطورية المجرية — النمساوية وأطيع بثلاث من الأسر الحاكمة التي دخلت الحرب — الأمبراطورية المجرية الإربيطانية . وبعد الأسرة الحاكمة الألمانية والنمساوية والروسية . ولم تبق إلا الأسرة المالكة البريطانية . وبعد ذلك كان من الصعب أن نذكر بالضبط ما الذي أشعل فتيل الحريق . وكل ما عرف هو أنه من الرماد الذي أحدثته الحماقة التاريخية كان لا بد من أن يولد نظام أوروبي جديد رغم أنه كان من الصعب معرفة طبيعته بهن العواطف الجامحة والإرهاق الشديد الذي خلفته المذبحة .



« الإمبراطور ويليام التابي والقيصر الروسي بيكولاس التاني

## الفصل التاسع

## وجه الدبلوهاسية الجديد ويلسون ومعاهدة فرساى

في ١١ نوفمبر سنة ١٩١٨ أعلن دافيد لويد جورج David Lloyd George رئيس وزراء بريطانيا أن الهدنة بين ألمانيا ودول الطفاء قد وقعت بالكلمات التالية : آمل أن يمكننا الآن أن نقول إنه في هذا الصباح الحاسم قد انتهت كل الحروب . هوالواقع أن أوروبا كانت في ذلك الوقت على بعد عقدين فقط من حرب أكثر شراسة من الحرب السالفة.

ولما لم يكن شيء في الحرب العالمية الأولى قد سار على حسب ما كان مخططا له، فكان من المحتم أن السعي من أجل تحقيق السلام سيكون بلا جدوى، وذلك على غرار التوقعات التي دفعت الأمم الأوروبية إلى الكارثة . فكل من اشترك في الحرب توقع حريا قصيرة الأجل وترك تحديد شروط الصلح إلى ذلك النوع من المؤتمرات الدبلوماسية التي أنهت النزاعات الأوروبية في القرن السالف . ولكن عندما ازدادت الفسائر في الأرواح ووصلت إلى معدلات رهيبة طمست الذزاعات السياسية التي كانت مقدمة للصراع الذي تمثل في التنافس من أجل النفوذ في البلوان ، والاستيلاء على الأزاس واللورين وسباق التسليل البحري . وقد وجهت الأمم الأوروبية اللوم على ماعانته إلى روح الشر الكامنة في نفوس أعدانها ، وأقنعت نفسها بأن الطول الوسط لا يمكن أن تجلب سلاما حقيقيا ، فالعدو يجب أن يهزم هزيمة تامة أو

ولو كان القادة الأوروبيون قد استمروا في ممارسات النظام العالمي الذي كان سائدا قبل الحرب لأمكن التوصل إلى تسوية سلمية في ربيع عام ١٩٩٥ . لقد تسببت الأعمال الهجومية من كل جانب في أن سالت الدماء بحارا ووقعت الجبهات جميعا في ورطة . ولكن بعد أن تسببت برامج التعبية في عرقلة الجهود الدبلوماسية في الأسبوع الذي سبق اشتمال الحرب، فقد وقفت الآن ضخامة التضحيات في طريق التوصل إلى أية تسوية معقولة . ويدلا من ذلك فقد استمر قادة أوروبا في زيادة شروطهم ليس فقط ليضاعفوا من العجز وعدم المسئولية اللذين انزاقوا بهما إلى الحرب بل ليدمروا النظام العالمي الذي تعايشت في ظله أممهم طيلة قرن تقويبا .

وفي شتاء ١٩١٤- ١٩١٩ فقدت إلاستراتيجية العسكرية الصلة بالسياسة الخارجية ، فلم يجرز أي من الأطراف المتحاربة على البحث عن تسوية سلمية . ففرنسا لم تكن لتستقر إلا بعد أن تسترد الألزاس واللورين ، وألمانيا لن تنظر في أي سلام يجعلها تتخلى عن الأقاليم بعد أن تسترد الألزاس واللورين ، وألمانيا لن تنظر في أي سلام يجعلها تتخلى عن الأقاليم اللي استولت عليها . ويمجرد أن انفعس القادة الأوروبيون في الحرب سيطر عليهم هوس قتل الإخوة والأخوات وأصابهم جنون التدمير المستمر الجيل بأكمله من شبابهم . وقد حقق النصر ما هو مرجو منه بغض النظر عن الخراب الذي كان لابد أن يقوم عليه هذا النصر . وقد أنكدت الهجمات العدوانية القاتلة أن هناك مأزقا عسكريا ، وأسفرت عن خسائر في الأرواح لا يمكن تصورها قبل قدوم التكنولوجيا العديثة . وقد تسببت الجهود التي كانت تبذل للبحث عن حفائة في زيادة عمق الورطة السياسية . ولأن كل حليف جديد – إيطاليا ورومانيا في جانب الدول المركزية – طالب بنصيبه في الغنيمة المنتظرة، فقد قضوا على أية مروية بقيت للبيلوماسية .

وقد أخذت شروط الصلح تكتسب بالتدريج طابعا عدميا . فقد ثبت أن الأسلوب الارستقراطي لدبلوماسية القرن التاسع عشر والذي كان تأمريا بعض الشيء، لم تكن له صلة بالموضوع في عصر التعبئة الشاملة . فقد تخصص جانب الطفاء في تغليف الحرب بشعارات أخلاقية مثل «الحرب التي ستنهي كل الحروب» أو «لنجعل العالم آمنا من أجل نشرالديمقراطية» – وخاصة بعد أن دخلت أمريكا الحرب . كان أول تلك الشعارات مفهوما ، ويرجى منه الكثير بالنسبة لأمم ظلت تحارب بعضها البعض آلاف السنين في مجموعات متباينة . وكان تفسيره العملي هو نزع السلاح الشامل من ألمانيا . أما الشعار الثاني المتعلق بنشر الديمقراطية فكان يتطلب الإطاحة بالنظم الدلخلية في ألمانيا والنمسا . و كلا الشعارين على أية حال كان معناه الضمني هو القتال حتى النهاية .

أما بريطانيا العظمي— التي كانت قد قدمت في أيام نابليون صورة للتوازن الأوروبي عن طريق خلاقيان الأوروبي عن طريق خطة بيت — فقد أيدت ممارسة الضغوط التي تمارس من أجل تحقيق النصر الشامل. ففي شهر ديسمبر عام ١٩٦٤ رفض جراى وزير الخارجية البريطاني عرضا ألمانيا كان بمثابة جس نبض بأن تنسحب ألمانيا من بلجيكا في مقابل الكونغو البلجيكية وقال جراى في رفضه إن الحلفاء يجب أن يحصلوا على «ضمان أمن من أي هجوم في المستقبل من جانب ألمانيا ».

وكان تعليق جراى بمثابة تحول في الموقف البريطاني . فحتى وقت قريب قبل نشوب الحرب كانت بريطانيا العظمي تريط أمنها بميزان القوى ، الذي كانت تحميه بأن تساند الجانب الأضعف ضد الجانب الأقوى . وفي عام ١٩١٤ شعرت بريطانيا العظمى بأنها أقل لرتياحا لهذا الدور . وعندما أحست أن ألمانيا أصبحت أقوى من باقي دول أورويا مجتمعة شعرت أنها لا يجب أن تستمر في القيام بدورها التقليدي الذي تحاول فيه أن تظل بعيدة عن المعمعة في أورويا. ولما رأت بريطانيا العظمي أن ألمانيا أصبحت تشكل تهديدا من حيث السيطرة على أوروبا فقد كانت العودة إلى الوضع السابق لاتحقق شيئا فيما يتعلق بالتخفيف من المشكلة الرئيسية. ولهذا فإن بريطانيا العظمي شعرت أنها لم يعد يمكنها أن تقبل الحلول الوسط وأصرت على «ضماناتها» الخاصة التي وصلت إلى حد إضعاف ألمانيا بشكل مستمر، وخاصة إجراء تخفيض ضخم للأسطول الألماني فيما وراء البحار — وهو شيء لم تكن ألمانيا تقبله أبدا إلا إذا هزمت هزيمة كاملة.

وقد كانت الشروط الألمانية محددة بقدر أكبر وأكثر التزاما باعتبارات الجغرافيا السياسية. ومع ذلك فبافتقار القادة الألمان الطبيعي إلى الإحساس بنسبية الأمور فقد طلبوا أيضا ما وصل إلى أنه تسليم بلا شروط. وفي الغرب طالبوا بضم مناجم الفحم في شمال فرنسا وبالسيطرة العسكرية على بلجيكا بما فيها ميناء أنتويرب Antwerp، الأمر الذي ضمن عداوة بريطانيا العظمي الشيوة. وفي الشرق قدمت ألمانيا شروطا رسمية فيما يتطق ببولئدا حيث وعدت في ٥ نوفمبر ١٩٩١ بإقامة «ولاية مستقلة نظامها دستوري ملكي ببولئدا حيث وعدت في ٥ نوفمبر ١٩٩١ بإقامة «ولاية مستقلة نظامها دستوري ملكي مو أن يسفر الوحد باستقلال بولئدا عن تقدم متطوعين بولئدين لغمس فرق عسكرية : وقد هم أن يسفر الوحد باستقلال بولئدا عن تقدم متطوع في بولدنين لغمس فرق عسكرية : وقد عيين فيمن أنهانيا عليها عدائدة برسد ليترفسك Brest Litoverk في ٥ مارس ١٩٩٨ التي ضمت إليها بموجبها ثلث روسيا الأوروبية ومحمية من أوكرانيا . وفي النهابة تضح من تعريف المانيا

لقد بدأت الحرب العالمية الأولي كحرب وزارية نمطية، بمذكرات تسلم من سفارة إلى سفارة ويرقيات توزع بين الملوك في كل الخطوات الحاسمة في الطريق إلى الحرب الحقيقية. غير أنه بمجرد أن أعلنت الحرب، وبينما كانت شوارع العواصم الأوروبية تموج بحشود هاتفة مبتهجة لم يحد النزاع هو نزاع وزارات وسفارات بل أصبح نضال كتل جماهيرية . ويعد العامين الأولين من الحرب، كان كل جانب يضع شروطا لا تتفق مع أية فكرة عن التوازن.

وكان أبعد ما يكون عن تصور الجميع هو أن يفوز كلا الجانبين ويخسران في نفس الوقت: أن تهزم ألمانيا روسيا وتضعف بشكل خطير كلا من فرنسا وإنجلترا ، وأن ينتصر في النهاية الحلفاء الغربيون بمساعدة أمريكا التي لم يكن هناك غنى عنها. وكانت نتيجة حروب نابليون قرنا من السلام بني على أساس التوازن وأبقت عليه القيم المشتركة . وكانت نتيجة الحرب العالمية الأولى ثورات اجتماعية وصراعات مذهبية وحربا عالمية أخرى .

اختفى الحماس الذي صاحب بداية الحرب بمجرد أن فهمت شعوب أورويا أن قدرة حكوماتهم على إقامة المذبحة لم تقابلها قدرة مناسبة على تحقيق النصر أو السلام . وفي الاضطراب الكبير الذي أعقب ذلك كان الملوك الشرقيون الذين ساعدت الوحدة بينهم على وقبل أن تتضح الأبعاد الكاملة لهذه الكارثة التي جلبتها أررويا على نفسها ، ظهر علي مسرح الأحداث لاعب جديد لكي ينهي إلى الأبد ما سمي حتى ذلك الوقت الحلف الأوروبي . فبين بقايا الدمار وزوال الوهم الذي صاحب ثلاث سنوات من المذابح ، دخلت أمريكا الساحة الدولية بثقة وقوة ومثالية لم يكن يتصورها حلفارها الأوروبيون المنهكون .

وكان دخول أمريكا الحرب قد جعل من الممكن أن يتحقق النصر التام تقنيا ، ولكنه كان لأهداف ليست لها صلة كبيرة بالنظام العالمي الذي عرفته أورويا ثلاثة قرون والذي يعتقد أنها دخلت الحرب من أجله . لقد ازدرت أمريكا مفهوم ميزان القوى واعتبرت ممارسة السياسة الواقعية أمرا غير أخلاقي . وكان معيار أمريكا للنظام الدولي هو الديمقراطية ، والأمن الجماعي وحق تقرير المصير – ولم يكن أي منها قد تعرض لأي تحديد في أورويا من قبل .

ويالنسبة للأمريكيين فإن عدم التوافق بين فلسفتهم وبين الفكر الأوروبي أوضح مزية معتقداتهم . إن فكرة ويلسون عن النظام الحالمي التي نادى فيها بالابتعاد عن تعاليم ومفاهيم العالم القديم استقاها من إيمان الأمريكيين بالطبيعة المسالمة أصلا للإنسان ومن التناسق الذي ينطوي عليه العالم . وانطلاقا من ذلك فإن الأمم الديمقراطية تكون مسالمة بطبيعتها ، والناس الذين يمنحون حق تقرير المصير لا تكون لديهم أسباب للاشتراك في الحروب أو لاضطهاد الآخرين . وعندما تتذوق كل شعوب العالم بركات السلام والديمقراطية . فسوف تهب جميعا كشخص واحد للدفاع عما كسبته .

لم يكن لدى القادة الأوروبيين درجات من الفكر تحيط بمثل تلك الآراء . ولم تكن حتى مؤسساتهم الداخلية ولا نظامهم الدولي قد قامت على أساس نظريات سياسية تفترض كأمر مسلم به أن الإنسان خير بطبعه . ولكنها وضعت لكي تجعل أنانية الإنسان في خدمة خير أسمى. لقد استندت الدبلوماسية لا على طبيعة حب السلام عند الدول بل على ميلها للحرب هذا الميل الذي كان لابد إما تتبيطه أو العمل على اعتداله . فقد أقيمت الأحلاف من أجإ تحقيق أهداف محددة معينة وليس للدفاع عن السلام بشكل نظري .

لقد تسببت مبادئ ويلسون الخاصة بتقرير المصير والأمن الجماعي في وض

الدبلوماسيين الغربيين على طريق غير مألوف لديهم كلية . فالفرض القائم وراء كل التسويات الأوروبية كان هو أن الحدود يمكن تعديلها من أجل تعزيز ميزان القوى . وقد وضعت متطلبات تنفيذ ذلك في الترتيب قبل أفضليات سكان البلاد التى تتأثر بتلك التعديلات. وكان هذا هو تصور «بيت» الكتل الجماهيرية الكبيرة لاحتواء فرنسا في نهاية حروب نابليون.

وطيلة القرن التاسع عشر مثلا قاومت بريطانيا العظمى والنمسا انهيار الإمبراطورية العثمانية لأنهما كانتا مقتنعتين بأن الأمم الأصغر التي ستخرج من هذا الانهيار سوف تقوض النظام الدولي . وكان أسلويهما في التفكير هو أن الأمم الصغيرة بافتقارها إلى التجارب سوف تزيد من حدة المنافسات العرقية المستوطنة بينما سيغري ضعفها النسبي الدول الكبرى على التحرش بها. وكان من رأي بريطانيا والنمسا أن الدول الأصغر يجب أن تخضع طموحاتها الوطنية للمصلحة الأكبر المتطلقة بتحقيق السلام . وياسم التوازن منعت فرنسا من ضم الوالون Walloon وهو القطاع المتكلم بالفرنسية في بلجيكا ، وأثنيت ألمانيا عن الاتحاد مع النمسا (رغم أن بسمارك كانت لديه أسبابه الخاصة لعدم السعي للاتحاد مع النمسا).

لقد رفض ويلسون تماما هذا الاتجاه ، كما فعلت الولايات المتحدة دائما منذ ذلك الوقت. فمن رأي أمريكا أنه ليس تقرير المصير هو سبب الحرب لكن عدم وجود هذا الحق هو السبب ، وليس غياب ميزان القوى هو السبب في عدم الاستقرار، ولكن العمل على استتباب ميزان القوى هو السبب . واقترح ويلسون أن يقوم السلام على أساس مبدأ الأمن الجماعي. ففي رأيه وجميع تلاميذه أن أمن العالم يتطلب أن يتحقق السلام عن طريق أن يكون السلام مفهوما قانونيا وليس مفهوما للدفاع عن مصالح ولمنية . وتحديد ما إذا كان قد ارتكب انتهاكا للسلام يلزمه مؤسسة دولية ، عرّفها ويلسون بأنها عصبة الأمم .

والغريب أن فكرة تلك المنظمة ظهرت أولا في لندن وكانت منذ ذلك الوقت هي معقل 
دبلوماسية ميزان القوى . ولم يكن الدافع لها هو محاولة خلق نظام عالمي جديد بل هو بحث 
بريطانيا عن سبب وجيه لدخول أمريكا حربا في ظل النظام العالمي القديم . وفي شهر 
سبتمبر عام ١٩١٥ في ابتعاد ثوري عن الممارسات البريطانية كتب وزير الخارجية جراى 
إلى كولونيل ماوس House وهو رجل وثيق الصلة بويلسون عن اقتراح قال عنه أنه يعتقد 
أن رئيس أمريكا المثالي لا يمكن أن يرفضه.

وتسامل جراي إلى أي مدي يمكن أن يهتم الرئيس بعصبة للأمم تلزم نفسها بتنفيذ نزع السلاح وبالتسوية السلمية للمنازعات.

هل يقترح الرئيس أنه يجب أن تكون هناك عصبة للأمم تلزم نفسها بالوقوف ضد أي دولة تنتهك معاهدة ما. أو ترفض في حالة النزاع ، أن تنتهج أسلوبا آخر لتسوية النزاع غير الحرب ؟ لم يكن من المحتمل أن تكون بريطانيا العظمي التي ظلت طيلة ٢٠٠ عام تبتعد عن الأحلاف مفتوحة العضوية ، قد غيرت موقفها فجأة وأصبحت تفضل التعهدات مفتوحة العضوية على نطاق عالمي . ومع ذلك فإن تصميم بريطانيا العظمى على أن تتغلب على التهديد الفوري لألمانيا كان تصميما قويا للغاية لدرجة أن وزير خارجيتها أقدم بنفسه على عرض مبدأ الأمن الجماعي وهو أكثر التعهدات مفتوحة العضوية تصورا . وسيكون على كل عضو في المنظمة العالمية المقترحة أن يلتزم بمقاومة العدوان في أي مكان ومن أية جهة وأن يعاقب الأمم التي ترفض التسوية السلمية للمنازعات .

كان جراى يعرف هذا الرجل. فمن أيام شبابه كان ويلسون يعتقد أن المؤسسات الفيرالية الأمريكية بجب أن تكون نمونجا ولبرلمان للبشر» في النهاية. وفي بداية فترة رئاسته كان بالفعل يتحرى عن ميثاق خاص بجميع بلدان أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية أو جميع شعويها حتى يكون لنصف الكرة الغربي . ولا يمكن أن يكون جراى قد دهش – رغم أنه بالتأكيد قد شعر بالرضاء – عندما تلقى ردا سريعا يتفق – لو تأمل ما مضى – مع تلميحه الصريح الواضع.

وريما كانت تلك الرسائل أول بادرة تشير إلى «العلاقة الخاصة» بين أمريكا وبريطانيا العظمي التي ستمكن بريطانيا العظمي من المحافظة على نفوذ فريد من نوعه في واشنطن بعد فترة طويلة من انهيار قوتها في أعقاب الحرب العالمية الثانية . وثمة لغة مشتركة وتراث ثقافي امتزجا بحساسية عظيمة ساعدت القادة البريطانيين على الرج بأفكارهم في عمليا مصنع القرار الأمريكي بصورة جعلت الأمور تبدو وكأنهم جزء ينتمي إلى واشنطن . ولذلك فعندما قدم ويلسون في شهر ماير ١٩٩٦ لأول مرة مشروعه الخاص بمنظمة عالمية كان به شك مقتنعا أنها كانت فكرته هو . وكانت فعلا فكرته إلى حد ما، حيث إن جراي كان قد اقترج مثر قرعة بور وهو يدرك تصاما ما يمكن أن يقتنم به ويلسون .

ويغض النظر عن آباء عصبة الأمم الأصليين فقد كانت العصبة فنكرة أمريكية محضة. فه تصوره ويلسون هو «اتحاد عالمي للأمم للمحافظة علي طرق أعالي البحار سليمة آمنة لكر تستخدمها جميع دول العالم دون أن يعوقها شيء ولمنع بدء أي حرب تكون متناقضة م نصوص معاهدات أو تشن بدون إنذار وعرض الأسباب الكاملة لذلك على الرأي العالمي ويعتبر ذلك ضمانا فعليا لسيادة الدول علي أراضيها واستقلالها السياسي.

وفي البداية ، امتنع ويلسون عن عرض مساهمة أمريكا في هذا «الاتحاد العالمي» . ْ وأخه في يناير 191۷ اتخذ القطوة وأيد عضوية أمريكا في العصبة ومن الغريب إلى حد مذهل أ استخدم في ذلك مبدأ مونرو كنموذج:

إني أفترَّح، أن تتبنى الأمم باتفاق واحد فيما بينها مبدأ الرئيس مونرو كمبدأ للعالم : ه المبدأ يتلخص في ألا تسعي أي أمة إلى فرض حكمها على أي أمة أخرى أو شعب أخر ... و تتجنب الأمم جميعا من الآن فصاعدا الأحلاف المعقدة التي قد تجرهم إلى منافسات القوة .

والأرجح أن المكسيك دهشت عندما علمت أن رئيس البلد الذي استولى على ثلث أراضيها في القرن التاسع عشر وأرسل قواته إلى المكسيك في السنة التالية يتقدم الآن بمبدأ مونرو كضمان لسيادة الدول الشقيقة على أراضيها وكمثال كلاسيكي على التعاون الدولي .

ولم تصل مثالية ويلسون إلى حد جعله يؤمن بأن آراءه سوف تنتشر في أوروبا بناء على المزايا التي تنطوي عليها . وقد بين أنه على استعداد تام لأن يدعم الرأي بالضغط . فبعد قليل من دخول أمريكا الحرب في عام ١٩١٧ كتب إلى الكولونيل هاوس يقول : «عندما تنتهي العرب يمكننا أن نرغمهم على أن يتبعوا أفكارنا لأنهم في ذلك الوقت ، سيكونون ماليا بين أيور أخرى». وفي ذلك الوقت تهاطأ كثير من الحلفاء في ردهم على فكرة ويلسون . ورغم أنهم لم يتمكنوا من إقناع أنفسهم بالموافقة على آراء تتعارض مع تقاليدهم فقد كانوا أيضا يحتاجرن أمريكا إلى حد كبير جدا فلا يمكنهم الإعلان عن تحفظاتهم .

وفي أولغر عام ١٩١٧ بعث ويلسون بهاوس كي يسأل الأوروبيين أن يصوغوا أهدافهم الحربية التي يصوغوا أهدافهم الحربية التي تعكس صورة هدفه المعلن لتحقيق السلام دون استيلاء على الأراضى أو المطالبة بتعويضات في حماية سلطة عالمية . وظل ويلسون عدة شهور ممتنعا عن تقديم آراته الخاصة لأنه كما أوضح لهاوس ، أن فرنسا وإيطاليا قد تعترضان إذا أعربت أمريكا عن شكركها في عدالة مطامحهم الإقليبية.

وأخيرا في ٨ يناير ١٩٩٨، واصل ويلسون المضي فى الطريق بنفسه. بفصاحة غير عادية قدم أهدافه الحربية أمام جلسة مشتركة للكونجرس، في أربع عشرة نقطة مقسمة إلى جزءين. ووصف ثمانى عشرة نقطة منها بأنها نقط إلزامية بمعنى أنها لا بد أن تنفذ. وتضمنت تلك النقاط الدبلوماسية الصريحة ، حرية الملاحة في البحار ، نزع السلاح العام، إزالة الحواجز التجارية، التسوية غير المتحيزة للمطالب الاستعمارية ، إحياء بلجيكا ، الجلاء عن الأراضي الروسية، وإنشاء عصبة الأمم .

وقدم ويلسون النقاط الست الباقية والتي كانت محددة بقدر أكبر مع بيان قال فيه أنها يستحسن وليس من الضرورة الشديدة أن تتحقق لأنها وفقا لرأيه نقاط ليست أساسية إلى حد كبير. ومعا يغير الدهشة أن استعادة فرنسا لإقليم الألزاس واللورين كانت من بين النقاط غير الملزمة رغم أن العزم على استعادة ذلك الإقليم سيطر علي السياسة الفرنسية طبلة نصف قرن وكان السبب في تضحيات غير مسبوقة في الحرب. وهناك أهداف «مرغوب فيها» وصفت بأنها الحكم الذاتي للأقليات في الإمبراطورية المجرية – النمساوية والإمبراطورية العثمانية، وتعديل حدود إيطاليا، والجلاء عن البلقان ، وتدريل الدردنيل ، وإنشاء دولة بولندا المستقلة ذات المنافذ علي البحر. هل كان ويلسون يعني ضمنا أن تلك الشروط الستة خاضعة المساومة. فوصول بولندا إلى البحر وتعديل حدود إيطاليا أمور لا شك سيكون من الصعب التوفيق بينها وبين مبدأ حق تقرير المصير ولذلك فهي أول المثالب في التناسق المعنوي لخطة ويلسون .

وقد اختتم ويلسون عرضه هذا بنداء وجهه إلى ألمانيا باسم روح التصالح التي ستستعين بها أمريكا في بناء نظام عالمي جديد – وهذا اتجاه يتعارض مع أهداف أمريكا من الحرب.

ابنا لانحقد عليها بسبب أي إنجاز أو تميز في العلم أو مشاريع بعينها جعلت سجلها مشرفا للغاية وتحسد عليه. إننا لا نريد بأي حال أن نلحق بها أي أنى أو نعرقل نفوذها أو قوتها . ولا نريد كذلك أن نحاربها سواء بالسلاح أو بالمترتبيات التجارية العدوانية إذا كانت على استعداد للاشتراك معنا ومع الأمم الأخرى المحبة للسلام في مواثيق للعدالة والقانون والتعامل المنصف. إننا نريد منها فقط أن تقبل مكانا تكون متسارية فيه مع شعوب العالم.

وفى خطاب له فى دار النقابات المهنية فى ١٨ ديسمبر عام ١٩٦٨ بعد الهدنة ، أدان ويلسون بصراحة ميزان القوى وقال أنه ميزان ليس فيه استقرار ويقوم على أرق سببه الغيرة وعلى عداوة سببها تضارب المصالح»:

لقد حاربوا (أى جنود الحلفاء) للتخلص من نظام قديم وإقامة نظام جديد . وكان مركز النظام القديم وخاصيته هو ما اعتدنا أن نسميه «ميزان القوى» — فقد كان الميزان يتحقق بالسيف الذي كان يوجد بكثرة في جانب أو آخر ، وهو ميزان كان يتحدد بالتوازن المتقلب للمصالح المتنافسة ... إن الرجال الذين شاركوا في هذه الحرب هم رجال من الأمم الحرة التي أصرت على أن ينتهي هذا التوازن الآن وإلى الأبد.

لاشك أن ويلسون كان محقا فيما يتعلق بالأمم الأوروبية التي عبثت بكل شيء . لم يكن الأمر يرجع إلى ميزان القوى بل كان يرجع بقدر أكبر إلى تخلى أورويا عن العمل به مما تسبب في الكارثة التي لحقت بالعالم . لقد أهمل قادة أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى ميزان القوى التاريخي وتخلوا عن التعديلات الدورية الأمر الذي تسبب في عدم الحسم النهائي للأمور لقد جاءوا بعالم ذي قطبين أقل مرونة عن عالم الحرب الباردة التي نشبت فيما بعد، لأنه انتقر إلى عناصر الخطر العنيفة التي تميز بها العصر النووي. ورغم أن القادة الأوروبيين كانوا يمتدحون التوازن شفويا إلا أنهم اهتموا بأكثر العناصر وطنية للرأي العام في بلادهم. ولم تسمح ترتيباتهم السياسية أن العسكرية بأية مرونة : ولم يكن هناك صمام أمان بين الوضم الراهن وبين اشتعال الحريق . وقد أدى ذلك إلى نشوب الأزمة التي لم يمكن تسويتها كما أدى إلى أوضاع عامة لم تسمح في النهاية بأي تراجم .

وقد حدد ويلسون بدقة بعض التحديات الأساسية للقرن العشرين – وخاصة كيف توضع القوة في حدمة السلام . ولكن حلوله كثيرا ما عقدت المشاكل التي حددها . فقد أرجع التنافس بين الدول أساسا إلى غياب حق تقرير المصير وإلى دوافع اقتصادية . غير أن التاريخ بين أسبابا أخرى كثيرة للتنافس أبرزها المبالغة في النزعة الوطنية ، وتأليه الحاكم أو الزمرة الحاكمة. وكان ويلسون احتقارا منه لتلك الدوافع مقتنعا بأن انتشار الديمقراطية سوف يقتل هذه لدوافع وسوف يحول تقرير المصير دون التركيز عليها .

وقد افترض ويلسون مقدما من أجل علاج مسألة الأمن الجماعي أن تتحد أمم العالم ضد العدوان ، والظلم ، وعلى الأرجح الأنانية المبالغ فيها . وفي خطاب له أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في عام ١٩١٧ أكد ويلسون أن إقرار الحقوق المتساوية بين الدول سوف يكون بمثابة الشرط الأساسي المسبق للمحافظة علي السلم عن طريق الأمن الجماعي بغض النظر عن القوة التي تمتلكها كل أمة .

الحق يجب أن يقوم على القوة العامة للدول التي سيعتمد عليها سلمها العام وليس على القوة الفردية. ولا يمكن أن تكون هناك مساواة في الأرض أو الموارد، أو أي نوع آخر من المساواة لا يكتسب عن طريق التطور العادي السلمي الشرعي للشعوب نفسها . غير أنه ليس هناك من يطلب أكثر من المساواة في الحقوق. إن الجنس البشري ينظر قدما الآن إلى الحرية في الحياة وليس إلى توازن القوة.

كان ريلسون يقترح نظاما عالميا تكون فيه مقاومة العدوان على أساس اعتبارات أخلاقية وليس على أساس اعتبارات جغرافية سياسية. إن الأمم سوف تسأل نفسها ما إذا كان العمل يوصم بأنه ظالم ولن تسأل نفسها ما إذا كان العمل مصدرا للتهديد. ورغم أن حلفاء أمريكا كانوا لا يتقون كثيرا في تلك التفسيرات الجديدة فقد شعروا بأنهم ضعفاء بحيث لا يقدرون على الاعتراض عليها. فقد كان حلفاء أمريكا يعرفون أو تصوروا أنهم يعرفون حساب التوازن المبني على القوة ، وكانوا لا يثقون في أنهم أو أي أخرين غيرهم يعرفون كيف يقيمون التوازن على أساس تعاليم أخلاقية.

وقبل دخول أمريكا الحرب لم تكن الديمقراطيات الأوروبية تجروً على أن تعرب علنا عن شكركها في أفكار ويلسون وقد بذلت تلك الديمقراطيات كل المحاولات لجذب ويلسون إليها بمسايرته. وفي الوقت الذي انضمت فيه أمريكا فعلا إلى الحلفاء كانوا يائسين. ولم تكن قوات الحلفاء، بريطانيا العظمي وفرنسا وروسيا كافية للتغلب على ألمانيا ، وفي أعقاب الثورة الروسية خاف الحلفاء من ألا يؤدي دخول أمريكا الحرب إلى أكثر من التعويض عن الانهيار الروسي . وقد أوضحت معاهدة بريست – ليتوفيسك Brest - Litovsk مع روسيا ما كان في ذهن الألمان من مصير للمهزومين. فالخوف من انتصار ألمانيا منع بريطانيا العظمي وفرنسا من بحث أهداف الحرب مع شريكهم الأمريكي المثالي .

ويعد الهدنة وجد الحلفاء أنقسهم في موقف أفضل لكي يعربوا عن تحفظاتهم . ولم تكن تلك هي المرة الأولي التي يتقيد فيها حلف أوروبي أو يتحطم في أعقاب النصر (فعلي سبيل المثال ، دخل مؤتمر فيينا وهو المؤتمر الذي وضع أسس الدبلوماسية الحديثة ، مرحلة هدد فيها المنتصرون بعضهم بالحرب). ومع ذلك فإن المنتصرين في الحرب العالمية الأولى كانوا قد استنزفوا بسبب تضحياتهم وكانوا مازالوا معتمدين على العملاق الأمريكي لدرجة أنهم لم يتمكنوا من المخاطرة بإجراء حوار معه أو بانسحابه من التسوية السلمية .

وكان هذا صحيحا بصفة خاصة بالنسبة لفرنسا التي وجدت نفسها في ذلك الوقت في موقف مأساوي حقيقي . لقد ظلت طيلة قرنين تكافح من أجل السيطرة على أوروبا ، ولكنها في أعقاب الحرب لم يعد لديها الثقة في قدرتها على حماية حتى حدودها الخاصة ضد عدو منهزم . وقد شعر القادة الفرنسيون غيرتيا أن احتواء ألمانيا كان بعيدا عن قدرة مجتمعهم المخرب . لقد أنهكت الحرب فرنسا وكان يبدو أن السلام يثير هواجس تنبئ بمزيد من الكوارث. أو فرنسا التي كافحت من أجل بقائها تصارع الآن من أجل استعادة هويتها . وفرنسا لم تجرز على الوقوف وحدها ورغم ذلك فإن أقوى حلفائها يقترح أن يقوم السلام على أساس مبادئ حوات الأمن إلى عملية قضائية .

وقد جعل النصر فرنسا تدرك أن الانتقام كلفها كثيرا . وقد علمت فرنسا وحدها كم أصبحت ضعيفة مقارنة بألمانيا رغم أنه لم يكن هناك آخرون وخاصة أمريكا، على استعداد لأن يصدقوا ذلك. ولهذا ففي عشية النصر بدأ حوار أمريكي فرنسي عمل على التعجيل بإضعاف معنويات فرنسا . ومثل إسرائيل في العصر الحديث ، أخفت فرنسا قلة حصانتها بالغضب السريع وأخفت رعبها الأولى بالعناد . ومثل إسرائيل في العصر الحديث وقفت معرضة لخطر العزلة الدائم .

ورغم أن حلفاء فرنسا أصروا على أن خوفها مبالغ فيه إلا أن القادة الفرنسيين كانوا يعرفون الحقيقة. ففي عام ۱۸۸۰ كان الفرنسيون يمثلون ۱۹٫۷ في المائة من سكان أورويا." وفي عام ۱۹۰۰ انخفض هذا الرقم إلى ۹٫۷ في المائة. وفي عام ۱۹۲۰ وصل تعداد فرنسا إلى ٤١ مليون نسمة بينما كان تعداد ألمانيا ٢٥ مليون نسمة مما دعا السياسي الفرنسي براياند Briand إلى الرد على الناقدين لسياسة الاسترضاء التي انتهجها مع ألمانيا قائلا إنه ينتهج السياسة الخارجية التي يعليها معدل مواليد فرنسا. لقد كان معدل الانهيار النسبي لاقتصاد فرنسا أكثر من ذلك بكثير. ففي عام • ١٩٨٥كانت فرنسا أكبر دولة صناعية في أورويا . وفي عام ١٨٨٠ زاد إنتاج ألمانيا من الصلب والفحم والحديد عن إنتاج فرنسا . وفي عام ١٩١٣ أنتجت فرنسا ٤١ مليون طن من الفحم بينما وصل إنتاج ألمانيا من الفحم إلى ٢٧٩ مليون طن وفي أواخر الثلاثينيات ازداد الفارق إلى ٤٧ مليون طن تنتجها فرنسا و٢٥٦ مليون طن تنتجها ألمانيا .

وكانت القوة الباقية للعدو المهزوم علامة على الفارق الرئيسي بين النظام الدولي في ما بعد فيينا والنظام الدولي فيما بعد فرساى، والسبب وراء ذلك هو عدم وحدة المنتصرين بعد فرساى. والذى هزم نابليون انتلاف من الدول وكان الأمر يحتاج إلى انتلاف من الدول للتغلب على ألمانيا. وحتى بعد الهزيمة فإن كلا من المنهزمين – فرنسا في ١٨٥٥ وألمانيا في ١٩٩٨ على ألمانيا. وحتى بعد الهزيمة فإن كلا من أعضاء الانتلاف بهفرده وربما كان يستطيع في منهما التغلب على اثنين من أعضاء التحالف معا. وكان الفارق مو أنه في عام ١٩٨٥ على صانعو السلام في مؤتمر فيينا متحدين وشكلوا الطف الرباعي – وهو حلف كبير مكون من أربع دول يمكنه أن يسحق أية أحلام تعديلية (التعديليون أعضاء حركات تطالب بتعديل المعاهدات والمذاهب). وفي الفترة التي أعقبت معاهدة فرساى لم يظل المنتصرون عامضا فيما يتعلق بغرفسا.

ولم تدرك فرنسا إلا بعد في الفترة التي أعقبت فرساى أن مزيمتها على يد ألمانيا في عام الم٧١ لم تكن أمرا شاذا . وكانت الطريقة الوحيدة التي يمكن لفرنسا بها أن تحافظ وحدها على التوازن مع ألمانيا هي تقسيم ألمانيا إلى الولايات المكونة لها ربما بإعادة إنشاء الاتحاد الفيدرالي الألماني الذي كان موجودا في القرن التاسع عشر . والواقع أن فرنسا تابعت تماما تحقيق هذا الهدف بأن شجعت النزعة الانفصالية في إقليم الراين وياحتلال مناجم سار Saar للفحم .

وكانت هناك عقبتان على أية حال تقفان في طريق تجزئ ألمانيا . وبالنسبة لواحدة من 
هاتين العقبتين كان بسمارك قد بني ألمانيا بناء عظيما . فقد حافظت ألمانيا، التي ساعد 
بسمارك على قيامها على إحساسها بالرحدة خلال هزائم لحقت بها في حربين عالميتين، 
كما حافظت على هذا الإحساس أثناء الاحتلال الفرنسي لمنطقة الرويم Ruhr عام ۱۹۷۳ 
وأثناء احتلال الاتحاد السوفيتي لألمانيا الشرقية وتحريلها إلى دولة دائرة في فلكه طيلة 
جيل بعد الحرب العالمية الثانية . وعندما سقط حانط برلين في عام ۱۹۸۹ داعبت الرئيس 
الفرنسي ميتران Miterrand لفترة قصيرة فكرة تعاون فرنسا مع جورياتشوف لعرقلة 
الوحدة الألمانية . غير أن جورياتشوف كان مشغولا للغاية بمشكلاله الداخلية فلم يكن 
يستطيع القيام بمثل تلك المغامرة ولم تكن فرنسا قوية بدرجة تمكنها من القيام بها وحدها.

وثمة ضعف فرنسي مماثل كان قد حال دون تقسيم ألمانيا في عام ١٩٩٨. وحتى لو كانت فرنسا قادرة على القيام بتلك المهمة فإن حلفاءها وخاصة أمريكا لن يسمحوا بمثل هذا الاعتداء السافر على مبدأ تقرير المصير . ولم يكن ويلسون أيضا على استعداد لأن يصر على تحقيق سلام بالمصالحة . وفي النهاية وافق على شروط عقابية تتعارض مع المعاملة العادلة التي وعد بها في النقاط الأربع عشرة .

لقد اتضح أن محاولة التوفيق بين النزعة المثالية الأمريكية وكوابيس فرنسا تفوق براعة الإنسان .

وقد تبادل ويلسون تعديل النقاط الأربع عشرة بإنشاء عصبة الأمم التي كان ينظر إليها لعلاج أي شكرى شرعية تبقت بعد معاهدة الصلح . ووافقت فرنسا على عدد أقل بكثير من الإجراءات العقابية عندما رأت أنه يتفق مع تضحياتها على أمل أن تتوصل إلى الحصول على التزام أمريكي طويل الأجل لضمان الأمن الفرنسي . وفي النهاية لم يتمكن أي بلد من تحقيق ما كان يرمي إليه . فلم تصبح فرنسا آمنة وانسحبت الولايات المتحدة من التسوية .

وقد كان ويلسون نجم مرتمر الصلح الذي عقد في باريس في الفترة ما بين يناير ويونيو 
عام ١٩١٩ وفي الأيام التي كان فيها السفر إلى أورويا يستغرق أسبوعا بالسفن ، حذر 
ككيرون من مستشاري ويلسون من أن الرئيس الأمريكي لا يمكنه أن يظل بعيدا عن واشنطن 
لعدة شهور متصلة. والواقع أنه في فترة غياب ويلسون تضاءلت قوته في الكونجرس وكان 
لنلك ثمن كبير عندما بدأ الاستعداد للتوقيع على معاهدة الصلح . ويغض النظر عن تغيب 
ويلسون عن واشنطن فإنه من الغطأ دائما بالنسبة لرؤساء الدول أن يتولوا بأنفضهم 
التفاوض حول تفاصيل أي اتفاق . إذ أنهم عندنذ يكونون مضطرين لمعرقة دقائق وتفاصيل 
عادة ما تكون علي علم بها وزارة الخارجية التابعين لها ويواجهون موضوعات تناسب 
مرءوسيهم بينما تحرب عنهم موضوعات لايسويها إلا رؤساء الدول. ولما كان أعلى 
مرءوسيهم بينما تحرب عنهم موضوعات لايسويها إلا رؤساء الدول. ولما كان أعلى 
مراوسيهم بينما تحرب عنهم موضوعات لايسويها الدول تعتمد في أقل تقدير على 
والمأرق خطيرة. ولما كانت وظائف المتحدثين بأسماء الدول تعتمد في أقل تقدير على 
المظهر الخارجي للنجاح فالفاوضات كثيرا ما تتركز حول إضفاء صفة باهتة على 
المظهر الخارجي للنجاح فالمفاوضات كثيرا ما تتركز حول إضفاء صفة باهتة على 
الخلافات وعم معالحة لمن المشكلات.

وقد ثبت أن هذا كان مصير وياسون في باريس . فبمرور كل شهر كان ينغمس بعمق أكثر في مساومات حول تفاصيل لم تكن تهمه أبدا من قبل . وكلما طال بقاؤه كلما تظب الإحساس بأهمية تسوية الأمور على الرغبة في إقامة نظام دولي جديد . وأصبحت النتيجة النهائية أمرا حتميا بسبب الإجراء الذي اتبع في التفاوض حول معاهدة الصلح . لأن وقتا غير مناسب أنفق في تسوية مسائل إقليمية وقد ظهرت عصبة الأمم كألة من عند الآلهة لكي تسوي فيما بعد الفجوة الأخذة في الاتساع بين مطالب ويلسون الأخلاقية والشروط الفعلية للتسوية. وكان دافيد لويد جورج David Lloyd George الوزير الزنيقي الذي مثل بريطانيا العظمى في الحملة الانتخابية التي دارح فورا قبل المؤتمر، قد وعد أن ألمانيا سترغم على دفع كل تكاليف الحرب كاملة و«أننا سنفتش جيويهم من أجل هذا»، غير أنه عندما واجه ألمانيا المتفجرة وفرنسا المضطرية ركز على المناورة بين كليمنسو Clemenceau وويلسون. وفي النهاية وافق على الشروط العقابية ولجأ إلى عصبة الأمم بوصفها الآلة التي يمكن بها فيما بعد حسم المظالم.

وقد دافع عن وجهة نظر فرنسا الرجل المرتعب العجوز الذي يخشى المعارك كل خشية جورج كليمنسو الذي سمي «بالنمر» وكان محاربا قديما مر بعقود من المعارك الداخلية ابتداء من الإطاحة بنابليون حتى تبرئة كابتن درايفوس، ومع ذلك ففي مؤتمر باريس حدد لنفسه مهمة أكبر من قدراته الضارية، فحاول التوصل إلى صلح من شأنه أن يقضي بطريقة ما على ما أنجزه بسمارك ويؤكد دبلوماسية ريشيليو الأنيقة في أورويا غير أنه تجاوز ما يمكن أن يتحمله النظام الدولي والواقع أنه تجاوز ما يتحمله مجتمعه هو . ويبساطة فإنه لا يمكن إعادة الساعة إلى الوراء - ١٥ عاما . فلم تكن هناك أمة أخرى شاركت فرنسا أهدافها أو حتي فهمتها فهما كاملا . وقد ثبت أن خيبة الأمل هي قدر ريشيليو وتدمير الحالة المعنوية هو مستقبل فرنسا .

لقد مثل فيتوريو أورلاندو Vitorio Orlando رئيس وزراء إيطاليا آخر «الأربعة الكبار» ورغم أنه ظهر بعظهر رائع إلا أن سيدنى سونينر Sidney Sonnino وزير خارجيته النشيط كثيرا ما كان يطغى عليه. وقد اتضع أن المغاوضين الإيطاليين نهبوا إلى باريس لجمع غنائمهم وليس للوضع تصميم لنظام عالمي جديد . وكان الطفاء قد أقنعوا إيطاليا بدخول الحرب بأن وعوها في معاهدة لندن عام ١٩٩٩ بالحصول على التيرول الجنوبي الطاليا بدخول الحرب بأن وعوها Dalmatian Coast وكان ساحل دالماتيا بسلافيا ، فإن ميطالب إيطاليا كانت تتعارض تعارضا تاما مع مبدأ تقرير المصير. ومع ذلك المأن أن أورك ولاندو وسينونو وضعا المؤتمر في ورطة حتى أنه وافق في غضب تام على أن يؤول التيرول الجنوبي (وليس ساحل دالماتيا) إلى إيطاليا. وقد بينت هذه «التسوية» أن النقاط الأخرى التي كثير من التسويات الأخرى التي كثيت جديمها ضد المبدأ السائد لتقرير المصير بدون أن تحسن من ميزان القوي

وعلى عكس مؤتمر فيينا فإن مؤتمر الصلح في باريس لم تحضره الدول المهزومة . ونتيجة لذلك فإن شهور المفاوضات ألقت بالألمان وراء حجاب قاتم من عدم اليقين شجع على الأوهام الخادعة . وكان الألمان كأنهم حفظوا نقاط ويلسون الأربع عشرة عن ظهر قلب ورغم أن برنامجهم للسلام كان يمكن أن يكون برنامجا قاسيا إلا أنهم خدعوا أنفسهم بأن اعتقدوا أن تسرية الحلفاء النهائية ستكون معتدلة نسبيا. لذلك فعندما أقصح صانعو السلام عن مخططاتهم في شهر يونير سنة ١٩٩٩ صدم الألمان وعملوا طوال عقدين من الزمان بصفة مستمرة على تقويض تلك التسوية .

وقد هاجمت روسيا في أيام لينين – وهي دولة لم تدع أيضا لحضور المؤتمر – المشروع كله علي أساس أنه حفل رأسمالي ماجن نظمته بلدان هدفها النهائي هو التدخل في الحرب الأهلية في روسيا . وهكذا حدث أن الصلح الذي أنهى الحرب التي تعتبر نهاية لكل الحروبي لم يشمل أقرى دولتين في أوروبا – ألمانيا وروسيا – اللتين تضمان أكثر من نصف تعداد سكان أوروبا وهما أيضا أقرى الدول الأوروبية عسكريا . وهذه الحقيقة وحدها كان يمكن أن تتسبب في إخفاق تسوية فرساى.

وحتى إجراءات المؤتمر لم تشجع الاتجاه نحو التوصل إلى تسوية . كان الأربعة الكبار – ويلسون وكليمنسو ولويد جورج وأورلاندو – هي الشخصيات المسيطرة في المؤتمر غير أنهم لم يتمكنوا من التحكم في الإجراءات بنفس الطريقة التي سيطر فيها وزراء الدول الكبرى على مؤتمر فيينا منذ مانة سنة قبل ذلك . لقد ركز المتفاوضون في فيينا اهتمامهم قبل كل شيء على إقامة ميزان جديد للقوى التي شكلت خطة بيت تصميما عاما له .

لقد تحول انتباه القادة في باريس دائما إلى سلسلة لاتنتهى من المسائل الثانوية .

دعيت إلى حضور المؤتمر سبع وعشرون دولة . وكانت النظرة إلى المؤتمر هي أنه منبر لكافة شعوب العالم غير أنه تحول في النهاية إلى حفل مجاني للجميع . وكان المجلس الأعلى المكون من رؤساء حكومات بريطانيا العظمي وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة هو أعلى مرتبة بين اللجان والأقسام للعديدة التي تكون منها المؤتمر . ويالإضافة إلى ذلك فقد كان مثلك مجلس الخمسة وهو مكون من المجلس الأعلى علاوة على رئيس حكومة اليابان ، ومجلس العشرة الذي كان يضم مجلس الخمسة ووزراء خارجيتهم . وكان لمندوبي البلدان الأصغر حرية الكلام أمام المجموعات الأكثر امتيازا عن مشاكلهم المختلفة . وقد بين ذلك الأصغر حرية الكلام المؤتمر غير أن ذلك الأمر كان يبدد وقتا طويلا للغاية .

ولما لم يكن جدول أعمال قد ووفق عليه قبل انعقاده فكانت الوفود تصل إلى مكان انعقاد المؤتد ولما لم يكان انعقاد المؤتمر ولمي لا تعلم الترتيب الذي ستناقش به الموضوعات . ولذلك انتهى مؤتمر باريس بأن تشكت يشكلت فيه أكثر من ثمان وخمسين لجنة مختلفة . معظمها كان يعالج مشكلات إقليمية . وأنشئت الجنة منفصلة لكل بلد . وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك لجان تبحث مسائل أقنام الحرب ومجرمي الحرب كما تبحث تعويضات الحرب والموانئ والطرق البحرية والسكك الحديدية والعمال وأخيرا مسألة عصبة الأمم . وبلغ عدد الجلسات التي عقدها أعضاء لجان المؤتمر ٢٦٤٦ جلسة .

وقد أخفت المناقشات التي لا تنتهي حول القضايا الخارجية الحقيقة الأساسية وهي أنه لكي يستقر السلام فإن التسوية يجب أن يكون لها مفهوم يسيطر على كل المفاهيم الأخرى - وتكون هناك بصفة خاصة رؤية بعيدة الأمد بشأن دور ألمانيا في المستقبل، ومن الناحية النظرية فإن المبادئ الأمريكية للأمن الجماعي وتقرير المصير هي التي يجب أن تلعب هذا الدور. ومن الناحية العملية فإن الموضوع الحقيقي في المؤتمر، وهو موضوع ثبت أنه لا يمكن حله، هو الفوارق بين المفهوم الأمريكي للنظام الدولي ومفهوم الأوروبيين وخاصة الفرنسيين. وقد رفض ويلسون الفكرة القائلة إن النزاعات الدولية لها أسباب تتعلق بالبنية السياسية أو الاقتصادية، وانطلاقا من تصور ويلسون بأن التوافق أمر طبيعي فقد كافح من أجل قيام مؤسسات من شأنها أن تقضى على وهم تصادم المصالح وتتيح للإحساس الكامن الدى المجتمع العالمي أن يؤكد نفسه.

ولم يمكن إقناع فرنسا التي كانت مسرحا لكثير من الحروب الأوروبية وكانت هي ذاتها مشاركا في تلك الحروب ، بأن المصالح الوطنية المتضارية مسألة وهمية ، أو بأن هناك توافقا مبهما خفيا عن الجنس البشري . إن الاحتلال الألباني مرتين خلال خمسين عاما جعل فرنسا تخاف خوفا شديداً من احتمال تعرضها لجولة من الاعتداءات . إنها تريد الحصول على ضمانات ملموسة لأمنها وتترك مسألة تحسين أخلاق البشر ليقوم بها آخرون . غير أن الضمانات الملموسة تشمل ضمنا إما أن تضعف ألمانيا أو أن يكون هناك ضمان بأنه في حالة نشوب حرب أخرى فإن دولا أخرى خاصة بريطانيا العظمي والولايات المتحدة ستقف إلى جانب فرنسا .

ولما كانت أمريكا تعارض تعزيق ألمانيا ، وكان الأمن الجماعي أمرا غامضا جدا على فرنسا فإن الحل الوحيد المتبقي لمشكلتها هو تعهد بريطاني أمريكي بالدفاع عنها . وهذا هو على وجه التحديد ما كانت البلدان الأنجلو سكسونية ترفض بشدة تقديمه . ولما لم تكن هناك تلك الشمنات فإن فرنسا تحولت إلى دولة تبحث عن الحيل . لقد تولت البغرافيا حماية أمريكا وأدى استسلام الأسطول الألماني إلى إزالة قلق بريطانيا فيما يتعلق بالسيطرة على البحار . وكانت فرنسا هي الوحيدة بين المنتصرين التي طلب منها أن يكون أمنها متوقفا على الرئيسيين في المؤتمن الفرنسيين في المؤتمن

إنه من الضروري بالنسبة فرنسا ، كما هو بالنسبة أيضا لبريطانيا العظمي والولايات المتحدة أن تكون هناك منطقة أمان ... وهذه المنطقة تقيمها الدول البحرية بأساطيلها وبالقضاء على الأسطول الألماني ، وهذه المنطقة يجب على فرنسا التي لا تحميها المحيطات ولا تستطيع القضاء على ملايين الألمان الذين دريوا للحرب ، أن تقيمها إلى جانب نهر الراين باحتلال مشترك بين الحلفاء لهذا النهر .

ومع ذلك فإن مطالب فرنسا بفصل إقليم الراين عن ألمانيا كانت ضد اعتقاد أمريكا بأن «مثل هذا السلام سوف يتم بطريقة تتعارض تماما مع كل شيء أيدناه ». وقال الوفد الأمريكي إن فصل إقليم الراين عن ألمانيا ورضع قوات الحلفاء هناك سوف يسفر عن شكرى دائمة من جانب ألمانيا . وقال فيليب كير Philip Kerr وهو مندوب بريطاني لتراديو إن بريطانيا العظمي تعتقد أن ولاية مستقلة في الراين ستكون مصدر تعقيدات وضعف ... فإذا وقعت منازعات محلية فإلى أين سيؤدى ذلك ؟ وإذا نشبت حرب بسبب تلك المنازعات فلا إنجلترا ولا المناطق التابعة لها سيكون لديها هذا الشعور العميق بالتضامن مع فرنسا التي شجتهم في الحرب الأخيرة .

وكان قلق القادة الفرنسيين إزاء الشكوى الألمانية في المستقبل أقل من قلقهم من قوة ألمانيا القصوى وقال تراديو متمسكا برأيه:

أنت تقول إن إنجلترا لا تحب أن تستخدم القوات البريطانية في مناطق بعيدة عن وطنها . إنها قضية تتطق بالحقيقة . لقد كان لانجلترا دائما قوات في الهند ومصر . اماذا؟ لأنها تعرف أن حدودها لاتنتهى عند دوفر ... أن تطلب منا أن نتخلى عن الاحتلال كأنك تطلب من انطقرا والولايات المتحدة أن يغرقا سفنهما الحربية في المعيط

لو حرمت فرنسا من أن تكون لها منطقة عازلة تحميها ، فإنها ستحتاج إلى ضمان آخر. ويستحسن في هذا الصدد أن يكون هذا الضمان حلفا مع بريطانيا العظمى والولايات المتحدة، وإذا احتاج الأمر فقد كانت فرنسا على استعداد لقبول تفسير لمفهوم الأمن الجماعي يحقق نفس النتيجة التى يحققها حلف تقليدى .

وكان ويلسون يتوق بشدة لإنشاء عصبة الأمم حتى إنه كان أحيانا يتقدم بنظريات يشجع فيها آمال فرنسا. وفي كثير من المناسبات وصف ويلسون عصبة الأمم بأنها محكمة دولية للحكم في المنازعات وتعديل الحدود ، وتحقن العلاقات الدولية بالمرونة التي هي في أشد الحاجة إليها . وقد لخص واحد من مستشارى ويلسون وهو الدكتور إيسايا بومان أمد العامة أفكار ويلسون، فقال في مذكرة كتبها وهو على ظهر السفينة التي كانت تقلهم إلى مؤتمر الصلح في ديسعبر ١٩٨٨؛ إن العصبة سوف تقوم بتحقيق ما يلي:

.. سيادة الدول على أراضيها بالإضافة إلى تغيير الشروط بعد ذلك وتغيير الحدود إذا ثبت أن ظلما وقع أو أن الظروف قد تغيرت . يكون من الأسهل القيام بهذا التغيير في الوقت الذي تهدأ فيه النفوس ويمكن رؤية الأمور في ضوء العدالة وليس في مؤتمر للصلح يعقد في نهاية حرب طويلة ... وعكس هذا الطريق هو الإبقاء على فكرة الدول الكبرى وميزان القوى وكانت نتيجة هذه الفكرة دائما العدوان والأنانية والحرب

ويعد الجلسة الكاملة التي عقدت في ١٤ فبراير ١٩١٩ التي أعلن فيها ويلسون ميثاق عصبة الأمم تكلم مع زوجته بنفس الطريقة فقال: «هذه أول خطوة حقيقية لنا فى المسيرة إلى الأمام لأبي أدرك الآن أكثر من أي وقت مضى أن عصبة الأمم بمجرد أن تنشأ فسيمكنها أن تحكم في الأخطاء وتصويها. وهو أمر لا مفر منه فى المعاهدة التى نحاول عقدها هذه المرة». وعصبة الأم كما تصورها ويلسون ولاية مزدوجة بإقرار السلم وإزالة الظلم. ومع هذا فقد كان ويلسون غامضا غموضا شديدا . وكان من المستحيل العثور علي نموذج تاريخي واحد لحدود أوروبية تتغير باللجوء إلى مبدأ العدالة أو الإجراءات القانونية المحض – ففي كل لحدالات كانت الحدود تتغير – أو تحمي – باسم المصلحة الوطنية ، ومع ذلك فقد كان ويلسون يدرك تماما أن الشعب الأمريكي ليس حتى مستعدا استعدادا بسيطا لتحمل أي التزام مسكري دفاعا عن شروط معاهدة فرساى . ومن حيث الجوهر فإن أفكار ويلسون ترجمت إلى مؤسسات مصاوية لحكومة عالمية . كان استعداد الشعب الأمريكي لقبولها أقل من استعداده لقبول فكرة تكوين قوة شرطة عالمية . وقد حاول ويلسون أن يتجنب تلك المشكلة باستشارة من الرأي العام العالمي بدلا من اللجوء إلى حكومة عالمية أو قوة عسكرية كفقاب نهائي على العدوان . وفيما يلى وصفه لها الموضوع الذي قدمه لمؤتمر الصلح في فبراير ١٩٩٨ :

... نحن من خلال تلك الأداة ( عصبة الأمم ) نعتمد أساسا وفي المقام الأول على قوة عظيمة كبرى وتلك هي القوة المعنوية للرأي العام الحالمي ...

وما لا يستطيع الرأي العام حله فمن المؤكد أن الضغوط الاقتصادية يمكن أن تحله . وطبقا لمذكرة بومان :

الحالات التي يلزم فيها فرض النظام كانت بديلا للحرب، وبمعنى آخر المقاطعة؛ فالتجارة : بما في ذلك التسهيلات البريدية والسلكية يمكن أن تحرم منها دولة أجرمت وأدينت بارتكاب خطأ ما.

ولم يحدث أن كانت هناك دولة أوروبية شهدت هذه الآلية أو يمكن أن تقنع نفسها بأن هناك إمكانية لتنفيذها وبجدواها. وعلى أية حال فقد كان من المبالغ فيه أن يتوقع من فرنسا التي أهدرت كثيرا من الدماء والمال لمجرد أن تحافظ على حياتها أن تجد نفسها في النهاية تولجه فراغا في أوروبا الشرقية وتولجه بألمانيا الدولة التي بلغت قوتها الفعلية ما يفوق القوة الفرنسية بكثير.

ولذلك فعصبة الأمم بالنسبة لفرنسا لم يكن لها سوى غرض واحد وهو تنشيط المساعدة المسكرية لمقاومة ألمانيا إذا احتاج الأمر ذلك . ولما كانت فرنسا في ذلك الوقت بلدا قديما مستنزفا فلم يكن في الإمكان أن تقنع نفسها بأن تثق في المنطق الأساسي للأمن الجماعي ، وهو أن يكن تقييم الدول ألل فسوف يصلون أو أن يكن تقييم الدول ذلك فسوف يصلون أبي نتائج واحدة بشأن كيفية مقاومة التجديد . وإذا فشل الأمن الجماعي – فإن أمريكا وريما بريطانيا العظمي يمكنهما دائما الدفاع عن أنفسهما بأنفسهما كملجاً أخير لهم ، غير أن برياسبة لفرنسا ليس هناك ملجاً أخير ، فحكمها يجب أن يكون صائبا من البداية . فإذا ثبت الماضي من الأمن الجماعي كان خطأ فإن فرنسا عكس أمريكا لن يمكنها أن الفرض الأساسي من الأمن الجماعي كان خطأ فإن فرنسا عكس أمريكا لن يمكنها أن تتوضي حربا تقليدية أخرى، لأنها سوف تختفي من الوجود . ولذلك فإن فرنسا لا تحاول

الحصول على تأمين عام بل ضمان يناسب ظروفها الخاصة . وقد رفض الوفد الأمريكي بإصرار أن تعطى فرنسا مثل هذا الضمان .

ورغم أن رفض ويلسون أن تلتزم أمريكا بأكثر من إعلان مبادئ مكان أمرا مفهوما في ضوء الضغوط الداخلية التي يتعرض لها إلا أن هذا الرفض زاد من إحساس فرنسا بنندر الشر. فالولايات المتحدة لم تتردد أبدا في استخدام القوة لمساندة مبدأ مونرو الذي استند إليه ويلسون بصغة مستعرة كنموذج لنظامه الدولي الجديد. ورغم ذلك فقد تصرفت أمريكا بنوع من الفجل عندما ظهرت مسالة التهديدات الألمانية لميزان القوى، ألم يكن هذا دليلا على أن كانت ساندة من نصف الكرة الغربي ؟ ولإزائة هذا الفارق في الأممية ، راح ليون بورجوا كنات ساندة في نصف الكرة الغربي ؟ ولإزائة ذات الصلة يمارس الضغط من أجل تكوين جيش دولي أو أية آلية أخرى تضع تحت تصرف عصبة الأم جهازا تنفيذيا في حالة ما إذا قامت ألمانيا بإلغاء تسوية فرساى – وكان هذا الإلغاء هو السبب الوحيد للحرب الذي كانت تهتم به فرنسا.

ويدا أن ويلسون في لحظة عابرة أيد هذا المفهوم بأن أشار إلى الميثاق المقترح وقال إنه ضمان «لصكوك ملكية الأرض في العالم». ولكن حاشية ويلسون شعرت برهبة. فقد كان أعضاؤها يعلمون أن مجلس الشيوخ الأمريكي لن يصدق أبدا على أي شيء يقر وجود جيش دولي دائم أو التزام عسكري دائم. وقد قال واحد من مستشاري ويلسون أن أي بند يشترط استخدام القوة لمقاومة العدوان سيكون غير دستوري:

هناك اعتراض جوهري علي مثل هذا البند الشرطي وهو أنه سيكون باطلا إذا ورد في معاهدة للولايات المتحدة ، لأن الكونجرس طبقا للاستور لديه سلطة إعلان الحرب . والحرب التي تنشب أوتوماتيكيا بسبب حالة لاحقة طبقا لما تنص عليه بنود معاهدة ما ، ليست حربا معلنة من جانب الكونجرس .

ومعنى هذا حرفيا أنه لن تكون لأي حلف يعقد مع الولايات المتحدة أية قوة ملزمة.

غير ويلسون بسرعة اتجاه سياسته وعاد إلى مبدأ الأمن الجماعي الخالص . وفي رفضه للاقتراح الفرنسي وصف جهاز التنفيذ الجاهز للاستخدام عند الضرورة بأنه غير ضروري، ذلك لأن العصبة نفسها ستعمل على دعم الثقة الكبيرة في العالم . وقال وإن الطريقة الوحيدة... تكمن في أن نثق في النوايا الطيبة للأمم التي تنتمي إلى العصبة ... عندما يأتي العطر فسنكين كلنا حاضرين ولكن يجب أن تثقوا فيناه.

الثقة ليست سلعة متوافرة بكثرة بين الدبلوماسيين. وعندما تكون حياة الأمم ويقاؤها في خطر يبحث القادة السياسيون عن ضمانات ملموسة — خاصة إذا كان البلد موقعه حرج مثل فرنسا. وقدرة الحجة الأمريكية في الإقناع تكمن في غياب بديل لها؛ ومهما كان غموض التزامات المصبة، فمازالت هذه الالتزامات أفضل من لا شيء. وكان لورد سيسيل Lord Cecil أحد المندوبين البريطانيين يقول ذلك على وجه التحديد عندما وجه اللوم إلى ليون بورجوا بسبب تهدداته بأنه لن ينضم إلى عصبة الأمم ما لم يزود الميثاق بجهاز تنفيذى . وقال سيسيل لبورجواه إن أمريكا ليس لديها ما تكسبه من عصبة الأمم ... وعليها أن تدع الشئون الأوروبية هنية لهاه. ورغم أن فرنسا التابتها شكوك وهواجس كثيرة إلا أنها استسلمت أغيرا المنطق المؤلم لمرأي البريطانيين ووافقت على ما ورد في المادة ١٠ من ميثاق العصبة من كلام كثير لا يوضع شيئا: (سوف يعدن المجلس عن الوسائل التي يتحقق بها هذا الالتزام [المحافظة على سيادة الدول على أراضيها] أي بمعني أنه في حالة الطوارئ يكون على عصبة الأم أن توافق على ما يكنه أن ترافق على موجه التحديد إذا لم يكن ميثاق لعصبة الأمم أن توافق على عربه التحديد إذا الم يكنه أن توافق عليه . وهذا بالطبع ما كانت أمم العالم ستفعله على وجه التحديد إذا الأحلاف التقليدية علاجها باللجوء إلى الالتزام الرسمي بتبادل المساعدة في ظروف محددة .

وهناك مذكرة فرنسية أكدت بصراحة عدم كفاية ترتيبات العصبة المقترحة:

لو فرضنا أنه بدلا من التفاهم العسكري الدفاعي — وهو محدود للغاية فعلا — والذي نفذ بين بريطانيا العظمي وفرنسا في عام ١٩٩٤، لم يكن هناك أي التزام بين البلدين أكثر من الاتفاقيات العامة الواردة في ميثاق عصبة الأمم ، لكان التدخل البريطاني أقل سرعة ولتأكد النصر لألمانيا .ولهذا فنحن تعتقد أنه في الظروف الحالية ، فإن المساعدة التي ينص عليها ميثاق العصبة سوف تصل متأخرة جدا .

وعندما اتضع أن أمريكا ترفض أن تدمج أية شروط أمنية ملموسة في الميثاق، استأنفت فرنسا مزاولة ضغطها لتمزيق ألمانيا . فاقترحت إنشاء جمهورية مستقلة في إقليم الراين كمنطقة عازلة منزوعة السلاح وحاولت إيجاد حافز لإنشاء تلك الجمهورية وهو إعفاء ألمانيا من التعويضات . وعندما اعترضت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى اقترحت فرنسا أنه على الأقل يجب أن يفصل إقليم الراين عن ألمانيا إلى أن تتهيأ الفرصة لمؤسسات عصبة الأمم لكي تتطور ويمكن تجربة جهازها التنفيذي الذي يفرض الحلول التي يتم التوصل إليها مالقة ة.

وفي محاولة لإرضاء فرنسا عرض ويلسون والقادة البريطانيون كبديل عن تعزيق ألمانيا معاهدة تضمن تنفيذ التسوية الجديدة وسوف توافق أمريكا وبريطانيا العظمى على دخول الحرب إذا انتهكت ألمانيا التسوية . وكان ذلك يشبه كثيرا الاتفاق الذي وضعه الحلفاء في مرتمر فيينا ليرمنوا أنفسهم ضد ألمانيا . ولكن هناك فارقا واحدا مهما : فبعد حروب نابليون اعتقد الحلفاء حقا أن هناك تهديدا من جانب فرنسا وحاولوا توفير الأمن ضد هذا التهديد : ويحد الحرب العالمية الأولى لم تكن الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى تعتقدان أن هناك حقا تهديدا من جانب ألمانيا ، وعرضا ضماناتهما دون اقتناع بأن تلك الضمانات ضرورية ولم تكونا عقدتا العزم بصفة خاصة على تنفيذها .

كان المفاوض الفرنسي الرئيسي سعيدا ووصف الضمانات البريطانية بأنها «ضمانات لم يسبق لها مثيل» وقال إن بريطانيا العظمى كانت تنضم من أن لآخر إلى اتفاقيات مرقتة ولكنتها لم يسبق لها أبداً أن وافقت على التزام دائم: «كانت أحيانا تقدم مساعداتها ولكنها لم تلزم نفسها أبدا مقدما بتقديم تلك المساعدات». وكذلك رأى تارديو أن التزام أمريكا المقترح بعد تحولا هائلا عن نمط العزلة الأمريكية التاريخي.

ولرغبتهم الشديدة في الحصول على ضمانات رسعية تجاهل القادة الفرنسيون حقيقة مهمة وهي أن القرارات الأنجلو ساكسونية غير المسبوقة كانت في المقام الأول تكتيكا لإقناع فرنسا بالتخلي عن طلبها بتمزيق ألمانيا. إن تعبير «غير مسبوق»، تعبير مشكوك فيه في مجال السياسة الخارجية ذلك لأن النطاق الفعلي للابتكار مقيد بأحداث التاريخ، والموسسات الداخلية والاعتبارات الجنوافية .

ولو علم تارديو برد فعل الوفد الأمريكي لفهم كيف أن الضمانات كانت ضعيفة إلى حد كبير حقا ، وكان مستشارو ويلسون مجمعين على معارضة رئيسهم . ألم توضع الدبلوماسية الحديثة بوجه خاص للتخلص من هذا النمط من الالتزام الوطني؟ وهل خاضت أمريكا الحرب فقط لينتهى بها الأمر إلى حلف تقليدي؟ وقد كتب هاوس في مذكراته يقول :

فكرت أني يجب أن ألفت اهتمام الرئيس إلى أغطار مثل تلك المعاهدة . فسوف ينظر إليها من بين أمور أخرى على أنها ضرية مباشرة لعصبة الأمم . فمن المفروض أن تغعل العصبة بالضبط ما اقترحته تلك المعاهدة ، ولو كان من الضروري للأمم أن تعقد مثل تلك المعاهدات فما جدوى عصبة الأمم إذن ؟

كان هذا سؤالا عادلا صريحا ، لأنه إذا كانت عصبة الأم ستتصرف طبقا لما أعلن عنه فالمسمان إذن لا ضرورة له ؛ ولو كان الضمان ضروريا فإن العصبة إذن لا تؤدى ما هي مصممة من أجله وسوف تكون كل مفاهيم ما بعد العرب مشكوكا فيها . وكان للانعزاليين في مجلس الشوخ الأمريكي شكوكهم . فل يقاقمه كثيرا أن الشمنان يتعارض مع عصبة الأمم بقدر ما كان يقلقم أن الأوروبيين الملتون بسوقون أمريكا إلى شراك تورطاتهم القديمة . ولم يستمر الضمان طويلا . فقد جعله رفض مجلس الشيوخ الأمريكي التصديق على معاهدة فرساى موضع شك ، وتمسكت بريطانيا بذلك لكي تعفي نفسها من التزامها أيضا . وثبت أن تخلي لرنسا عن مطابها كان سريم الزوال .

وانبثقت عن كل تلك الأحداث أخيرا معاهدة فرساى ، والتي سميت باسم قاعة المرايا في

قصر فرساى الذي وقعت فيه المعاهدة . وكان هذا الموقع يثير مشاعر إذلال لا داعي لها.

فقبل ذلك بخمسين عاما أعلن بسمارك هناك بدون لف أو دوران قيام ألمانيا الموحدة والآن فإن الممكن لعملهم أن والآن فإن المنتصرين ابتلوا أنفسهم بإهانة من صنعهم . ولم يكن من الممكن لعملهم أن يهدئ المحيط الدولي . وكانت معاهدة فرساى معاهدة عقابية لا يصلح معها التوفيق بين أطرافها ، وكانت أيضا معاهدة متساهلة جدا بحيث لا يمكنها أن تحول دون استرداد المانيا لقوتها. وقد فرضت على الديمقراطيات المستنزفة اليقظة الدائمة والحاجة إلى تطبيق كل العقوبات بالقوة على ألمانيا التي لا يمكن إرضاؤها والتي تطالب دائما بتعديل المذاهب والمعاهدات .

وعلى الرغم من النقاط الأربعة عشرة فقد كانت المعاهدة معاهدة عقابية في مجالات إقليمية واقتصادية وعسكرية. فكان على ألمانيا أن تسلم ١٣ في المائة من أراضيها التي كانت لديها قبل العرب. وقد سلمت سيليسيا العليا ذات الأهمية الاقتصادية إلى بولندا حديثة التكرين والتي حصلت أيضا على منفذ على بحر البلطيق وكذلك المنطقة الواقعة حرل بوزين Posen وبذلك تكون «الرواق البولندي» الذي يفصل بروسيا الشرقية عن بقية ألمانيا وتحصلت بلجيكا على منطقة أوبين إيه ملمادى Eupen-et-Malmady الصغيرة وأعيد

وفقدت ألمانيا مستعمراتها ، التي تسبب وضعها القانوني في نزاع بين ويلسون في جانب وفرنسا وبريطانيا واليابان في الجانب الآخر، وكان ثلاثتهم يريدون ضم نصيبهم من الفغيمة إليهم ، وأصر ويلسون على أن هذا الانتقال المباشر من شأنه أن ينتهك مبدأ تقوير المصير وأخيرا ترصل الطفاء إلى ما سمي بمبدأ الانتداب Mandate Principle وكان مبدأ بارعا ومنافقا في نفس الوقت . فقد أراث المستعمرات الألمانية أن شتى المنتصرين بتقويض (انتداب) تحت إشراف عصبة الأمم لتسهيل استقلال تلك المستعمرات . ومعنى ذلك لم يتحدد بصورة دقيقة ولم تؤد الانتدابات في النهاية إلى استغلال البلدان التي فرض عليها الانتداب سس عة أكثر من أمة مناطق مستعمرة أخيرى.

أما القيود العسكرية التي فرضتها المعاهدة فقد خفضت الجيش الألماني إلى ١٠٠٠٠٠ متطرع وخفضت أسطولها البحري إلى ستة طرادات وعدد قليل من السفن الصغيرة وقد منعت ألمانيا من حيازة الأسلحة الهجومية مثل الغواصات والطائرات والدبابات والمدفعية الثقيلة وتم حل هيئة الأركان الألمانية. وللإشراف على نزع سلاح ألمانيا ، شكلت «لجنة الطلفاء للإشراف العسكري» ومنحت سلطة اتضح فيما بعد أنها سلطة غامضة للغاية وغير فعالة.

ورغم وعد لويد جورج في الانتخابات بأنه «سيعصر» ألمانيا ، بدأ الحلفاء يدركون أن ألمانيا العاجزة اقتصاديا قد تتسبب في أزمة اقتصادية عالمية تؤثر على مجتمعاتهم . ولكن الشعوب المنتصرة لم تول اهتماما كبيرا إلى تحذيرات الخبراء الاقتصاديين . فقد طالب بريطانيا وفرنسا أن تعوض ألمانيا سكانهما المدنيين عن كل الأضرار التي لحقت يهم . وعلى عكس ما كان ويلسون يراه فقد وافق في النهاية على مادة في المعاهدة جعلت ألمانيا تدفع معاشات لضحايا الحرب ويعض التعويضات لأسرهم . وتلك مادة في المعاهدات لم يسمع عنها من قبل ؛ فلم تكن هناك أية معاهدة صلح أوروبية سابقة تتضمن مادة مثل هذه . ولم يتحدد أي رقم لتلك التعويضات إذ كانت ستنقرر في موعد لاحق مما جعلها مصدرا لجدل لا

وقد تضمنت العقوبات الاقتصادية الأخرى أن تدفع ألمانيا ٥ بلايين دولار نقدا أو عينا.
وتقرر أن تتلقى فرنسا كميات كبيرة من الفحم كتعويض عن تدمير ألمانيا لمناجمها أثناء
احتلالها شرق فرنسا. وللتعويض عن السفن البريطانية التي أغرقتها الغواصات الألمانية
تسلمت بريطانيا العظمى جزءا كبيرا من الأسطول التجاري الألماني . وتم الاستيلاء على
أصول ألمانيا الأجنبية التي بلغت قيمتها ٧ بلايين دولار إلى جانب كئير من براءات
الاختراع (بفضل معاهدة فرساى ، اسبرين باير منتج أمريكي وليس ألمانيا). وتم تدويل

وقد تسبيت تلك الشروط في رهن النظام العالمي بدلا من أن تساعد على قيامه . وعندما اجتمع المنتصرون في باريس أعلنوا عن عهد جديد في التاريخ . وكان الوفد البريطاني يتوق بشدة إلى تجنب ما اعتبره أهطاء ارتكبت في مؤتمر فيينا إلى حد أنه كلف المؤرخ المشهور سير تشارلز ويستر Charles Webster بكتابة بحث عن هذا الموضوع . ومع ذلك فما أنتجوه في النهاية كان تسوية هشة بين المثاليين الأمريكيين والأوروبيين المصابين بجنون المنظمة . العظمة - وكانت تسوية بها كثير من الشروط لا تصلح لتحقيق أحلام المثاليين الأمريكيين وتجريبية إلى حد لا يمكن معه أن تزيل مخاوف الأوروبيين الشاعرين بجنون العظمة . فالنظام الدولي الذي لا يمكن المحافظة عليه إلا بالقوة يكون نظاما قلقا، ويكون قلقا بقدر همي عندما تكون البلدان التي ستتحمل العبء الأساسي عن التنفيذ بالقوة — وفي تلك الحالة هي بريطانيا العظمي وفرنسا – في خلاف معا .

وسرعان ما اتضع أن مبدأ تقرير المصير لا يمكن أن يطبق عدلها ، بالصورة القاطعة المتصورة من النقاط الأربعة عشرة ولا سيما بين الدول الخليفة للإمبراطورية المجرية – النمساوية . وقد انتهت تشيكرسلوفاكها بأن أصبح لديها ٣ ملايين ألماني ، ومليون مجري ، ونصف مليون بولندى من مجموع شعبها البالغ عدده حوالي ١٥ مليون نسمة . وثلث هذا العدد تقريبا لم يكونوا تشيكيين أو سلوفاكيين . ولم تكن سلوفاكها جزءا متحصبا في الدولة التي يسيطر عليها التشيك كما اتضع من انفصالها في عام ١٩٣٧ ومرة أخرى في عام ١٩٩٧.

لقد حققت يوجوسلانيا الجديدة آمال المفكرين السلافيين الجنوبيين . غير أنه لإقامة تلك الدولـة كـان مـن الضـروري عـبـور خـط الصّــدع في الـتـاريـخ الأوروبـي الذي فصـل بين الإمبراطوريبتين الرومانيتين الشرقية والخربية، وفصل بين الديانتين الأرثوذكسية والكاثوليكية ، والكتابات اللاتينية والسيريلية (المتعلقة بالأبجدية السلافية القديمة ) — خط يمتد تقريبا بين كرواتيا والصرب اللتين لم تنتميا في تاريخهما المعقد إلى نفس الرحدة السياسية . وقد جاءت فاتورة ذلك بعد عام ١٩٤١ في حرب أهلية شرسة نشبت من جديد مرة أخرى في عام ١٩٩١.

وقد آل إلى رومانيا ملايين من المجريين وإلى بولندا ملايين من الألمان كما آلت إليها حماية ممر يفصل بين شرق بروسيا ويقية ألمانيا . وفي نهاية تلك العملية التي أجريت باسم تقرير المصير عاش كثير من الناس تحت حكم أجنبي كما كانت الحال في أيام الإمبراطورية المجرية —النمساوية إلا أنهم الأن توزعوا بين عدد أكبر وأضعف من الدول القومية والتي كانت في نزاعات معا كان من شأنها أن زادت من زعزعة الاستقرار .

وعندما فات الأوان فهم لويد جورج متأخرا المعضلة التي ساق الحلفاء المنتصرون أنفسهم إليها . وفي ٢٥ مارس ١٩١٩ كتب في مذكرة إلى ويلسون يقول :

لا أستطيع أن أتصور أي سبب أكبر للحرب في المستقبل من أن الألمان الذين أثبتوا بلا جدال أنهم من أنشط وأقوى الأجناس في العالم سيحاطون بعدد من الدول الصغيرة ، كثير منها يتكون من أناس لم يسبق لهم أن أقاموا حكومة مستقرة لأنفسهم ، ولكن كلا منها يضم أعدادا كبيرة من الألمان يصرخون مطالبين بالانضمام إلى وطنهم.

غیر أنه فی ذلك الوقت كان المرّتمر قد تقدم كئیرا مقتریا من نهایته فی شهر یونیو. وام یكن قد ظهر أی مبدأ بدیل ینظم النظام الحالمی بعد أن استبعد العمل بمیزان القوی.

ويعد ذلك بفترة ، أعلن كثير من القادة الألمان أن بلدهم حُدعَ وسيق إلى الهدنة بنقاط ويلسون الأربعة عشر ، التي كانت عندئذ قد انتهكت بطريقة منتظمة ، وكان هذا كلاما فارغا من باب الشفقة على الذات . فألمانيا تجاهات النقاط الأربعة عشر عندما كانت تعتقد أن لديها فرصة لكسر الحرب ، وكانت بعد إعلان النقاط الأربعة عشر قد فرضت سلاما قرطاجيا (نسبة إلى انتصار القائد القرطاجي هانيبال في الحرب البونية [القرطاجية] على روسا ٢٠٨ – ٢٠ قبل الميلاد) على روسيا في برست ليتوقسك انتهكت فيها كل مبدأ من مبادئ ويلسون . والسبب الوحيد الذي دفع بألمانيا إلى إنهاء الحرب هر حسابات القرة المحضة – فمع دخول الجيش الأمريكي كانت هزيمة ألمانيا حسألة وقت . وعندما طلبت ألمانيا الهدنة كانت قد أنهكت تماما ويدأت دفاعاتها تنهار وكانت جيوش الطفاء على وشك دخول الأراضي الأمانية . والواقع أن مبادئ ويلسون أنقنت ألمانيا من كثير من العقاب .

وقد قال المؤرخون إن رفض الولايات المتحدة الانضمام إلى عصبة الأمم هو الذي قضى على معاهدة فرساى . فعدم تصديق أمريكا على المعاهدة أو عملية ضمان الحدود الفرنسية المتصلة بالمعاهدة، كل ذلك أسهم بلا جدال في إضعاف معنويات فرنسا . غير أنه نظرا للنزعة الانعزالية للولايات المتحدة فإن عضوية أمريكا في العصبة أو التصديق على الضائين فإن الولايات الضمانات لم تكن ستنسبب في حدوث فوارق كبيرة . ففي أي من الحالتين فإن الولايات المتحدة لم تكن ستستخدم القوة لمقاومة العدوان وإلا لكانت قد وضعت تعريفا للعدوان بصيغ لا تنطبق على أوروبا الشرقية — كما فعلت بريطانيا بعد ذلك في ثلاثينيات القرن العشرين ١٩٣٠.

كانت كارثة معاهدة فرساى كارثة بناءة. فالقرن الذي تمتع العالم فيه بالسلام كنتيجة لمؤتمر فيينا دعمته ثلاث دعائم كل منها كان ضروريا : صلح توفيقي مع فرنسا؛ توازن القوى :و إحساس مشترك بالشرعية . ولم يكن صلح التوفيق النسبي مع فرنسا وحده قادرا على أن يعنه نفوذ النزعة التعديلية الفرنسية (السيل إلى تعديل المذاهب والمعاهدات). ولكن فرنسا كانت تعلم أن الحلف الرباعي والحلف المقدس يمكنهما أن يشكلا قوة عظيمة ويذلك يصبح التوسع الفرنسي محفوفا بأخطار كبيرة . وفي الوقت نفسه فإن المؤتمرات الأرروبية للدرية هيأت لفرنسا فرصة الاشتراك في الحلف الأرروبي كعضو مساو للأعضاء الآخرين . وأمم شيء أن الملذان الكبرى كانت بينها قيم مشتركة لدرجة أن المظالم القائمة لم تندمج وتتطور إلى محاولة للإطاحة بالنظام الدولي .

ومعاهدة فرساى لم تهيئ أية ظروف للتسوية . فشروطها كانت شاقة للغاية لا تساعد على التوصل إلى التسوية ولكنها لم تكن شروطا صارمة بدرجة تكفي للاستسلام لها بصفة دائمة. والحقيقة أنه لم يكن من السهل السير في طريق يحقق إخضاع ألمانيا وإرضاءها في نفس الوقت . ولما كانت ألمانيا قد رأت أن النظام العالمي قبل الحرب اتسم بالكثير من التقيد فلم يكن من المحتمل أن ترضى عن أية شروط كانت بعد الهزيمة .

وكان أمام فرنسا ثلاثة خيارات استراتيجية: فيمكنها أن تحاول تشكيل ائتلاف معاد لأمانيا: ويمكنها أن تحاول تشكيل ائتلاف معاد لأمانيا، وبدنها أن تحاول تسوية الأمور مع ألمانيا، وقد فضلتا ذلك، وروسها لم فضلت تشكيل الائتلاف لأن بريطانيا العظمى وأمريكا وفضت تشكيل ائتلاف غير تعد جزءا من التوازن، وقد قاومت تقسيم ألمانيا نفس البلدان التي وفضت تشكيل ائتلاف غير أن فرنسا كانت تعتمد على تأييدهم لها في أية حالات طارئة. وكان الوقت مبكرا ومتأخرا أيضا لإعادة العلاقات الطبية مع ألمانيا كان الوقت متأخرا لأن إعادة العلاقات الطبية مع ألمانيا - كان الوقت متأخرا لأن إعادة العلاقات الطبية مع ألمانيا لا يعدن مبكرا لأن الرأي العام الفرنسي لم يكن مستعدا بعد لقبول ذلك.

ومن المفارقة أن ضعف فرنسا ومميزات ألمانيا الاستراتيجية كليهما قد ضخمته معاهدة فرساى وذلك رغم بنودها العقابية . فألمانيا قبل الحرب واجهت جيرانا أقوياء في كل من الشرق والغرب . ولم يكن يمكنها التوسع في أي من الاتجاهين دون أن تواجه بدولة كبرى – فرنسا والإمبراطورية المجرية – النمساوية أوروسيا . ولكن بعد معاهدة فرساى لم يعد هناك ثقل مضاد لألمانيا في الشرق . ويعد أن أضعفت فرنسا وانهارت الإمبراطورية المجرية — النمساوية وخرجت روسيا من الصورة بعض الوقت ولم تكن هناك ببساطة أية طريقة لإعادة بناء ميزان القوى خاصة لأن الدول الأنجلو ساكسونية رفضت أن تضمن تسوية فرساي .

وفي عام ۱۹۱۱ ، توقع لورد بلفور Belfour وكان وقتها وزيرا الخارجية بريطانيا ، على الأقل جزءا من الخطر القادم على أورويا، وذلك عندما حذر من أن بولندا المستقلة قد تجعل فرنسا عاجزة عن الدفاع عن نفسها في حرب أخرى: وإذا جعلنا من بولندا مملكة ، مستقلة وتصبح بذلك دولة عازلة بين روسيا وألمانيا ، فسوف تصبح فرنسا تحت رحمة ألمانيا في الحرب التالية، ولهذا السبب فإن روسيا لن تتمكن من مساعدتها دون انتهاك حياد بولندا وتلك على وجه التحديد هي معضلة عام ۱۹۲۹. ولاحتواء ألمانيا كانت فرنسا تحتاج إلى حليف لها في الشرق يمكنه أن يرغم ألمانيا على خوض حرب ذات جبهتين. وروسيا هي الدولة الوحيدة التي لديها القوة الكافية للقيام بهذا الدور ولكن إذا كانت بولندا وروسيا هي الدولة المنايا إلا بالتعدى على ستفصل بين روسيا وألمانيا فلا يمكن لروسيا أن تمارس المنفط على ألمانيا إلا بالتعدى على بولندا ، وكانت بولندا ، وكانت بولندا ، وكانت بولندا ، وكانت بولندا وركانت بولندا ومد ما حدث بالتحديد فرساى مو أنها رودت روسيا وألمانيا بحافز لتقسيم بولندا وهو ما حدث بالتحديد بعد ذلك بعشرين عاما .

ولما كانت فرنسا تفتقر إلى دولة كبرى في الشرق كي تتحالف معها ، فقد حاوات تقوية الدول الجديدة وذلك كي تخلق الومع بأن هناك تحديا ذا جبهتين يواجه ألمانيا . وقد ساندت فرنسا دول شرق أورويا الجديدة في جهودها لانتزاع مزيد من الأراضي من ألمانيا أو مما بقي من المجر . وكان من الواضع أن الدول الجديدة كان لديها حافز لتشجيع الوهم الفرنسي بأنها يمكن أن تصبح ثقلا مضادا لألمانيا . ومع ذلك فإن تلك الدول الوليدة لم يكن في إمكانها أن تقوم بالدور الذي قامت به النمسا وبروسيا حتى ذلك الوقت . فقد كانت مذه الدول شعيفة جدا وترقها الصراعات الداخلية والمنافسات المتبادلة بينها. وفي الشرق منها كانت روسيا بنيت من جديد والتي تظى غضباً بسبب خسائرها الإقليمية . بمجرد أن تسترد روسيا قوتها سوف تشكل تهديدا كبيرا لاستقلال دول ضعيفة مثل ألمانيا .

ولذلك أصبح استقرار أورويا يتوقف على فرنسا . وقد تطلب الأمر استخدام قوات بريطانيا وأمريكا وفرنسا وروسيا معا لإخضاع ألمانيا . ومن بين تلك الدول كانت هناك أمريكا التى أصبحت انعزالية مرة أخرى وكانت هناك وروسيا التي فصلت عن أوروبا بمأساة ثورية ويما سمى بالنطاق الصحي Cordon Sanitaire لدول أوروبا الشرقية الصغيرة التي تقف في طريق المساعدة الروسية المباشرة لفرنسا . وللمحافظة على السلام كان على فرنسا أن تقوم بدور رجل الشرطة في جميع أنحاء أوروبا . ولم تكن فرنسا قد فقدت فقط القوة والعزيمة على سياسة التدخل تلك ولكنها لو حاولت تنفيذ تلك السياسة لكانت قد وجدت نفسها وحدها وقد تخلت عنها أمريكا الشمالية ويريطانيا العظمي.

وكانت أخطر نقاط الضعف في تسوية فرساى نقطة سيكولوجية (نفسية). فلقد قوى النظام العالمي الذي أوجده مؤتمر فيينا، بعبداً وحدة المحافظين الذي اقترح متطلبات ميزان القوى ، والواقع أن الدول التي كانت الحالة تحتاج إليها بقدر أكبر للمحافظة على تسوية فرساى اعتبرت التسوية غادلة أيضا . لقد ولدت تسوية فرساى ميتة لأن القيم التي أشادت بها تصادمت مع الحوافز المطلوبة لتعزيز هذه التسوية : فأغلبية الدول اللازمة للدفاع عن الاتفاقية اعتبروها عادلة بطريقة أو بأخرى.

وكانت المفارقة في الحرب العالمية الأولى أن الحرب قامت لكبع جماع قوة ألمانيا التي كانت تلوح في الأفق وأن الحرب أفارت الرأي العام إلى درجة منعت التوصل إلى سلام توفيقى . ومع ذلك ففي النهاية عملت مبادئ ويلسون على الحيادلة دون التوصل إلى معلج يكبع جماح القوة الألمانية ولم يكن هناك أيضا إحساس مشترك بالعدالة . وكان ثمن تسيير السياسة الفارجية على أساس مبادئ مجردة هو استحالة التمييز بين فرادى القضايا . ولما كان القادة في فرساى غير مستعدين للحد من القوة الألمانية سواء عن طريق حقوق النصر المطلقة أو عن طريق حسابات ميزان القوى ، فكانوا مضطرين إلى تبرير نزع سلاح ألمانيا على أنه الدفعة الأولى لخطة شاملة لنزع السلاح وإلزامها بالتعويضات كتكفير عن ننب نشوب الحرب ذاتها .

ويتبريرهم نزع سلاح ألمانيا بهذه الطريقة فإن الحلفاء قضوا على الاستعداد النفسي الذي كان لازما لدعم اتفاقهم . ومنذ البداية تمكنت ألمانيا من أن تدعي أنها تعرضت لعملية تمييز ضدها، وطالبت إما أن يسمح لها بإعادة تسليح نفسها أو أن تنزع الدول الأخرى سلاحها بحيث يصبح في مستوي سلاح ألمانيا ، وفي تلك العملية انتجن شروط نزع السلاح السلاح استنا موقفها الأدبى السامى الذي عادة ما كانت بريطانيا العظمى تؤيدها فهه غير السلاح استنا موقفها الأدبى السامى الذي عادة ما كانت بريطانيا العظمى تؤيدها فهه غير أنه لو كانت فرنسا قد وافقت على التساوي مع ألمانيا في إعادة التسلح لكان احتمال حماية استقلال دول شرق أوروبا قد تلاشى . ويالتالي كان من المحتم أن تؤدي ينود نزع السلاح إما إلى نزع سلاح فرنسا أو إعادة تسليح ألمانيا . وفي أي من الحالتين لن تكون فرنسا قوية لدرجة الدفاع عن أوروبا الشرقية أو حتى الدفاع عن نفسها في الددى البعيد .

وكذلك فإن الشرط الخاص بمنع الوحدة بين النمسا وألمانيا يعتبر انتهاكا لمبدأ تقرير المصير ، كما حدث بالنسبة لوجور أقلية ألمانية كبيرة في تشيكوسلوفاكيا ووجود أقلية أقل نسبيا للألمان في برلندا . وبذلك أيد المبدأ التنظيمي في معاهدة فرساى النزعة التحررية الوحدوية الألمانية ( مبدأ سياسي ينادي بتحرير المقاطعات المتصلة تاريخيا أو عرقيا بوحدة سياسية ما —والخاضعة حاليا لوحدة أخرى — وجمعها حاليا في نطاق هذه الوحدة الطبيعية) وساعد هذا المبدأ التنظيمي على زيادة إحساس الديمقراطيات بالذنب.

وكانت الآفة المهلكة في المعاهدة هي المادة ٢٣١ المسماة بند معصية الحرب أو الذنب الواقع على من نشوب الحرب أو الذنب الوالمية الواقع على من أشاروا الحرب وجاء فيها أن ألمانيا مسئولة وحدها عن نشوب الحرب العالمية الأولى ووجه إليها لوم أدبي شديد اللهجة . وقد استندت معظم التدابير العقابية ضد ألمانيا في المعاهدة ، اقتصادية وعسكرية وسياسية على الإصرار على أن الحرب برمتها كانت غلطة ألمانيا تماما .

وكان صانعو السلام في القرن الثامن عشر سيعتبرون البنود الخاصة بالذنب الواقع على من شن الحرب بنودا سخيفة . فالحروب بالنسبة لهم هي ختميات لا أخلاقية سببها تصادم بين المصالح . وفي المعاهدات التي أنهت الحروب في القرن الثامن عشر دفع المهزومون الثمن دون أن يبرر ذلك بادعاءات أخلاقية . غير أنه بالنسبة لريلسون وصانعي السلام في فرساى كان سبب حرب ١٩١٤ – ١٩١٨ شراً ينبغي أن يعاقب مرتكبوه .

وعلي أية حال فعندما هدأت الأحقاد ، بدأ المراقبون الأذكياء يرون أن المسئولية عن نشوب الحرب أكثر تعقيدا من ذلك . ولاشك أن ألمانيا كان عليها مسئولية ثقيلة في هذا الشأن، ولكن هل كان من العدل أن يقع الاختيار على ألمانيا وحدها لفرض التدابير العقابية عليها؟ وهل المادة ٢٣١ صحيحة فعلا ؟ ويمجرد أن بدأ هذا السؤال يتربد خاصة في بريطانها العظمى في العشرينيات من القرن الذي نشيت فيه العرب بدأت الرغبة في فرض العقوبات على ألمانيا المنصوص عليها في المعاهدة تتهارى . وتسامل صانعو السلام الذين كانت ترقهم ضمائرهم ما إذا كان عدلا ما صنعوه ، وتولد عن ذلك غياب الإصرار على الحفامة على المعاهدة . وكانت ألمانيا بالطبع غير مسئولة في هذا الشأن . وفي المناقشات العاماة التي كانت تدور في ألمانيا في ذلك الوقت أصبح يشأر إلى المادة ٢٣١ على أنها الكنوية المذتب في جريعة العرب» وأصبحت الصعوبة المادية لإقرار ميزان القوى تقابلها الصعوبية النفسية في إيجاد التوازن الأخلاقي .

وهكذا فإن صانعى تسوية فرساى حققوا بالضبط عكس ما كانوا يقصدون . لقد حاولوا إضعاف ألمانيا ماديا ولكنهم على العكس قووها من الناحية الجغرافية والسياسية . ومن وجهة نظر بعيدة المدى كانت ألمانيا في موقف أفضل بكلور السيطرة على أورويا بعد فرساى عما كانت عليه قبل الحرب . وبمجرد أن تخلصت ألمانيا من قيود عدم التسلح، الأمر الذي كان مسألة وقت كان من المحتم أن تعود أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضي . وقد لخص هارواد ويلسون ذلك قائلا: «لقد جننا إلى باريس ونحن واثقون أن النظام الجديد على وبثك أن ينشأ وتركنا باريس ونحن مقتنعون أنه لم يحدث شيء أكثر من أن النظام الجديد شوه النظام القديمه .



## الفصل العاشر مأزق المنتصرين

إن تنظيم تنفيذ اتفاقية فرساى قام أساسا على مفهومين كل منهما مضاد للأخر. وقد فشل المفهوم الأولى لأنه كان مفهوما المفهوم الأولى لأنه كان مفهوما المفهوم الأولى لأنه كان مفهوما بفطوي على كليرة بنطري على كليرة المفهوما عاما بدرجة كبيرة ما جعله يخير شارسمي على كليرة المسامي كان مفهوما عاما بدرجة كبيرة مما جعله غير صابح التعليق في ظروف من شأنها أن تزعزع السلام ؛ فالتعلون غير الرسمي بين فرنسا وبريطانيا الذي حل محل الأمن الجماعي كان تعاونا ضعيفا وغامضا لا يمكنه أن يقام التحديات الألمانية الكبيرة . وقبل أن تمر خمس سنوات تألفت الدولتان اللتان هزمتا في المحرب في راباللو ، Rapallo وكان التعاون المتزايد بين ألمانيا والاتحاد السوفيتي ضرية قامسة تدركه فلم تدركه فلم وقته بسرعة .

وفي نهاية الحرب العالمية الأولى ، كان يبدو أن الجدل الذي ظل دائرا منذ زمن طويل حول الأدوار النسبهة للأخلاق والمصالح في الشئون الدولية قد سوي لصالح سهادة القانون والأخلاق . ومن أفر صدمة التغير المعله أصبح أمل الكثير في أن يعيشوا في عالم أفضل تخلص بأكبر قدر ممكن من ذلك النوع من السياسات الواقعية التي كان من رأيهم أنها أهلكت شباب جبكر بأكمله . وظهرت أمريكا كأنها العامل الحافز لثلك العملية حتى بينما كانت تنسحب في طريقها إلى العزلة . وكانت تركة ويلسون هي نارووبا بدأت السير في طريق الويلسونية بمحاولتها المحافظة على الاستقرار من خلال الأمن الجماعي بدلا من اتباع الطريق الأوروبي بمحاولتها المحافظة على الاستقرار من خلال الأمن الجماعي بدلا من اتباع الطريق الأوروبي

وفي المعاملات التي تلت ذلك ، وصفت الأحلاف التي اشتركت فيها الولايات المتحدة (مثل حلف الأطلنطي ) بأنها أدوات للأمن الجماعي . وعلى أي حال لم يكن اصطلاح الأمن الجماعي قد فهم أصلا بهذا الشكل، فمفهوم الأمن الجماعي والأحلاف تتمارض في جوهرها مع بعضها تعارضا مباشرا . فالأحلاف التقليبية كانت ترجم ضد تهديدات معينة وتحدد التزامات رقيقة لمجموعات بعينها من البلدان ترتيط بعضها مع بعض بمصالح وطنية مشتركة أو باهتمامات أمنية متبادلة . والأمن الجماعي لا يحدد أي تهديد بعينه ولا يضمن أي أمة بشكل محدد ولا يميز الدول . والأمن الجماعي مصمم نظريا لمقاومة أي تهديد للسلام من أي جانب يكون مبعث هذا التهديد، وحماية أي جانب يتعرض له . والأحلاف دائما تفترض وجود غريم ممكن محدد: أما الأمن الجماعي فيحمي القانون الدولي بمعناه المطلق ويسعى إلى المحافظة عليه بنفس أما الأمن المحامي . والأمن الجماعي كالمحافظة عليه بنفس على القانون الجناعي المحالي . والأمن الجماعي كالقانون المحلي ، والأمن الجماعي كالقانون المحلي، لا يفترض أي مجرم بعينه . وفي الأحلاف يكون سبب الحرب هو مجرم على مصالح أعضاه الحلف أو أمنهم . أما سبب الحرب في نظام الأمن الجماعي فهو انتهاك مبدأ التسوية «السلمية» للمنازعات وهو المبدأ الذي يفترض أن تكون لكل شعوب العالم فيه مصلحة مشتركة في محفظها على أساس كل حالة على حدة من مجموعة متغيرة من الأمم لها مصلحة مشتركة في محفظة السلام».

والغرض من الحلف هو أن يحقق التزاما أكثر قابلية للتنبؤ به وأكثر دقة من تحليل للمصلحة الوطنية. أما الأمن الجماعي فهو يعمل بطريقة عكس ذلك تماما . فهو يترك تطبيق مبادئه لتفسير أحداث معينة عندما تقع تلك الأحداث، وهو بلا قصد يولى اهتماما كبيرا للحالة المزاجية في لحظات وقوع الحادث وبالتالي يهتم بالإرادة الذاتية الوطنية.

والأمن الجماعي يسهم في تحقيق الأمن فقط عندما تشارك جميع الدول – أو على الأقل جميع الدول ذات الصلة بالدفاع الجماعي – في وجهات نظر متشابهة بشأن طبيعة التحدي الذي تولجهه وتكون على استعداد لاستخدام القوة أو تطبيق العقويات على حسب «وقائع الحالة الموضوعية» بغض النظر عن المصلحة الوطنية المعينة التي تكون لهم في القضايا التي يتعرضون لها . وفقط عندما تتحقق تلك الشروط يمكن للمنظمة الدولية أن تضع العقوبات أو تتصرف كحكم في الشئون الدولية . كان هذا هو تصور ويلسون لدور الأمن الجماعي عندما كانت الحرب تقترب من نهايتها في شهر سبتمبر عام ١٩٧٨.

لقد ازداد تراجع الأهداف الوطنية إلى المؤخرة وحل محلها الهدف العام للبشرية المستنيرة. إن مشاورات الرجال العاديين أصبحت تدور بين الجميع بسيطة وصريحة وأكثر تقاريا من مشاورات الرجال المحنكين في شئون الدنيا الذين ما زالوا يشعرون أنهم يلعبون مباراة للقوة ويلعبونها برهان كبير.

إن الغارق الرئيسي بين تفسيرات ويلسون والتفسيرات الأوروبية لأسباب النزاع الدولي يتبين مما يلي... إن الدبلوماسية التي تمارس على النمط الأوروبي تفترض أن المصالح الوطنية تميل للتصادم وتنظر إلى الدبلوماسية على أنها وسيلة التوفيق بين تلك المصالح : أما ويلسون من الناحية الأخرى فقد اعتبر أن الخلاف الدولي هو نتيجة ملتفكير ضبابي معتمه وليس تعبيرا عن تصادم حقيقي للمصالح . والقادة السياسيون عندما يمارسون السياسة الواقعية يتحملون عبء إيجاد صلة بين مصالح معينة ومصالح عامة عن طريق توازن بين الحوافز والعقوبات. أما ويلسون فيرى أنه من المطلوب من القادة السياسيين أن يطبقوا المبادئ العالمية على قضايا محددة . بالإضافة إلى ذلك فإن القادة السياسيين يعاملون عموما على أنهم أسباب المنازعات لأنه يعتقد أنهم يشومون ميل الإنسان الطبيعي للتوافق بحسابات مبهمة وأنانية .

وقد كذبت تصرفات معظم القادة السياسيين في فرساى التوقعات الويلسونية . فبدون السخناء أكد مؤلاء القادة على مصالحهم الوطنية وتركوا الدفاع عن الأمداف المشتركة لويلسون الذي لم تكن لبلده في الواقع مصالح وطنية (بالمعنى الأوروبي) في قضايا التسوية الإنبياء أن يضاعفوا جهودهم ولا يتخلوا عنها ، في مواجهة الحقيقة المحبة . ولم تترك العقبات التي واجهها ويلسون في فرساى أي شك لديه بشأن إمكانية تنفيذ تدابيره الجديدة . وعلى العكس فإن تلك القبات قوت من إيمانه بضرورة تنفيذ تلك التدابير، وكان وائقا أن عصبة الأمم وقوة الرأي العالمي سوف تعملان على تصحيح الكثير من بنود المحافدة التي شردت عن مبادئه .

والحقيقة أن قوة أفكار ويلسون ظهرت من أثرها على بريطانيا العظمي موطن سياسة ميزان القوى . وقد جاء في التعليق الرسمي البريطاني على ميثاق العصبة «إن الموافقة النهائية الفعالة يجب أن تكون من الرأي العام للعالم المتدين». أو كما قال لورد سيسيل أمام مجلس العموم البريطاني «إننا نعتمد على الرأي العام ... وإذا كنا مخطئين في ذلك فإن كل شيء خطأ».

ولا يبدو أنه من المحتمل أن يكون اتباع سياسة بيت وكانينج وياالمرستون ودزرائيلى قد وصلوا إلى تلك النتائج من تلقاء أنفسهم . ففي البداية تماشوا مع سياسة ويلسون حتى يضمنوا الدعم الأمريكي في الحرب. ويمضى الوقت نجحت سياسات ويلسون في جذب انتباه الرأي العام البريطاني . وفي العشرينيات والثلاثينيات لم يعد دفاع بريطانيا عن الأمن الجماعي إجراء تكتيكيا . لقد أحدثت الويلسونية تغييرا حقيقيا .

وفي النهاية سقط الأمن الجماعي فريسة لضعف منطقه الأساسي.. وهو أن جميع الدول 
لديها نفس المصلحة في مقاومة عمل عدواني معين وأنها على استعداد للمجازفة بمخاطر 
متماثلة لمقاومة هنا العدوان . وقد أثبتت التجربة أن تلك الانفراضات كلها خاطأة . فلم يحدث 
أن هزم عمل عدواني اشترك فيد دولة كبرى عن طريق تطبيق مبدأ الأمن الجماعي . إما أن 
يكون المجتمع العالمي قد رفض أن يقيع العمل كملي أنه عمل عدواني أو أنه اختلف على العقويات 
المناسبة التي تفرض على مرتكب العمل العدواني . وعندما طبقت العقويات فقد كانت انعكاسا 
لمسورة أقل اتفاقا في الرأي، وثبت كثيرا أنها غير فعالة وأنها حققت نتائج ضارة أكثر مما 
حققت نتائج طبية .

وفي الوقت الذي تم فيه غزو اليابان لمنشوريا في عام ١٩٣٧ لم تكن لدى عصبة الأمم آلية لفرض العقويات . وقد عالجت العصبة هذا القصور ولكنها عندما ووجهت باعتداء إيطاليا على الحبشة صوتت من أجل فرض العقوبات بينما لم تتمكن من فرض قطع للبترول تحت شعار «كل العقوبات ما عدا الحرب». وعندما تم توحيد النمسا بالقوة مع ألمانيا وقضي على حرية تشيكوسلوفاكيا لم يكن هناك رد فعل من جانب عصبة الأمم على الإطلاق . وآخر عمل قامت به عصبة الأمم على الإطلاق . وآخر عمل قامت به عصبة الأمم التي لم تعد تضم ألمانيا أو اليابان أو إيطاليا هو طرد الاتحاد السوفيتي بعد أن هاجم فنلندا عام ١٩٣٩ . ولم يكن لذلك أثر على تصرفات الاتحاد السوفيتي.

وأثناء الحرب الباردة كانت الأمم المتحدة غير ذات فعالية أيضا مثل عصبة الأمم، وذلك في كل حالة يقع فيها الاعتداء من جانب دولة كبرى ، وذلك يرجع إما إلى الفيتو الشيوعي في مجلس الأمن أو إلى رفض البلدان الصغرى تعريض نفسها لمخاطر بسبب قضايا شعرت أنها لا تهمها إطلاقاً . كانت الأمم المتحدة بلا فعالية أو وقفت موقف المتفرج اثناء أرمة برلين ، وأثناء التندخل السوفيتي في المجر وتشيكوسلوفاكيا وأنفانستان . ولم تكن لها صلة بأرمة صواريخ كريا إلى أن اتفقت الدولتان العظميان على تسوية الأزمة بينهما . وقد استطاعت أمريكا اللجوء إلى سلمة الأمم المتحدة ضد عدوان كوريا الشمالية عام ١٩٥٠ فقط لأن المندوب السوفيتي كان يقاطع مجلس الأمن، وكانت تسيطر على الجمعية العامة بلدان تتوق إلى تجنيد أمريكا ضد تهديد العدوان السوفيتي في أورويا . وقد كانك بوظائف فنية مهمة ، ولكنها لم تتمكن من تحقيق الغرض الأساسي من الأمن الجماعي، وهو منع نشوب الحرب والمقاومة الجماعية للعدوان .

وكان هذا صحيحا بالنسبة للأمم المتحدة حتى في فترة ما بعد الحرب الباردة . ففي حرب الطيح عام ١٩٩١ صدقت الأمم المتحدة فعلا على الإجراءات الأمريكية ، ولكن مقاومة العدوان العراقي لم تكن تطبيقا لمبدأ الأمن الجماعي . ولم تنتظر الولايات المتحدة الحصول على لجماع دولم تكن الولي في الرأي بل قامت من جانبها وحدما بإرسال قوة ضخمة إلى منطقة الخليج ، ولم تكن الدول الأخريكية إلا بالانضمام إلى ما كان في الواقع مشروعاً أمريكيا ؛ فلم يمكنها تجنب مخاطر النزاع بالاعتراض عليه . وبالإضافة إلى في الواقع مشروعاً أمريكيا : فلم يمكنها تجنب مخاطر النزاع بالاعتراض عليه . وبالإضافة إلى ما كان الأمن التابع للأمم المتحدة حافزا للمحافظة على النوايا الحسنة لأمريكا . وفي حرب الطياح تم الاستناد إلى الأمن الجماعي كمبرر للقيادة الأمريكية وليس كبديل لها .

ويالطبع هذه الدروس لم تكن قد عرفت في الأيام البريئة عندما دخل مفهوم الأمن الجماعي في البداية إلى المجال الدبلوماسي . وقد أقنع القادة السياسيون بعد فرساى أنفسهم نصف إقناع بأن التسلح هو سبب التوتر وليس نتيجة للتوتر، وكذلك اعتقدوا نصف اعتقاد أنه إذا حلت النوايا الحسنة محل الشكوك التي تتعامل بها الدبلوماسية التقليدية فريما أمكن أن تستأصل المنازعات الدولية . ورغم أن الحرب كانت قد استنزفت القادة السياسيين الأوروبيين عاطفيا إلا أنه كان يجب عليهم أن يدركوا أن العبدأ العام للأمن الجماعي لن يقلح أبدا حتى لو أمكن التغلب على كل العقبات الأخرى التي يواجهها مادام استبعد ثلاثا من أقوى دول العالم: الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد السوفيتي . ولأن الولايات المتحدة رفضت الانضمام إلى عصبة الأمم. فقد مُنحت ألمانيا من عضويتها واحتقرها الاتحاد السوفيتي الذي عومل كأنه دولة منبوزة .

وكان البلد الذي عاني أكثر معاناة في فترة نظام ما بعد الحرب هو فرنسا «المنتصرة». لقد أبرك القادة الفرنسيون أن شروط معاهدة فرساى لا يمكن أن تبقي ألمانيا ضميفة إلى الأبد. فبعد الحرب الأوروبية الأخيرة حرب القرم ١٨٥٦/ ١٨٥٦ – فران البلدين المنتصرين بريطانيا العظمي وفرنسا تمكننا من تنفيذ الشروط العسكرية على المهزومين أقل من سنتين. وفي أعقاب الحروب النابليونية أصبحت فرنسا عضوا كامل العضوية في الطف الأوروبي بعد ثلاث سنوان فقط من قيام العلف. وبعد فرساى أصبح انهيار فرنسا في مواجهة ألمانيا يتضح بصفة مستمرة رغم ما كان يبدو من أنها تسيطر على أوروبا عسكريا . وكان القائد الأعلى المقولة الفرنسية على حق عندما قال عن معاهدة فرساى : « هذا ليس سلاماً. إنها هدنة على عاما».

وفي عام ١٩٢٤ توصلت هيئة أركان القوات البرية البريطانية إلى نفس النتيجة عندما 
تنبأت بأن «ألمانيا ستخوض الحرب مرة أخرى مع بريطانيا العظمي بسبب قضايا ستكون 
ببساطة تكرارا للأحوال التي ساقتنا إلى الحرب السابقة». وقالت «إن القيود التي فرضتها 
اتفاقية فرساى على ألمانيا سترضر إعادة تسليح ألمانيا تسعة شهور على الأكثر و إذا شعرت 
ألمانيا بأنها قوية سياسيا فسوف تتخلص من قيود فرساى».. الأمر الذي قدرت هيئة الأركان 
أنه سيحدث في غضون عشر سنوات . وفي نفس الوقت الذي ظهرت فيه تحليلات الفرنسيين 
تنبأت ميثة الأركان البريطانية أيضاً أن «فرنسا سوف تكون عاجزة ما لم تعمل في الوقت نفسه 
على عقد حلف عسكرى مم دول من الدرجة الأولى».

وكان الدولة المتأحة من الدرجة الأولى مع ذلك هي بريطانيا العظمى التي لم يقبل قادتها المسكريون آراء مستشاريهم العسكريين. ويدلا من ذلك كانت سياستهم تقوم على أساس الاعتقاد الخاطئ بأن فرنسا قوية جدا بالفعل وأن آخر شيء تحتاجه هو حلف بريطاني، واعتبر قادة بريطانيا العظمي أن فرنسا المنهارة معنويا هي التي لديها إمكانية أن تكون دولة مسيطرة وتحتاج إلى التوازن بينما اعتبرت أن ألمانيا التعديلية (التي تنادي بتعديل المعاهدة ) هي الموافقة الموافقة عسكريا، الطرف المظلوم الذي يحتاج إلى إرضاء . وقد كان كلا الفرضين أن فرنسا مسيطرة عسكريا، وأن ألمانيا قد عملت بقسوة – صحيحين على المدى القريب ؛ غير أنها كانت باعتبارها مقدمات منطقية السياسة البريطانية نكبة على المدى القريب ؛ قير أنها كانت باعتبارها يفشلون حسب إدراكهم لاتجاهات الأمور من حولهم . وقد فشل القادة السياسيون البريطانيون في إدراك الأخطار بعيدة المدى التي تواجههم.

كانت فرنسا في أشد الحاجة إلى حلف عسكري مع بريطانيا لكي يحل محل الضمان الذي

انتهى عندما رفض مجلس الشيوح الأمريكي التصديق على معاهدة فرساى . ولما كان القادة البرطانيون لم يعقدوا أبدا حلفا عسكريا مع البلد الذي اعتبروه أقوى بلد في أورويا ، فقد بدأوا يرون أن فرنسا أخذت تشعل من جديد نيران تهديداتها بالسيطرة على أورويا . وفي عام ١٩٧٤ يرون أن فرنسا أخليم الراين بأنه متقطة وصفت الإدارة المركزية في وزارة الخارجية البريطانية امتلال فرنسا الإقليم الراين بأنه متقطة النظاق نفزو أورويا الوسطي» . وكان هذا رأيا يختلف تماما مع حالة فرنسا النفسية في ذلك المقلق بن الأكثر تفاهة أن مذكرة وزارة الخارجية البريطانية عاملت احتلال إقليم الراين على المقلق المتحدد ويتا المتحدد المعالية على المتحدد ويتا المتحدد المتحدد ويتا المتحدد المتحدد

ولم يكن هناك أمل على الإطلاق في المحافظة على ميزان القوى في أورويا مادامت بريطانيا العظمي تعتبر أن التهديد الأساسي هو بلد سياسته الخارجية المذعورة موجهة إلى

صد مجوم ألماني آخر . والحقيقة أن كثيرين في بريطانيا العظمي ، تكرارا للتاريخ ، بدأوا ينظرون إلى ألمانيا على أنها الجانب الذي سيوازن فرنسا . فمثلا قال السفير البريطاني في برلين فيسكونت دابرنون Dabernon Viscount إنه من صنائح إنجلترا أن تظل ألمانيا ثقلا مضادا لفرنسا . وكتب في عام ١٩٣٣ يقول «مادامت ألمانيا ستظل كلا متماسكا فسيكون هناك تقريبا توازن للقوى في أوروبا . وإذا انهارت ألمانيا فسوف تتمتع فرنسا بسيطرة عسكرية وسياسية كاملتين استنادا إلى جيشها وأحلافها العسكرية». وكان هذا صحيحا ولكنه كان بالكاد السيناريو المحتمل الذي ستواجهه الدبلوماسية البريطانية في عقود قادمة.

وكانت بريطانيا العظمي على حق في أن تقول - كما فعلت دائما - أنه بعد النصر فإن إعادة بناه النظام الدولي تتطلب عردة العدو السابق إلى مجموعة الأمم. غير أن استرضاء ألمانيا لن يعيد الاستقرار مادام ميزان القوي سيستمر في أن يميل بإصرار نحو ألمانيا. وكانت فرنسا ويريطانيا العظمي التي كانت الوحدة بينهما أساسية للمحافظة على آخر ميزان مشترك القوى تحملق كل منهما في الأخرى في غضب وخيبة أمل وسوء فهم ، بينما كان مصدر التهديد الحقيقي لميزان القوى - ألمانيا والاتحاد السوفيتي - يقفان ويتغرجان في استياء عابس. وقد بالغت بريطانيا العظمي كثيرا في تقديرها لقوة فرنسا، وبالغت فرنسا كثيرا في تقدير قدرتها- على استخدام معاهدة فرساى في التعويض عن شعورها بالنقص العزايد أمام ألمانيا . لقد كانت مخاوف بريطانيا العظمي من لحتمالات سيطرة فرنسا على أورويا سخفا ، وكان اعتقاد فرنسا بأنها تستطيع ممارسة سياستها الخارجية على أساس إبقاء ألمانيا مقهورة ، وهما معزوجا دا للأس. ولعل أهم سبب لرفض بريطانيا العظمي عقد حلف مع فرنسا هو أن قادتها لم يروا عن حق أن معاهدة فرساي عادلة ، والأقل من ذلك التسوية في أوروبا الشرقية، وقد خشوا أن يجرهم حلف مع فرنسا ، التي لديها مواثيق مع بلدان أوروبا الشرقية ، إلى منازعات حول قضايا باطلة والدفاع عن بلدان غير التي ينبغي الدفاع عنها ، وقد أعرب لويد جورج عن الحكمة التقليدية في إن الشــعب

البريطاني ... لن يكون على استعداد للتورط في منازعات قد تنشأ بشأن بولندا أو دانزج Danzig في سيليسيا العليا ... إن البريطانيين يشعرون أن سكان تلك المنطقة في أورويا غير مستقرين ومنزعجين ، وقد يبدءون القتال في أي وقت وقد يكون من الصعوبة الغاية الفصل بين الخطأ والصواب في هذا النزاع .

وباتخاذهم تلك الاتجاهات لجأ القادة البريطانيون إلى إجراء المناقشات حول احتمال عقد حلف فرنسي وذلك كرسيلة تكتيكية للتخفيف من الضغوط الفرنسية على ألمانيا وليس كإسهام جدي منهم في تحقيق الأمن الدولي . وهكنا وإصلت فرنسا محاولاتها اليائسة لكي تظل المانيا ضعيفة . وحاولت بريطانيا تدبير ترتيبات أمنية لتهدنة المخاوف الفرنسية دون أن تتحمل بريطانيا أي التزامات . وكانت تلك مشكلة لا يمكن علاجها بهذا الشكل، ذلك لأن بريطانيا التخلمي لا يمكن أن تقنع نفسها بأن تقدم إلى فرنسا الضمان الوحيد الذي كان يمكن أن يسفر عن سياسة خارجية فرنسية تحقق مزيدا من الهدوء مع ألمانيا وتساعد على التوفيق بين البلدين, وكان هذا الضمان هو حلف عسكرى كامل.

وفي عام ١٩٢٧ عندما أدرك برياند Briand رئيس وزراء فرنسا . أن البراهان البريطاني 
لا يمكن أن يؤيد تحمل بريطانيا أي التزام عسكري رسمي، رجم إلى سابقة الاتفاق الودي لعام 
١٩٠٤ – أي التعاون الدبلوماسي البريطاني الفرنسي بدون شروط عسكرية – غير أنه في عام 
١٩٠٤ كانت بريطانيا قد شعرت أنبها مهددة ببرناسج زيادة الأسطول البحري الألماني 
ويمضايقة ألمانيا المستمرة لمن هم أضعف منها . وفي عام ١٩٧٠ كانت بريطانيا تخشى 
ألمانيا أقل مما كانت تخشى فرنسا التي أرجعت سوء سلوكها خطأ إلى العجرفة بدلا من الذعر . 
ورغم أن بريطانيا العظمي وافقت كارهة على اقتراح برياند فقد تبين دافعها الحقيقي من ذلك 
في مذكرة ساخرة صدرت عن الوزارة دافعت عن الحلف الفرنسي من حيث إنه وسيلة لتعزيز 
علاقات بريطانيا مم ألمانيا :

ألمانيا بالنسبة لنا هي أهم بلد في أوروبا ليس فقط بسبب تجارتنا معها بل لأنها مفتاح الموقف في روسيا . وبمساعدتنا لألمانيا فد نعرض أنفسنا في ظل الظروف الحالية إلى تهمة التخلي عن فرنسا : غير أنه إذا كانت فرنسا حليفتنا فلن يوجه إلينا مثل نلك الاتهام . وسواء كان السبب أن الرئيس الفرنسي الكسندر ميلاران Alexander Millerand شعر بالتهرب المربطاني أو لأنه وجد تلك الترتيبات غير منظمة ولا شكل لها فقد رفض مشروع بريان وقد أدى

ذلك إلى استقالة رئيس الوزراء (بريان).

ولما خاب أمل فرنسا في محاولتها التوصل إلى عقد حلف تقليدي مع بريطانيا العظمى حاولت بعد ذلك أن تحقق نفس النتيجة عن طريق عصبة الأمم بأن وضعت تعريفا دقيقا للعدوان. وتحول منا بعد ذلك إلى النزام دقيق بإطار عمل عصبة الأمم ويذلك تحولت العصبة إلى حلف عالمي . وفي شهر سبتمبر عام ١٩٧٣ وضم مجلس العصبة معاهدة عالمية لتبادل المساعدات وذلك بناء على طلب بريطانيا وفرنسا . ففي حالة نشوب أي نزاع يخول المجلس أن يحدد من هو البلد المعتدي ومن هو البلد المعتدى عليه . ويكون كل عضو في العصبة عندنذ ملزما بأن يساعد الضحية بالقوة إذ إلز ام الأمر من البلد الذي يوجد به هذا العضو الموقع على المعاهدة (وقد أضيف هذا التوضيح لتجنب أن تجلب العصبة على نفسها التزاما بتقديم المساعدة في حالة الماد أوباس من المصالح ولما كان المقصود أن تشتق التزامات مبدأ الأمن الجماعي من القضايا العامة وليس من المصالح أن يكون قد وقع على لتفاقية لمزع السلاح صدقت عليها عصبة الأمم وأن يكون قد خفض قواته المسلحة طبقاً لجول متفق عليه.

وحيث إن الضحية هو دائما الجانب الأضعف ، فإن معاهدة العصبة لتبادل المساعدات كانت في الواقع توفر حوافز للعدوان وذلك لأنها تطلب من الجانب الأكثر عرضة للهجوم أن يسوى المصاعب التي يواجهها . وكان هناك شيء سخيف في الاقتراح القائل أن النظام الدولي ستتم حمايته بعد ذلك لمسالح أحسن من ينزع سلاحه بدلا من أن تكون هذه الحماية للمحافظة على المصالح الوطنية . وبالإضافة إلى ذلك ، فلما كان وضع جداول تخفيض السلاح في اتقافية عامة لنزع السلاح سيستغرق أعواما من المفاوضات ، فإن المعاهدة العالمية لتبادل يبدأ تنفيذه في مستقبل بعيد غامض فكان علي فرنسا وأي بلد مهدد أن يواجه الفطر الذي يتعرض له وحده .

ورغم ما بها من بنود لتجنب الالتزامات أو المطالب لم تفلع المعاهدة في الحصول على تأييد كبير . فقد رفضت الولايات المتحدة كما رفض الاتحاد السوفيتي دراستها . ولم يطلب أحد رأي ألمانيا فيها . فيمجرد أن اتضح من مسودة المعاهدة أنها ستلزم بريطانيا العظمي التي لها مستعمرات في كل قارة بمساعدة أي ضحية من ضحايا العدوان في أي مكان ، شعر وزير العمل البريطاني رمزى ماكدونالد Ramsy Macdonald بأنه مضطر أن يقول إن بريطانيا لا يمكنها أن تقبل المعاهدة رغم أنها ساعدت على صياغتها .

وفي ذلك الوقت تحول طلب فرنسا للأمن إلى هوس مفرط. وتماديا في قبولها لعيث جهودها وفضت فرنسا أن تتخلى عن بحثها عن معيار يتمشى مع الأمن الجماعي، خاصة بعد أن أيدت الحكومة البريطانية برناسة رمزي مكدونالد تأييدا شديدا للأمن الجماعي ونزع السلاح. أي ما يسمى بالقضايا التقدمية التي قدمتها العصبة . وأخيرا تقدم ماكدونالد ورئيس وزراء فرنسا الجديد إدوارد ميريو اتقاقية جنيف لعام الجديد إدوارد ميريو اتقاقية جنيف لعام الجديد إدوارد ميريو اتقاقية جنيف لعام المعدد إلى المعصبة بالتحكيم في جميع المنازعات الدولية ووضعت ثلاقة معايير للالتزام الرسمي العالمي بمساعدة ضحايا العدوان هي: رفض المعتدي السماح للمجلس بتسوية النزاع بالتراضي ؛ وامتناع المعتدى عن عرض القضية للتسوية القضائية أو التحكيم وبالطبع عضوية المعتدي في نظام لنزع السلاح العام. وكل من الأعضاء الموقعين ملزم بمساعدة الضحية بكل الوسائل المتاحة ضد المعتدى الموصوف بهذا الشكل .

وقد فشلت اتفاقية جنيف كذلك لنفس سبب فشل معاهدة تبادل المساعدات كما فشلت كل المشاريع الأخرى للأمن الجماعي في عشرينات القرن العشرين '١٩٣٠ . لقد اقترحت بريطانيا النظمي المعاهدة لكي تجر فرنسا إلى نزع السلاح ، وليس لخلق التزام دفاعي جديد . وقد وافقت فرنسا على الاتفاقية أساسا برعضها التزاما بتبادل المساعدة ، ولم يكن المتمامها بنزع السلاح سوى المتمام ثانوي فقط . ولكي تؤكد الولايات المتحدة عدم جدوى كل ذلك أعلنت أنها ان تنفذ شروط اتفاقية جنيف أو تسمح بأي عرقلة للتجارة الأمريكية بموجبها . وعندما حذر رئيس هيئة الدفاع البريطاني من أن الاتفاقية سوف تتسبب في فرض التزامات على القوات البريطانية بشكرية دلير مراويا والمراوزاة البريطانية في بداية عام 1970 .

كانت كل هذه الأمور منافية للعقل، فقد أصبحت مقاومة العدوان تعتمد على نزع السلاح المسبق للضحية . وقد انتزعت الشرعية من الاعتبارات الجغرافية السياسية والأممية الاستراتيجية للمنطقة وهي أسباب كانت تدفع الدول إلى خوض الحروب طيلة قرون مضت ووفقا التلك الاتجاهات سيكن على بريطانيا العظمي أن تدافع عن بليبيكا ليس لما الها من أممية استراتيجية حيوية بل لأنها نزعت سلاحها . وبعد شهور من المفاوضات لم تحقق الديمقراطيات تقدما لا في مجال نزع السلاح ولا في مجال الأمن . وكان لنزعة الأمن الجماعي نحو تحويل العدوان إلى مشكلة قانونية مجردة، ورفضها النظر في أي التزام أو تعديد بعينه تأثير مدمر للمعنويات وليس تأثيرا مطمئنا .

ورغم الثناء الشفوي التي أسبغته بريطانيا على هذا المفهوم ، فقد اعتبرت التزامات الأمن الجماعي أقل من الأحلاف التقليدية من حيث تقييد الأطراف المشاركة فيه. وقد أثبتت الوزارة أنها خصيبة في ابتداع صيغ مختلفة الأمن الجماعي بينما رفضت في إصرار عقد أي حلف رسمي مع فرنسا حتى عشية الحرب ، أي بعد ذلك بعقد ونصف عقد . ولا جدال في أنها لم تكن تعيز بين الاتجاهين لو أنها لم تر أن احتمالات تنفيذ التزامات الأمن الجماعي أقل وأسهل في تحنيها من التزامات الأحلاف .

وكان أعقل طريق يتبعه الحلفاء هو إعفاء ألمانيا طوعا من أكثر بنود معاهدة فرساى تشددا وتشكيل حلف فرنسى بريطاني قوى . وكان كل هذا فى ذهن ونستون تشرشل عندما طالب بعقد حلف مع فرنسا «إذا (وفقط إذا) غيرت من معاملتها لألمانيا ووافقت بنية مخلصة على سياسة بريطانية هدفها مساعدة ألمانيا وصداقتها». وعلى أي حال فمثل تلك السياسة لم تنتهج أبدا بشكل متماسك . فقد كان القادة الفرنسيون خائفين جدا من كل من ألمانيا ومن الرأي العام في بلدهم، الذي كان معاديا لألمانيا بشدة ، وكان القادة البريطانيون نزاعين إلى الشك في مخططات فرنسا .

وكان من أثر بنود نزع السلاح في معاهدة فرساي أن اتسعت هوة الطلاف بين إنجلترا وفرنسا . ومن السخرية الكبيرة أنها سهات الطريق لألمانيا لكي تحقق المساواة العسكرية الأمر الذي من شأنه نظرا الضعف أورويا الشرقية أن يتسبب في التفوق البغرافي السياسي في المدى البعيد . لقد مزج الحلفاء المحاياة بعدم الكفاءة وذلك بأن أهملوا إنشاء أية آلية للتحقق من تنفيذ بنود نزع السلاح . وقد تنبأ أندريه تراديو المفاوض الفرنسي الرئيسي في فرساي في خطاب له إلى كولونيل هاوس عام 1919 بأن عدم إنشاء آلية التحقق سوف يعطل بنود نزع السلاح في المحاهدة :

لقد وضع صك ضعيف ، وخطير وسخيف.. هل ستقول عصبة الأمم لألمانيا «عليك أن تثبتي أن معلوماتي خاطئة».. أو تقول لها، إننا نريد أن نتحقق .. ولكنها في هذه الحالة تدعي لنفسها حق الإشراف. وسوف ترد ألمانيا قائلة .. وبأي حق هذا ؟

سيكون هذا هو رد ألمانيا وسوف يكون لها الحق في هذا الرد إذا لم تكن المعاهدة ترغمها على قبول حق التحقق.

في الأيام البريئة قبل أن تصبح دراسة مراقبة التسلح موضوعا أكاديميا لم يكن أحد يرى أنه من الغريب أن يطلب من ألمانيا أن تثبت نزع سلاحها . ولا مراء في أن لجنة إشراف عسكرية منثركة بين الحلفاء قد أشأت . غير انها لم يكن لها حق التغنيش المستقل ، وكان يمكنها فقط أن تطلب من الحكومة الألمانية معلومات عن الانتهاكات الألمانية لنزع السلاح \_ وهذا ليس إجراء مضمونا ضمانا أكيدا . وقد تم حل اللجنة في عام ١٩٢٦ وتركت عملية التحقق من نزح السلاح إلى مخابرات الحلفاء . وليس من الغريب والأمر كذلك أن تنتهك بنود نزع السلاح لفترة عليا قبل أن يعلن مقرر وفقمه تنفيذها .

وعلى المستوى السياسي أصر القادة الألمان بمهارة على نزع السلاح العام الذي نصت عليه معاهدة فرساى والذي كان نزع سلاحهم أول مرحلة فيه . ويمرور الوقت تمكنوا من الحصول على تأييد بريطانيا لهذه المسألة واستخدموها لتبرير عدم تمكنهم من تنفيذ بنود أخرى في المعاهدة . ولكي تضغط بريطانيا على فرنسا أعلنت عن تخفيضات ضخمة في قواتها البرية (التي لم يحدث أن اعتمدت عليها إطلاقا لتوفير أمنها) ولكنها لم تعلن عن تخفيض قواتها البحرية (التي تعتمد عليها دائما في أمنها) . ومن ناحية أخرى فإن أمن فرنسا يعتمد كلية على أن يكون جيشها دائم الاستعداد أكثر من جيش ألمانيا وذلك لأن إمكانيات ألمانيا الصناعية وشعبها أكثر تفوقا من فرنسا . وكان للضغط لتغيير هذا الميزان – إما عن طريق إعادة تسليح ألمانيا أو نزع سلاح فرنسا – نتيجة وهي تغير نتائج الحرب إلى العكس . ففى الوقت الذي تولي فيه متلر الحكم في ألمانيا كان من الواضح فعلا أن شروط نزع السلاح في المعاهدة سرعان ما ستبلى وتظهر ميزة ألمانيا الجغرافية السياسية .

وكانت التعويضات عنصرا آخر من عناصر الفرقة بين بريطانيا وفرنسا . فقبل معاهدة فرساي كان من البديهي أن الجانب المهزوم هو الذي يدفع التعويضات . فبعد الحرب الفرنسية البروسية عام ۱۸۷۰ لم تشعر ألمانيا بأنها تريد اللجوء إلى أي مبدأ سوى انتصارها للحصول على التعويضات التي فرضتها على فرنسا ، وحدث نفس الشيء في عام ۱۹۱۸ عندما قدمت ألمانيا فاتورة التعويضات الصاعقة إلى روسيا في معاهدة برست ليتوفسك.

ومع ذلك ففي ظل نظام العالم الجديد الذي وضعته معاهدة فرساى ، بدأ الحلفاء يعتقدون أن التعويضات تتطلب تبريرا أخلاقها . وقد عثروا على هذا التبرير في المادة ٢٣١ أو البند المتعلق بذنب المسئول عن إشعال الحرب الذي ورد وصفه في الفصل السابق . وقد هوجم هذا البند بعنف في ألمانيا وقضى على الحافز الذي كان ضعيفا بالفعل هذاك للتعاون مع التسوية السلمة.

وأحد الجوانب المذهلة في معاهدة فرساى هو أن من صاغرها أدرجوا فيها بندا دقيقا مثيرا للاستياء عن المذنب في جريمة الحرب دون أن يحددوا قيمة المبالغ التي يجب أن تدفع كتعويضات . وقد ترك تحديد قيمة التعويضات للجان من الغبراء تشكل في المستقبل وذلك لأن المبالغ التي حددما الحلفاء وجعلوا شعوبهم تتوقعها كانت باهظة للغاية إلى حد أنه لم يكن من الممكن أن تفوت ضخامة هذه المبالغ على دقة ويلسون ولا تطيلات الخبراء الماليين الحدية .

ويهذه الطريقة أصبح موضوع التعويضات مثل موضوع نزع السلاح، سلاحا في أيدى التعديليين الألمان؛ فكان الخبراء يزداد شكهم ليس فقط في الطابع الأخلاقي للتعويضات بل في التعانية دفعها، وكان ما كتبه جون ماينارد كينز John Maynard Keynes «بحث في النتائج الاقتصادية للصلح Treaties on the Economic Consequnces of Peace مثالا حيا لذلك». وفي النهاية فإن موقف المنتصر في المساومة أخذ دائما يتضامل بمرور الوقت. وما لا ينفذ أثناء صدمة الهزيمة يصبح من الصعوبة المتزايدة تنفيذه بعد ذلك – وكان هذا درسا كان على أمريكا أن تتطمه فيما يتلوق بالعراق في نهاية عام 19۹۱ في حرب الخليج .

ولم يحدث إلا في عام 1941 - بعد سنتين من معاهدة فرساى - أن تحدد في النهاية رقم للتعويضات . كان الرقم مرتفعا إلى حد سخيف : ١٣٢ بليون مارك ذهبي (حوالي ٤٠ بليون دولار قيمتهم الحالية ٣٣٣ بليون دولار) وهو مبلغ كان سيتطلب من ألمانيا أن توالى دفعه حتى نهاية القرن . وكان المتوقع أن تعلن ألمانيا إفلاسها ، حتى لو تمكن النظام المالي الدولي من استيعاب تلك الموارد الضخمة قلم يكن من الممكن أن تستمر أية حكومة ألمانية توافق على

ذلك في الحكم في ألمانيا.

وفي صيف عام ١٩٢١ دفعت ألمانيا القسط الأول من فاتورة التعويضات وحولت بليون مارك (٢٠٠ مليون دولار) . ولكنها فعلت ذلك بأن طبعت أوراق بنكنوت وياعتها مقابل عملة أجنبية في الأسواق إلى حد أنه لم يحدث بالفعل أي تحويل للموارد من ألمانيا . وفي نهاية عام ١٩٣٧ اقترحت ألمانيا تأجيل دفم أقساط التعويضات لمدة أربع سنوات .

لقد ازداد الآن بشدة هبوط معنويات النظام الدولي الذي جاء بسبب فرساى وهبوط معنويات فرنسا وهي دعامة هذا النظام في أوروبا . ولم تنشأ ألية لتنفيذ دفع التعويضات ولم تنشأ آلية للتحقق من نزع السلاح . وحيث إن فرنسا وبريطانيا العظمي كانتا مختلفتين حول كتنا المسألتين ، وكانت ألمنيا تشعر باستياء شديد ، وكانت الولايات المتحدة والاتحاد السوية بغ خارج الصورة ، فقد أدت فرساى في الواقع إلى نوع من حرب العصابات الدولية ولم السوية غراج النظام عالمي. وبعد أربع سنوات من انتصار الحلفاء أصبح موقف ألمانيا في الساومة أكثر قوة من موقف فرنسا . وفي هذا البوء ، دعا لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا إلى وييون الحرب وانتعاش أوروبا في أبريل ١٩٧٢ وذلك في محاولة عاقلة لبحث مسألة التعويضات وديون الحرب وانتعاش أوروبا في رزمة واحدة – وذلك على غرار ما فعل مشروع مارشال بعد ذلك بجيل – وحيث إنه كان من المستحيل التفكير في انتعاش أوروبا أقتصاديا بدون أن تشترك في ذلك أكبر دولتين أوروبيتين (اللتين تصادف أيضا أنها الدولتات المدينتان الرئيسيتان) أمانيا والاتحاد السوفييتي فقد دعي المنبوذان من السياسة الخارجية إلى حضور مؤتمر دولي لأول مرة في فترة ما بعد الحرب . ولم تكن النتيجة هي إسهام آمال لويد جورج في إقامة نظام دولي بل كانت النتيجة أن المؤتمر هيأ الفرصة للدولتين المنبوذتين لكي تقتربا من بعضهما .

لم يظهر شىء يشبه الاتحاد السوفيتي من بعيد في أفق الدبلوماسية الأوروبية منذ الثورة الفرنسية، فلأول مرة منذ أكثر من قرن يكرس بلد نفسه للقضاء رسميا على النظام الرسمى الراسخ، لقد حاول الثوار الفرنسيون تغيير شخصية الدولة وتمادي البلاشفة (الأغلبية في الحزب الشيوعي السوفيتي) خطوة واقترحوا إلغاء الدولة برمتها . وكما قال لينين «مجرد أن تذبل الدولة لن تكون هناك حاجة للدبلوماسية أو السياسة الخارجية».

وفي البداية أزعج هذا الموقف البلاشفة أنفسهم والذين كانوا مضطرين أن يتعاملوا معهم. لقد وضع البلاشفة الأوانل نظريات عن صراع الطبقات والاستعمار كأسباب الحرب. ومع ذلك فهم لم يتناولوا أبدا مسألة كيفية تسيير السياسة الخارجية بين الدول ذات السيادة . وكانوا واثقين من أن الثورة العالمية سوف تتبعهم وتحقق مثل انتصارهم في روسيا في غضون شهور قلائل واعتقد المبالغون في التشاؤم أن ذلك قد يستغرق سنوات قلائل . وقد رأي ليون تروتسكي ليسىء إلى سمعة الرأسماليين بالكشف عن المعاهدات السرية التى اقترحوا بها تقسيم غنائم الحرب فيما بينهم . وقال إن دوره هو «أن يصدر عدة بيانات ثورية إلى شعوب العالم ثم يكف عن العمل بعد ذلك» . ولم يفكر أي من القادة الشيوعيين الأوائل أنه من الممكن أن تتعايش دولة شيوعية مع دول رأسمالية عقودا طويلة . وحيث إنه كان من المتوقع بعد شهور أو سنوات قليلة أن تختفي الدولة كلية فكان من المعتقد أن المهمة الرئيسية للسياسة الخارجية في المبدأ هي تشجيع الثورة العالمية وليس إدارة العلاقات بين الدول .

وفي مثل تلك الظروف فإن استبعاد الاتحاد السوفييتي من عملية صنع السلام في فرساى كان مفهوما . فلم يكن لدى الحلفاء أي حافز لكي يشركوا معهم في مداولاتهم بلد قد عقد بالفعل سلاما منفصلا مع ألمانيا ويحاول عملاؤه الإطاحة بحكوماتهم . وحتى لينين ورفــاقه لم تكن لديهم أى رغبــة في الاشـتراك في النظـام الدولي الذي يحاولون القضاء عليه .

ولم يكن هناك في مناقشات البلاشفة الداخلية المبهمة التي لا تنتهي ما هيأهم لحالة الحرب التي كانوا في الحقيقة قد ورثوها . ولم يكن لديهم أي برنامج محدد السلام ذلك لأنهم لم يفكروا في بلدهم كدرولة بل فكروا فيها كقضية فقط . ولذلك كانوا يتصرفون وكأن إنهاء الحرب وتشجيع الثورة الأوروبية هما نفس العملية . والواقع أن أول مرسوم لهم عن السياسة الخارجية الذي نشر بعد إعلان ثورة عام ١٩٩٧ بيوم واحد وسموه مرسوم السلام هو نداء لحكومات وشغوب العالم لتحقيق ما وصفوه بالسلام الديقراطي .

وقد تهاوت أوهام البلاشفة على وجه السرعة . فقد وافقت القيادة العليا الألمانية على الدخول في مفاوضات من أجل عقد معاهدة صلح في برست – ليتوفسك ولعقد هدنة بينما تكون المحادثات جارية . وفي البداية تصور تروتسكي أنه يستطيع أن يستخدم التهديد بالثورة المحادثات جارية . وفي البداية تصور تروتسكي أن البطبقة العاملة). ولسرء الماالمية كسلاح في المساومة وأن يتصرف كحجام عن البروليتاريا ( الطبقة العاملة). ولسرء هونمان Max Hofman رئيس هيئة أركان الجبهة الشرقية مسألة توازن القوات وقدم شروطا في غاية القسوة في يناير عام ١٩٩٨ . فطالب بضم منطقة البلطيق بأكملها وشريحة من بيلرروسيا ومحمية من حيث الأمر الواقع أوكرانيا المستقلة كما طالب بتعويض ضخم . وعندما تعرب من معاطلة تروتسكي أخرج خريطة عليها خطوطا زرقاء عريضة تبين المطالب الألمانية وأوضح أن ألمانيا لن تتراجع وراء ذلك المطالب عدده باللون الأزرق حتى تتوقف ررسيا عن تغبتها اللون الأزرق حتى تتوقف

كانت نتيجة إنذار هوفمان أن بدأت أولى مناقشات جادة حول السياسة الخارجية في شهر يناير عام ١٩١٨. وحث لينين يويده ستالين على تهدئة الأوضاع : ودعا بوخارين Bukharin إلى حرب ثورية . وقال لينين إنه إذا لم تقم ثورة ألمانية أو قامت وفشلت فإن روسيا سوف تعاني من هرنمة ساحقة ، ستودي إلى سلام في غير صالحها إطلاقا . سلام سوف يعقد ليس بواسطة حكومة اشتراكية ، بل بحكومة أخرى ...ولما كانت تلك هي الحالة فلن يكون من التكتيك المناسب المراهنة بمصير الثورة الاشتراكية التي بدأت في روسيا على احتمال أن تبدأ الثورة الألمانية في المستقبل القريب .

وفي تأييده لانتهاج سياسة خارجية تقوم على أساس مذهبي دعا تروتسكي إلى سياسة «لا سلام ولا حرب». ومع ذلك فإن الجانب الأضعف لديه لختيار واحد وهو محاولة كسب الوقت ضد غريم يعتبر الدفاوضات تعمل في خدمة منطقه الداخلي – وهو وهم تعرضت له الولايات المتحدة بمسفة خاصة – ولم يحمل الألمان مثل تلك الآراء . فعندما عاد تروتسكي حاملا المتعلمات وعند المتعلمات وافق لينين ورفاقة على شوط موافق وافق لينين ورفاقة على معاهدة برست – ليتوفسك ووافق بذلك على التعايش مع الامدافي ، تالألمانية .

وفي خلال السنوات الستين التالية لذلك لجأ السوفييت مرارا إلى مبدأ التعايش مع بقاء رد فعل زعماء القضية ثابتا كما هو: فكانت الديمقراطيات ترجب في كل مرة بإعلان السوفييت عن التعايش السلمي على أنه علامة على التحول إلى سياسة سلام دائمة . ومع ذلك فإن السوفييت من جانبهم برروا دائما فترات التعايش السلمي على أن العلاقات بين القوى ليس من شأنها أن تؤدي إلى المواجهة . والنتيجة الطبيعية الواضحة لذلك هي أنه إذا تغيرت تلك العلاقات فسوف يتغير تمسك البلاشفة بالتعايش السلمي . وطبقا لما قاله لينين فإن الواقع هو الذي فرض التعايش مع الغريم الرأسمالي:

إننا بعقد سلام منفرد ، نحرر أنفسنا بأكبر قدر ممكن في اللحظة الراهنة ، من كلا الجانبين الاستعماريين المتحاربين: فباستغلال كراهيتهما المتبادلة فإننا نستغل الحرب التي تجعل عقد صفقة بدنهما ضدنا أم اصعبا.

وذروة تلك السياسة بالطبع كانت اتفاقية متلر وستالين التي عقدت عام ١٩٢٩ . فقد تم بسهولة تفسير التناقضات تفسيرا منطقيا . وجاء في بيان شيرعي، وإننا مقتنعون بأن أكثر السياسات الاشتراكية ثباتا يمكن التوفيق بينها وبين الواقعية الصارمة والنزعة العملية المتزنة.

وفي عام ۱۹۲۰ خطت السياسة الخارجية السوفيتية الخطوة النهائية في الاعتراف بالحاجة إلى انتهاج سياسة تقليدية بقدر أكبر مع الغرب عندما قال وزير الخارجية السوفيتي جورجي شيشيرين: Georgi Chicherin شيشيرين:

قد يكون هناك اختلاف في الآراء فيما يتعلق بعدة بقاء النظام الرأسمالي غير أن النظام الرأسمالي موجود حاليا ولذلك يجب أن توجد طريقة للحياة ...ورغم الكلام الثوري ، فقد برزت في النهاية المصلحة الوطنية كهدف سوفيتي له الأهمية الكبرى ، وارتفع هذا الهدف وأصبح حقيقة اشتراكية مظما كان لفترة طويلة لب سياسات الدول الرأسمالية . لقد أصبح البقاء الآن هو الهدف المباشر والتعايش هو الوسيلة . ومع ذلك فسرعان ما واجهت الدولة الاشتراكية تهديدا عسكريا أخر عندما هاجمتها بولندا في شهر إبريل سنة ١٩٢٠ . فقد وصلت القوات البولندية إلى ضواحي مدينة كييف Kiev قبل أن تهزم . وعندما اقترب الجيش الأحمر في هجوم مضاد من العاصمة البولندية وارسو ، تدخل الطفاء الغريبون وطالبوا بإنهاء هذا الهجوم وبتحقيق السلام . واقترح وزير الخارجية البريطاني لورد كيرزون Lord Curzon خطا فاصلا بين بولندا وروسيا كان السوقييت على استعداد لقبوله . غير أن بولندا وفضت ولهذا وضعت التسوية النهائية على طول الخطوط العسكرية التي كانت موجودة قبل الحرب ناحية الشرق بمسافة أكبر من التي حديها كيرزون.

وقد عملت بولندا بذلك على زيادة حدة الكراهية مع عدويها التاريخيين: ألمانيا التي استولت منه على المنطقة منها على سيليسيا العليا والرواق البولندي؛ والاتحاد السوفيتي الذي استولت منه على المنطقة الواقعة شرق ما عرف بخط كيرزون. وعندما تبخر الدخان وجد الاتحاد السوفيتي نفسه أخيرا وقد تحرر من الحروب والثورة، ومع ذلك فقد خسر في المقابل كل ما استولى عليه القياصرة في البلطيق وفنلندا وبولندا وبيسيرييا والمناطق الواقعة على طول الحدود التركية، وفي عام ١٩٧٣ كانت موسكو قد استعادت السيطرة على أوكرانيا وجورجيا اللتين كانتا قد انفصلتا عن الإمبراطورية الروسية أثناء فترة الاضطرابات. وتلك واقعة لا ينساها كثيرون من القادة الروسية،

وكان على الاتحاد السوفيتي لاستعادة السيطرة الداخلية أن يقوم بتسوية عملية بين الحملات الثورية والسياسة الواقعية ، بين إعلان الثورة العالمية وممارسة التعايش السلمي . ورغم أن الاتحاد السوفيتي اختار تأجيل الثورة العالمية فقد كان أبعد ما يكون عن تأييد النظام العالمي القائم . فقد رأي في السلام فرصة لتصارع الرأسماليين معا . وكان هدفه المحدد هو ألمانيا ، التي لعبت دائما دورا كبيرا في الفكر السوفيتي وفي المشاعر الروسية . وفي شهر ديسمبر سنة ١٩٢٠ وصف لينين الاستراتيجية السوفيتية قائلا :

إن وجودنا يتوقف أولا على وجود شق جذري في معسكر الدول الاستعمارية ، وثانيا على حقيقة أن انتصار الاتفاق Entente وصلح فرساى قد دفعا بالأغلبية العظمي من الشعب الألماني إلى موقف جعل ألمانيا لا تستطيع الحياة ... إن حكومة ألمانيا البورجوازية تكره البلاشفة بجنون، ولكن مصالح الموقف الدولي تدفعها إلى الصلح مم روسيا السوفيتية ضد إرادتها.

وتوصلت ألمانيا إلى نفس النتيجة ، فأثناء الحرب بين روسيا وبولندا كتب الجنرال هانز فون سيكت Hans von Seeket واضم خطط الجيش الألماني بعد الحرب يقول :

إن الدولة البولندية الحالية هي خليقة الاتفاق. Entente وهي تحل محل الضغط الذي مارسته روسيا من قبل علي الحدود الشرقية لألمانيا . إن الحرب بين الاتحاد السوفيتي ويولندا لا تؤثر فقط على بولندا بل تؤثر أيضا على دولتى الاتفاق – فرنسا ويريطانيا – فإذا انهارت بولندا فإن صرح معاهدة فرساى بأكمله سيترنح . ويتضح من ذلك أن ألمانيا ليست لديها مصلحة في تقديم أية مساعدة لبولندا في صراعها مع روسيا.

وقد أكد رأي فون سيكيت المخاوف التي أعرب عنها لورد بيلفور قبل ذلك بسنوات قليلة (وردت في الفصل السابق ).. أن بولندا أعطت روسيا وألمانيا عدوا مشتركا وتجنبت أن يوازن أحدهما الآخر كما حدث في القرن التاسع عشر. وفي نظام فرساى لم تواجه ألمانيا اتفاقا ثلاثيا بل عددا وافرا من الدول في مراحل مختلفة من الخلافات بينها وكلهم يعارضهم بالمثل اتحاد سوفيتي بشكاوي إقليمية شبيهة تماما بشكاوي ألمانيا، وكانت فقط مسألة وقت قبل أن تتمكن للدولتان المنبوذتان من جمع مشأعرهما بالاستياء معا.

وجاءت الغرصة في عام ۱۹۲۲ في رابالو Rappallo مدينة ساحلية بالقرب من جنرة والمكان الذي عقد فيه مؤتمر لويد جورج الدولي . ومن دواعي السخرية أن تلك الفرصة تهيأت بسبب الغصال المستمر حول التعويضات الذي استمر منذ معاهدة فرساي والذي اشتدت حدته بعد تقديم فاتورة تعويضات الحلفاء ومزاعم ألمانها بأنها ليس في إمكانها دفع تلك التعويضات

وكانت هناك عقبة كبرى أمام نجاح المؤتمر وهي أن لويد جورج لم تكن لديه لا القوة ولا الحكمة اللتان جعلتا وزير الضارجية جورج مارشال فيما بعد يحقق النجاح لهرنامجه الضامن بإعادة التعمير . وفي اللحظة الأخيرة رفضت فرنسا أن يدرج موضوع التعويضات في جدول أعمال المؤتمر ، وكانت تخشى ، وكانت محقة في ذلك ، من أنه قد يطلب منها قبول تخفيض أعمال المؤتمر المجامالية للتعويضات . ويبدو أن فرنسا كانت تقير تقديرا كبيرا طلبها ،الذي لا يمكن تحقيقه ، وكانت ألمانها بأشرق هما إلى الموافقة تحقيقه رغم الاعتراف به دوليا ، بتسوية يمكن تحقيقها ، وكانت ألمانها بأشرق هما إلى الموافقة على قرار بتأجيل دفع التعويضات . وكان السوفييت يرتابون في أن الحلفاء قد يحاولون حل المأزق بريط ديون القيصر على أن ترد إليه من التموات الألمانية . وقد تركت المادة ١١٦ السوفيتي إقرار ديون القيصر على أن ترد إليه من التموشات الألمانية . وقد تركت المادة ١١٦ من من معاهدة فرسائ تلك الإمكانية بالتحديد مقتوحة .

ولم تكن لدى الحكومة السوفيتية أية نوايا للاعتراف بديون القيصر الروسى مثلما فعلت ولم تكن لدى الحكومة السوفيتية أية نوايا للاعتراف بديون القيصر الروسى مثلما فعلت ولم تكن حتى تريد إضافة ألمانيا إلى قائمة أعانيا إلى قائمة أعدائها الطويلة بأن تنضم إلى دولمة التعويضات التى خطالب ألمانيا بدهمها . ولكي تحول دون مرتم جينوا وتسوية هذه القضية لغير صالح السوفيتي اقترحت موسكو مقدما أن تغيم الدولتان المانيات علاقات دبلوماسية بينهما ويعلنا معا التظهى عن مطالب كل منهما من الأخرى . وحيث إن ألمانيا لم تكن تريد أن تكون أول بلد أروبي يقيم علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي، وتعرض بذلك فرصها للحصول على نجدة من فاتورة التعويضات ، فقد تلافت الاقتراح . وظل الاقتراح على المائدة إلى أن فرضت الأحداث في جينوا تغيرا في المواقف.

وقد تمنى جورجى شيشيرين وزير الشارجية السوفيتي الأرستقراطي المولد الذي أصبح

ولوعا بالقضية البلشفية هذه الفرصة التي هيأتها جينوا لوضع المعتقدات الثورية في خدمة السياسة الواقعية . ونادي بـدالتعايش السلمي» بطريقة وضعت التعامل العملي في وضع أسمى متطلبات الأيديولوحية :

إن الوفد الروسي يدرك في الفترة الراهنة من التاريخ التي تتيح التواجد المتوازي للنظام الاجتماعي القديم والنظام الجديد الذي يولد الآن أن التعاون الاقتصادي بين الدول التي تمثل نظامي الملكية هذين ضروري للغاية من أجل إعادة البناء الاقتصادي .

وفي الوقت نفسه أرفق شيشرين بندانه من أجل التعاون اقتراحا وضع بدقة لزيادة ارتباك الديمقراطيات. فقد تقدم بجدول أعمال على درجة كبيرة من الشعول إلى حد أنه لا يمكن تنفيذه ولا يمكن كنلا أن تتجاهله الحكومات الديمقراطية – وتلك وسيلة ظلت دائما استخدمها الدبلوماسية السوفيتية. وقد تضمن جدول الأعمال هذا إلغاء أسلحة الدمار الشامل، وعقد مؤتمر اقتصادي عالمي ، وفرض سيطرة دولية على جميع المعرات المائية. والهدف من ذلك الجدول هو تعبئة الرأي العام في العالم الغربي ولإعطاء موسكو صفة الدولة التي تدعو إلى السلام العالم الذري ولإعطاء موسكو صفة الدولة التي تدعو إلى السلام العالمي الأمر الذي سيجعل من الصعب على الديمقراطيات أن تنظم حملات ضد الشيوعية ،

وقد وجد شيشرين نفسه غريبا في جينوا رغم أنه لم يكن في حالته هذه يختلف كثيرا عن أعضاء الوفد الألماني. وظل الحلفاء الغربيون غافلين عن الإغراء الذي يصنعونه لكل من ألمانيا والاتحاد السوفيتي وذلك بأن تظاهروا أن هذين البلدين القويين في القارة يمكن ببساطة ألا يلتقت إليهما . وقد رفضت ثلاثة طلبات من المستشار الألماني ومن وزير خارجيته لمقابلة لويد جررج . وفي الوقت نفسه ، والمتحدث فرسا عقد مشاورات خاصة مع بريطانيا العظمي والاتحاد السوفيتي تستبعد منها ألمانيا ، والغرض من تلك الاجتماعات هو إعادة إحياء المسروع القديم «استبدال ديون القيصر بالتعويضات الألمانية» وهو اقتراح رغم أنه كان حتى الدبلوماسيون الأقل ربية من السوفييت سيفسرونه على أنه فنح لتقويض احتمالات تحسين العلاقات الألمانية.

وعند نهاية الأسبوع الأول من المؤتمر انتاب ألمانيا والاتحاد السوفيتي كلتيهما القلق من أنهما قد يوضعان كل ضد الآخر. وعندما قام ولحد من مساعدى شيشرين بالاتصال تليفونيا بالوف الألماني في الساعة الواحدة والنصف من صباح ١٦ أبريل عام ١٩٢٧ واقترح عقد الجتماع في ساعة متأخرة من ذلك اليوم في رابالو ، هب الألمان إلى الاجتماع فورا . كانوا تواقين لإنهاء عزلتهم بقدر ما كان السوفييت يريدون أن يتجنبوا المحصول على الميزة المشكوك فيها بأن يصبحوا دانني ألمانيا . وام يضيع وزيرا الخارجية وقتا كبيرا في وضع اتفاق أقامت بموجبه ألمانيا والاتحاد السوفيتي علاقات دبلوماسية كاملة بينهما وتخليا عن مطالب كل منهما ما لأخرى حق معاملة الدولة الأفضل . وعندما تلقى لويد

جورج أنباء متأخرة عن ذلك الاجتماع حاول مسعورا الاتصال بالوفد الألماني لكي يدعوه إلى الاجتماع الذي كان قد رفضه مرارا من قبل. وقد وصلت رسالة لويد جورج إلى واثينو Rathenau المفاوض الألماني بينما كان يستعد للذهاب إلى مكان الاجتماع لتوقيع الاتفاقية الألمانية الروسية . وتردد قليلا ثم قال: «لقد صنع النبيذ ويجب أن نحتسيه».

وفي غضون عام كانت ألمانيا والاتحاد السوفييتي يتفاوضان حول اتفاقيات سرية للتعاون العسكري والاقتصادي . ورغم أن رابالو أصبحت فيما بعد رمزا للأخطار التي يتعرض لها التقارب الألماني السوفيتي ، فقد كان ما حدث واحدا من الحوادث العرضية الفاجعة الذي كان يبدو محتما إذا نظر إليه استعراضا لما حدث في وقت مضي وكان حادثا عرضيا لأن أحدا لم يخطط لمه عندما وقع ، وكان محتما لأن المسرح الذي وقع فيه أعده الطفاء الغربيون وقد سيطرت عليهم مشاعر نبذ أكبر دولتين أوروبيتين ، وذلك بصنع حزام من الدول الضعيفة المحادية للدولتين الكبيرتين ويتمزيقهم كلا من ألمانيا والاتحاد السوفيتي . وقد ساهم كل ذلك في خلق أكبر حافز لدي ألمانيا والاتحاد السوفيتي للتغلب على العداوة المذهبية بينهما والتعاون من أجل القضاء على معاهدة فرساي .

ولم يكن لرابالو نفسها تلك العاقبة ، فقد كانت مع ذلك رمزا لرغبة جامحة استمرت في التقريب بين القادة الألمان والقادة السوفييت طيلة بقية فترة ما بين الحربين ، وقد أرجع جورج كينان هذا الاتفاق من ناحية إلى الإصرار السوفيتي ومن ناحية أخرى إلى الشقاق بين الغرب وبمعروم بالاستكانة. ومن الواضح أن الديمقراطيات الغربية كانت قصيرة النظر ويلهاء ، ولكنهم بمجرد أن ارتكبوا خطأ وضع مسودة معاهدة فرساى لم تترك لهم سرى خيارات تنذر مع واحد منهما. وغير المدين المعين المائلة في في المكان مع واحد منهما. غير أن أقل ثمن لمثل تلك الصفقة كان إعادة تصحيح الحدود البولندية وكذلك مع واحد منهما. غير أن أقل ثمن لمثل تلك الصفقة كان إعادة تصحيح الحدود البولندية وكذلك في بلا شك إلغاء الرواق البولندي و وفي أوروبا التي كانت على هذه الصورة ، لم يكن في إمكان في في أمكان رفض البريطانيون النظر فيه . ويالمثل فإن التأثير العلي لأية صفقة مع الاتحاد السوفيتي رفض البريطانيون النظر فيه . ويالمثل فإن التأثير العلي لأية صفقة مع الاتحاد السوفيتي كان هو إعادة خط كيرزون ، الأمر الذي كانت ستوضفه بولندا ولا تنظر فيه فرنسا . ولم تكن الديمقراطيات على استعداد لدفع أي من الثمنين، أو حتى الاعتراف بوجود مشكلة الدفاع عن الديمقراطيات على استعداد لدفع أي من الثمنين، أو حتى الاعتراف بوجود مشكلة الدفاع عن الديمقراطيات على استعداد لدفع أي من الثمنين، أو حتى الاعتراف بوجود مشكلة الدفاع عن

وكان مناك دائما ، والحالة مكذا ، لعتمال أن يقع لغتيار العملاقين الأوروبيين على تقسيم أوروبا الشرقية بينهما بدلا من انضمام أحدهما إلى حلف موجه ضد الآخر . وهكذا ترك الأمر لهتلر وستالين اللذين لم يكونا مقيدين بأحداث الماضي ومدفوعين بشهوة القوة ، للقضاء على البيت الذي أقامه القادة السياسيون من ورق في فترة ما بين الحربين وكانوا حسنى الذية هلمين محبين للسلام .

## الدبلوماسية

إن الدبلوماسية ليست فنا من فنون الاستعراض أو اعتلاء مسرح السلطة لكنها علم وفن وخبرة وقدرة على التكيف والمرونة والمناورة ... إلخ، وذلك لإدارة العلاقات الدولية، ويشكل أساسى عن طريق المفاوضات والحوار... وهذا أمر بالغ الصعوبة، لأنه مع رؤيته ومصالح وطنه... حيث يقوم الدبلوماسيون بتحديد الأهداف والاسرانيجيات التي يجب اتباعها التحقيق هذه الأهداف والاسرانيجيات التي يجب اتباعها التحقيق هذه الأهداف أي الدبلوماسيين - في ذلك ينفردون في وقت السلم بالحفاظ على الصالح العلولية وفي حالة نجاحهم في تحقيق هذا الهدف المصالح العليا للدولة وفي حالة نجاحهم في تحقيق هذا الهدف بكفاءة يظل العسكريون في مناي عن الحرب التي بلغت الآن ـ بسبب المبتكارات الحديثة ـ أبعادا مخيفة، أما عندما يتحدث الدبلوماسيون أو بلجأون إلى خيار القتال والعمليات العسكرية فمعنى ذلك أنهم فشلو تماما في أداء مهامهم الأساسية، وبالتالي قاموا بإلقاء الكرة الملتية في ملعب العسكريين.

## محمد عبدالمنعم

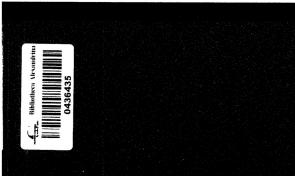